





C.TAT

## طرق الحج ومرافقه في المجاز في العصر المطوكي

(۱۵۱۸ - ۱۲۵۸) / (۱۵۱۸ - ۱۵۱۸م)

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي

اعداد

آمنة حسين محمد علي جلال

إشراف

الأستاذ الدكتور أحمد السيد دراج

١٩٨٧ / ١٤٠٧م

الأمانة العامة لمكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية

907,027

© جامعة أم القرى ١٤٢٦ هـ (٢٠٠٥م)

الطبعة الأولى: ١٤٢٦هـ(٢٠٠٥م)

- 799.00 CSD/(Caple

## الإهدكاء

إلى من كان سبباً في وجنودى وأشرف على تربيت

إلى من أُشركهم الله معه في قوله تعالى: ﴿ وَقَضْنَى رَبُكَ اللهِ مَعْهُ مَنْ رَبُكَ اللهِ مَعْهُ فَي قوله تعالى: ﴿ وَقَضْنَى رَبُكَ اللهِ اللهِ مَعْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّه

إلى من أتعبا نفسيهما في تأديبي وتهذيبي حتى نلت هذه الجائيزة العلمية ، أقدمها بحيا وليهما ليحصدا شارما زرعا ، وأيضا من كل قارى ولسالتي أرجوه أن يدعولهما بالعمر الطويسل وكذلك أهدى هذه الرسالة إلى زوجي الذى جعلني أصيدح

الهاحشسة

## شكروتقدير

إليك يا أستاذى العزيز أزف شكرى وتقديرى ، وإلى روحك الكريسة أبعث تحياتي و سن عقلك النسير أستعدلت هذه التوجيهات إعترافاً مني بغضلك لان الحكمة الخالدة تقول " من علمني حرفساً صرت له عداً "، وإستئناساً بقوله تعالى \* إِنْماً يَخْشَى اللسّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء \* .

كما يجبأن لا أنسى أن أنوه بجهود ومساعدة الا ساتذة معالى الدكتور راشد الراجح ،مدير جامعة أم القرى ، وسعادة الدكتور عيد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، وكذلك سعادة الدكتور سعد الراشد ،عيد شئون المكتبات بجامعة الرياض ، والا سيتاذ إبراهيم سندى مدير مكتب العمل ، ولكل من له فضل علي في إخراج هذه الرسالة على الوجه المطلوب داعياً لهمياً نيسدد الله خطاهم ويبارك لهمسم في حياتهم وأعمالهم ، والله الموفق ،،،

آمنة حسين جلال

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ، وعلى اله وأصحابه أجمعين .

أما بعد : فإن موضوع بحثي لدرجة الدكتوراة في التاريخ الإسلامي عن "طرق الحج ومرافقه في العجاز في العصر المطوكي ١٤٨هـ ١٩٣٩. وهناك تعريفات كثيرة للعجاز أختلف الجغرافيون فيها ،أما بالنسبة لموضوع بحثي فهو المنطقة المعصورة من تبوك شمالاً ،والطائف جنهاً ،والبحسر الا حمر غرباً ،وسلسلة الجبال التي تغصل صحرا عجد عن الحجاز شرقاً. وكان الحجاز يحكمه الا شراف الهواشم الذين ما لبثوا أن انقسوا على أنفسهم حتى تمكن الشريف قتادة بن إدريس الحسنى في نهاية القرن الساساد سالس الهجرى بإقامة إمارة حسنية بمكة وذلك شهدت مكة في عصره الا سن والإستقرار حتى امتد نفوذه على الحجاز كله واليمن ،ولكن سرعان ما تفيرت الا عوال السياسية بمكة بعد وفاة الشريف قتادة إذ أصحت ميدان للصراع بين الا يوميين الذين حكوا اليمن وبين بني رسول في اليمن ،وطلت أحوالها بين الا يوميين الذين حكوا اليمن وبين بني رسول في اليمن ،وطلت أحوالها مضطربة حتى أوائل النصف الثاني من القرن السابع الهجرى حيث استفسسل الشريف محمد بن أبونسي بإمرتها وكان ذلك في مطلع المصر المعلوكي .

و نلاحظ أن الماليك في بداية حكمهم بعد سقوط الدولي العباسية في بغداد سنة ٢٥٦ هـ انشفلوا بحماية مصر وتأمينها ضد الفيز و المغولى ، ولذلك لم يشغلهم أمر الحجاز حتى تحسنت الاحوال في عهيد الظاهر بيبرس وأخذ يقوى قبضته بعد نفوذ ، على العجاز خاصة بعد إحيا الخلافة العباسية حتى يصبحوا في نظر العالم الإسلامي حماة الإسيلام والمسلمين ، وكانت هناك إمارتين بالحجاز ،إمارة بمكة المشرفة ،وأخييرى بالمدينة المنورة ، وبذلك أدرك أمير مكة الشريف أبيو نمى ببعد نظره أن

المماليك غدوا مركز الثقل في العالم الإسلامي فأعلن الولا \* لهم ، وهسكندا بدأ عصر جديد مع الدولة المطوكية في جميع النواجي السياسية والإقتصادية والدينية والإجتماعية ،

وبإعتبار الحج ركن من أركان الاسلام الخمسية ، ولذا فيإن الحجاز يعتبر مركزاً للمهداية والإرشاد ومنسع الإشمعاع المسروحسي، تقام فلي رحابيه العقدسية الناسك ، ويجتمل في حرميه الشريفين العالم الإسلامي كل عام ، ويحضر إليه أعظم العلمـــاء والغقها والزعما والملوك والالسراء والاغنيا والفقسرا ويلتقون حول نقطة واحدة ، رغم إختلافهم في الحضارات والثقافات ، ولذلك حرص الخلف...ا والملوك والسلاطيين على بسبط سيادتهم على الحجاز للإستفادة من ذلك في أغراضهم السياسية ، ولكي يتشرفوا بخدمة الحرمين الشريفين لترتفع سزلتهم ويعلو ذكرهم في قلوب المسلمين ، بل أن إهتماماتهم تعدت شئون الحرمين الشريفين وما يتعلق بهما في الحج والزيارة إلى بلاد الحجاز عامة وبخاصــة طرق الحج التي كان يسلكمها الحجاج ، فعنوا بها من حيث توفيسلر الراحية والاثمن للعجاج في سلوكهم لهذه الطرق وبخاصة طرق الحسيج الرئيسية التى تربط الحجاز بالعراق واليمن والشام ومصر و وسلم علمى بأن هذه الا جزاء تقع خارج الحجاز جفرافيا الا أننى أتناولها حتى تزيد الوضع إيضاحا .

هذا وقد سبق أن قام بعض الباحثين قبلي بالدراسة في الفترات السابقة على المصر المطوكي ، فقد قام الائستاذ الدكتور سعد الراشروف بدراسة لطريق الحج المراقي بين الحدود السعودية و مكة وهو المعسروف بدرب زبيدة ، وهي دراسة تاريخية وميدانية جائت في تسعة فصلول

نفي الفصل الا ول تكلم عن طرق الحج وأعمال الطرق خلال فتمسرة الخلافة الا مويمة ، ووصف طريق الكوفة مكة قبل فترة العباسيين •

و في الفصل الثاني تكلم عن إنشاء درب زبيدة خلال فترة العباسيين وإسهام ومشاركة السيدة زبيدة فيه ٠

و في الفصل الثالث تحدث عن تدهور الطريق من جرا الإعسستدا ات القبلية ، وأثر هجمات القرامطة ، وبعض العوامل الأخرى .

و في الفصل الرابع تحدث عن الطريق خلال العصور المتأخرة بعسد سقوط بغداد ، ووصف الطريق من خلال كتابات الرحالة الأوروبيين •

والفصل الخامس عبارة عن دراسة ميدانية لدرب زبيدة كوصيف عام للمواقع التي زارها الموالف ،أو تحديد المعطات الرئيسية على طول الطريق .

والفصل السادس عن هندسة وتأسيس الطريق من ناحية الطسسرق التي استعملت في إنشائه ،وكذلك الا علام "علامات الطريق ".

والفصل السابع عن التسهيلات على الطريق من إمدادات المياه والآسار والإستراحات والحماية ،وكذلك التعرض للمقارضة بين خزانسسات المياه على طول درب زبيدة ،وخزانات المياه في أماكن أخرى ،كتونسس والا ردن وسينا وجنوب النقب وسوريا وفارس وغرب وجنوب الجزيرة العربية .

أما الفصل الثامن فعن معالم النقوش الكوفية التي وجدت قسسرب درب زبيدة .

والفصل التاسع عن الموجودات الصفيرة من الفخسار والزجاج التي ترجع إلى العبد الإسلامي الاول ، وثلاثمة قطع من النقود العباسية .

أما الملاحق فتضمنت أسميمها القائمين على إدارة طريبق الكوفية و مكسسة في العبهد العباسي .

كما أنه تعرض بالشرح والتفصيل لركب المستج العراقي ، وهسسف الدراسة في مجملها تعتبر من الدراسات الجيدة عن درب زبيدة وهسسو أشهر دروب الحج حتى سقوط الدولة العباسية ،

كما أن للدكتور سعد الراشد بحوثاً جانبية نشرت في بعسسن المجلات العلمية يتحدث فيها عن أهمية درب زبيدة ،وما أقيم فيه سسسن إصلاحات ، فالبحث الا ول بعنوان " شخصيات إسلامية أسهست فسسات عمارة طريق الحرج من الكوفية إلى مكة "(١) يذكر فيه أهم الشخصيسات التي أسهست في إصلاح درب زبيدة من حيث حفر الآبار والبرك ،وتمهيد الطريق وإزالة العقبات وغيره ، والبحث الآخر بعنوان " برك المياه علس طريق الحج العراقي "(٢) تكلم فيه عن أهمية المياه في هذا الطريسيق ، وما جا فيه من إمدادات المياه لحساعدة الحجاج فيه على تحمل العطش ،

<sup>(</sup>١) كلية الآداب \_ جامعة الرياض \_ العدد الخامس سنة ٣٧٧ ه، ص

<sup>(</sup>٢) مجلة أطلال وحولية مديرية الأثبار العربية السعودية - العسدد الثالث ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م،

وجا الاستاذ سيد عبدالمجيد بكر ، وقدم لنا كتابه بعنسسوان الملاسح الجغرافية لدروب الحجيج " كدراسة متكاطة للمحاور المتعددة التي تقصد مكة المكرمة من الكوفية و دمشيق والقاهيرة ، والتركيز على المنازل الهامة الواقعة عبر مسيرة تبك الدروب ، ومواقعها على الخرائط مع أهسم ملاسح الموضع إذا كان لا يزال موجوداً ، أو إن كان قد درس موضعه وتلاشي وجوده ، مع إبراز المشاكل التي كانت تعترض مسيرة موكب الحجيب ، والطهار الا يدى التي استدت إلى الدروب بالإصلاح والتعمير ، وكذلك تحويل وإظهار الا يدى التي استدت إلى الدروب بالإصلاح والتعمير ، وكذلك تحويل الدروب في بعض الفترات الزمنية نحو مسارات جديدة مو قتة أمام أخطهار كانت تهدد أمن وسلامة مسيرة الدرب ، وتنقسم موضوعات الكتاب إلىسبي أربعة أقسام على النحو التالي :

القسم الا ول : درب المسج العراقي " درب نبيدة " الكو نسسة ،

القسم الثاني: درب الحسج المصرى - القاهرة - المدينة المنورة .

القسم الثالث : درب الحج المصرى البحسرى ـ القاهــرة ـ عيـذاب ـ حــــدة .

القسم الرابع: درب الحج الشاس - دمشق - المدينة المنورة •

كما كانت رسالة الماجستير للدكتور سليمان عبد الفني مالكي عــــن "مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج في الأراضي الإسلامية المقدست من السنة الثامنة للمجرة حتى سقوط الخلافة العباسية " فقد تناولــــت الدراسة في الفترة الزمنية المخصصة لها وصف طرق الحج الاربعة وهسي طريق الحج العراقي ، والشامي ، والمصرى ، واليمنى ، وما أقيم فيهــا

من مرافق ، وما تم بها من خدمات للحجاج ، كتوفير المياه والطعام ، فضللاً عن خدمات الحجاج في مكة المكرمة والعشاعر المقدسة والمدينة المنسورة ، وأعطيات الخلفا والملوك والسلاطين لولاة مكة المكرمة والمدينة المنسسورة ولا هالي الحرمين .

أمّاجاك جوسير ،العالم الفرنسي ، في كتابه "المحمل المصرى" فقد قام بالتحدث عن المحمل المصرى وأهميته ،وطريقة خروجه من مصلحات إلى مكة ،كما أهتم بوصف الطريق المصرى الهدرى وما أقيم فيه من إصلاحات

في المنازل وقد استعنت بمجلة دارة الملك عبد العزيز في ترجمة بعض فصول الكتاب.

وقد علمت أن الهاحث اليمني الكبير القاضي إسماعيل بن علي الأكوع على وشك الإنتها من دراسة طريق الحج اليمني ،وكنت أتمنى أن تتلل لي فرصة الإستفادة من هذه الدراسة ،وبخاصة في دراستي لطريق الحج اليمني في العصر المعلوكي .

أما خطـة الهحث فقد اشتملت على مقدمة وستة فصول •

الطريق المصرى البرى (بركة الحاج ـ الصقبة ، فيبدأ بوصف الطريق المصرى البرى (بركة الحاج ـ الصقبة ـ الساحل ) مسن بد ' خروج القافلة ،وطريقة تنظيمها وتعيين أميرين لها وهما أميسر الحج ،وأمير المحمل ،ثم توضيح أعال السلاطين والا مرا ' ،وكبار رجال الدولة من حيث حفر هم للآبار ،وتكفلهم بحمل الفقرا 'والمعو زيسن ، وإزالة المقبات ،وبنا 'الخانات في الطريق ، وترتيب الا موال لرو 'سسا القبائل منعا من إعتدائهم على الحجاج ، ثم وصف الطريق المصرى البسرى ، وبيان المنازل والمراحل بين كل منطقة وأخرى ،والا عمال الخيرية التسبي وبيان المنازل والمراحل بين كل منطقة وأخرى ،والا عمال الخيرية التسبي قامت في هذه المناطق ، ثم وصف الطريق المصرى ( الفسطاط ـ عيداب ـ عبدة ) وأعمال الماليك فيه ، ووصف طريق الحج الهجرى ( السويسس الطبور ـ جده ) وعناية المماليك به ، ثم وصف طريق الحج المحرى ( الشاسسي وما حدث فيه من إعتدا آت العربان على قوافل الحجاج ،

ووصف طريق الحج العراقي ، وبعض أعمال الخير فيه .

شم وصف الطريق اليمني ، وما قدم به من خدمات وأعطيات لقافلـــــة الحيج اليمني •

أما الفصل الثاني فيشتمل على إلغاء المكوس بمكة المكر مة والمدينة المنورة على الا طعمة ،وذلك مقابل تعويض أميرى مكة والمدينة عن ذلك ، كما يتناول الفصل جباية المكوس بجدة من التجارة والحجاج على خلاف ماكان يحدث في مكة والمدينة ، وبخاصة بسعد أن أصبحت جدة المركز الرئيسي لتجارة الهحر الا حمر في عهد السلطان المملوكي برسباى (٥٢٥-١٤٨هـ) .

وأما الفصل الثالث فيتناول الاعطيات لا هالي الحرمين الشريفي وكيفية تأثر الحجاز بإنخفاض النيل وما كان يترتب على ذلك من قحط و جسدب و مجاعة في بعض الفترات مما كان يو شرعلى أعطيات المماليك لا هال الحرمين ولولاة مكة والمدينة .

ويتناول الفصل الرابع موضوع توفير الا طعمة ،وإلغا المكوس عليها في مكمة المكرمة والمدينة المنورة ، ففي بعض السنوات كان يعم الرخا بسبب هطول الا مطار ،وإرسال الا عطيات والهبات العينية والنقدية ،وفي بعضها كان يعم الجدب ،ويقل الطعام بالا سواق بسبب عدم هطول الا مطار ،

أما الغصل الخامس فيعالج موضوع توفير المياه في الحرمين الشريفين ، وذلك بإرسال السلاطين والا مرا وكبار رجال الدولة للقيام بحفر الآبار والبرك ولقاسة الا سبلة والمطاهر في الحرمين والمشاعر .

و في الغصل السادس والأخير فقد تحدثت عن الخدمات الدينيسة والمدنية للحجاج في العصر العملوكي في مكة العكر منة ، و في الطريق من مكة إلى المدينة المنورة ، و في المشاعر المقدسة ، وفي المدينة المنورة و في جدة ، فقد تحدثت عن المساجد التي بنيت في هذه الفترة في مكة المكرمة ، و في مسرّ الظهران ، و في خليم ، و عن مساجد المشاعر المقدسة ( منسى ومزد لفية - و عبر فية ) و عن مساجد المدينة المنورة ، و عن مسجد جدة . كما تكلمت عن المدارس بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، و كذلك عن الاربطة بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، وكذلك عن الاربطة بمكة المكرمة والمدينة المنورة ، وكذلك عن الاربطة المنورة .

وأخيراً الخاتمة وتشتمل على أهم نتائج البحث من حيث أعسال السلاطين والا مرا وكبار رجال الدولة وبعض الشخصيات الإسلامية سوا في طرق الحج أو في أراضي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وجدة ، وعن شئون التجارة وكيف تحولت من عدن إلى جدة .

أما الملاحق فاشتملت على حجة وقف الاشرف شعبان وإلغائه للمكوس بحكة وبالمدينة المنورة ، وحجة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون و نسم اللوحة التأسيسية لعمارة عين عرفة في عهد السلطان قايتباى ، والخرائط الخاصة بطرق الحج فقد صمت بعضها. على حسب الطرق التي تضنت موضوع بحثي ،

أما من حيث معلومات الهحث نقد كرست جهدى في الإطلاع على المصادر المخطوطة والمطبوعة والمراجع العربية والمعربة والأوروبية المتعلقة بالموضوع ، واستفدت كثيراً من المعلومات المبثوثة خلالهما حتسسى خرجت بحصيلة علمية تاريخية ضخمة .

و فيما يختص بالمصادر المخطوطة ،المكية والمدنية التي رجعت إليها يأتي في مقدمتها المصادر التالية :

\* مخطوطة " زيدة الاعمال وخلاصة الافعال في تاريخ مكة والمدينة".

للمو رخ محمد بن عمر الإسفرائيني المتوفى سنة ٢٦٢هـ، وهـنه
المخطوطة بها خطوط مختلفة ويبدو أن نساخهـا متعددون ،وهـني
تتحدث عن الكثير من أخبار مكة المكرسة والمدينة المنورة ، وقد وجــدت
بها بعض المعلومات التي تخص بحثي .

ي و مخطوطة "الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفية".

للعالم المكي تقي الدين محمد بن شهاب الدين أبو العباس الفاسي
المتوفى سنة ٨٣٢ه ه وهو من علما " مكة في القرن الثامن الهجرى وبداية

القرن التاسع الهجرى ، وقد عاصر لعص سلاطين دولة المعاليك . وقسد أستفدت إستفادة كبيرة منها في أغلبية معلومات بحثي وخاصة فيما يتعلمة باللغاء المكوس و منح الا عطيمات وتوفير المياه والا طعمة والإنشاء الدينية والمدنية بمكة المكرمة ، وللفاسى مخطوطة أخرى بعنوان "تحصيل المرام من تاريخ البلد الحرام " وهي تحمل نفس المعلومات .

\* و مخطوطة " تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة المنسورة والقبر الشريف" لإبن الضيا القرشي المتونى سنة ١٥٨ه، وتشتمل على ما يتعلق بأحوال مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة المنورة، وقد عاصر المو رخ بعض أحداث القرن الثامن المهجرى وأغلبية أحداث القرن التاسع المهجرى لمدة أربعة وخمسين سنة في الحجاز ، فأفاد تني بعسرة المعلومات القيمة في بعض فصول البحث التي تتعلق بالا عطيات والمنشئات الدينية والمدنية .

وأيضا مخطوطة " الا رج المسكى في التساريخ المكسسي ".
 للمو رخ على بن عبد القادر محمد الطبرى المتوفى سنة ١٠٠ه.
 وقد رتب المو رخ الكتاب على مقدمتين وثمانية أبواب في قواعد علم التاريسيخ ،و في فضل الحرم ،و فضائل مكة والكعبة وكسوتها ،ومن أعتنى بتعظيم الهيت من الخلفا والملوك في الجاهلية والإسلام وولاة مكة والا شراف من آل قتادة ، وبها الكثير من المعلومات المعاصرة لهحش .

\* و مخطوطة " منائح الكرم ني أخبار البيست و و لا ة الحسسرم". للمو" رخ على السنجارى المتونى سنة ١١٢٥هـ، وتتناول أخبسار مكة وولاتها وعلما ها ني ثلاث مجلدات بخط حسن ، كما تتحدث عسسن بعض سلاطين المماليك وإلغائهم للمكوس وعسن أعطياتهم.

\* وكذلك مخطوطة "إتحاف فضلا الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن للموارخ محمد بن على بن فضل الطبرى المتوفى سنة ١١٧٣ ه . ويتحدث فيها عن ولاة مكة زمن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وإلى زمرن الشريف مكثر بن عيسى ، و من الشريف قتادة بن إدريس حتى سنة ١١٤٠ه . وقد أفادتني ببعض المعلومات عن توفير المياه والا طعمة والمنشئات الدينية والمدنية .

و مخطوطة "تحصيل المرام بأخبار الهيت الحرام والمشاعبر العظيمام و مكنة والحرم وولاتها الفخام "لابن الصباغ المتونى سنة ١٢٤٣ هـ، وفيها يتحدث عن أمطار مكة وسيولها وبعسف سنوات الغلاء والجدب وجباية المكوس والغائها،

وأيضا مخطوطة "مختصر حسن الصفا والإبتهاج بذكر من ولى إمارة الحاج "للمو"رخ أحمد بن محمد الحضراوى المتوفى سنة ١٣٢٤ه، وبها بعسض المعلومات المتعلقة بإمرة الحرسين الشريفيسن وأحوالهـــا وإمارة الحاج .

ب أما مخطوطات العصر المعلوكي في مصر ، فأهمها مخطوطة " زبعدة الفكرة في تاريخ الهجرة " للأسير بيبرس الدواد ار المتوفسي سنة ٢٢٥ هـ وهذا المو رخ يعدنا بمعلومات قيمة عن عهده لا نه أسير من أمرا المعاليك ، ويسرد لنا حقائق معاصرة له أفادتني في بحثي .

وأيضا مخطوطة "درة الا سلاك" للحسن بن عمر بن حبيب العتونس سينة ٩٧٩ هـ ، وتشتمل على تاريخ دولة الا تراك وأولادهم وأمرائهم، وذكر الحوادث الكائنة في عصرهم، وقد أشتملت على بعض المعلومات القليلة

فيما يتعلق بالا عطيات لا على المرمين والا أو قياف الموقوفة عليهم

أما المصادر المعلوكية المطبوعة، فأهمها كتاب "تشريف الا "يام والعصور " في سيرة الملك الناصير " الروض الزاهر في سيرة الملك الناصير " للمو و رخ إبن عبد الظاهر المتوفى سنة ٦٩٢ه . فهذا المو و حاصير السلطان الظاهر بسيبرس ، والسلطان المنصور قلاوون ، وقد ذكر الكثير مسن أعمالهم بالحرمين الشريفين .

وكذلك كتاب "الدرة الذكية في أخبار الدولة التركية " وأيضاً كتاب " الدرالفاخر في سيرة الملك الناصر " للعوارخ إبن أيبك الدوادار العتوفى سنة ٢٠٩ هـ، فهذا الموارخ عاش زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون وأولاده وعاصر أحداثهم عياناً ،وقد أفادني بمعلوماته التي تخسص الحرمين الشريفين وعلاقاتها بمصر .

وأيضاً كتاب " أنبا الغمر بأبنا الهمر " وكتاب " الدرر الكامنية في أعيان المائة الثامنة "للمو رخ إبن حجر المسقلاني المتوفى سنة ٢٥٨ه. وهو من مو رخي نهاية القرن الثامن والنصف الأول من القرن التاسيع ، وقد سجل أحداث الدولة المطوكية و أعمالها الخيرية في الحجاز ، وعلاقات المماليك بأشرافها ، وهو يعتبر من المصادر المعاصرة لفترة بحثي .

وكذلك كتاب "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة "لابن تفرى بردى المتوفى سنة ٨٧٤هـ، ويتحدث المواكف في هذا الكتاب عن تاريـــخ الدولة المعلوكية في مصر والشام وغيرها ،وعلاقاتها بالدول الأخرى بشــرح واف مسهب ،وله أيضاً "حوادث الدهور في مدى الا يام والشهور "وهـــو مطبوع ، وأما في التراجم فله "المنهل الصافي " ولا يزال مخطوطـــاً ، وأما مختصره "الدليل الشافي على المنهل الصافي " فقد قام بتحقيقـــه الأستاذ فهيم شلتوت ،وقام على طبعه مركز تحقيق التراث بجامعة أم القـرى ، وهذا العوارخ رخ القدير أفادني بكتبه كثيراً في أكثر فصول الرسالة .

وكذلك موالفات المقريزى المتونى سنة مه ٨ ه التي أمدتني بالكثير من المعلومات في جميع فصول الرسالة لمعاصرته للأحداث ، ويعتبر مساب أهم الكتب المعلوكية التي أعتمدت عليما ، ومن أهمها كتساب "السلوك " وكتاب "إغاثة الامة بكشف الغمة " وكتاب "إغاثة الامة بكشف الغمة " وكتاب " المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والأشار "،

وأيضاً كتاب ابن إياس المتونى سنة ٩٣٠ هـ المسمى "بدائـــــع الزهمور" وهو من معاصرى السلطان قايتباى ،والسلطان قانصوه الغورى، وقد شاهد أحداث دولتهم وكتب عنهم وخاصة فيما يتعلق بأحداث جدة،

أما المصادر المكية المطبوعة ، فأهمها كتابا " شفا الفسسرام" و "العقد الشميان " ، وهي من الكتب المكية المعاصرة لا حداث الحجاز للمو رخ الجليل أبي الطيب تقي الدين بن محمد الفاسي المتوفسيول سنة ٨٣٢ هـ ، وقد تحدث الفاسي عن أخبار مكة من أول عهد الرسيول ، صلى الله عليه وسلم وحتى وفاته ، و من ثم وجدت فيها مادة دسيسيا

بالنسبة لتوفير الا طمسة وإلغاء المكوس عليها ،وتوفير العياه ،والمنشــــئات الدينية والمدنية .

وكذلك كتاب "إتحاف الورى بأخبار أم القرى " لابن فهد المتوفى سنة ه٨٨ ه وينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام ،الثلاثة الا جزا الا ولى حققها الا ستاذ فهيم شلتوت ،وقد نشرها مركز تحقيق التراث بجامعة أم القرى ، والجز الرابع حققه الدكتور عبد الكريم الهاز ،وكان موضوع رسالته لدرجسة الدكتوراه ،وهوفي طريقه إلى الطبع ، والكتاب تاريخ حافل بأحداث الحجاز في جميع النواحي سياسية وإقتصادية وإجتماعية حتى وفاة مو لفه .

ومن المصادر المدنية كتاب السمهورى المتوفى سنة ٩١١ هابعنوان " وفا الوفا بأخبار دار المصطفى " وهو حافل بالمعلومات التي تتعلق بالمدينة المنورة ،خاصة وأنه عاصر السلطان الأشرف قايتباى عندما حج وزار المدينة المنورة سنة ٨٨٤ ها، وما قام به من أعمال خيرية بالنسبة لا هلها .

ومن العصادر العدنية أيضاً كتاب السخاوى " التحفية اللطيفية فيلت تاريخ العدينة الشريفة " وقد أفادني كثيراً فيما يختص ببحثي عن العدينية المنورة ،كما لا يخفى علينا أهمية كتابه التاريخي " التبر العسبوك في ذيبل السلوك " من حيث الأحداث المتصلة بالحجاز ، وكتاب التراجم الضخم "الضوا اللامع لا هل القرن التاسع الهجرى " الذى لا يستفنى علينه أى باحث .

ويأتي على رأس الكتب الخاصة بأخبار الحج وبطرق الحج كتاب "درر الفرائد السنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة "للسوء رخ الجزيرى المتوفى سنة ٤٤٤ هـ ،وهو مقسم إلى جزئين ، وقد أستفدت منه فسي

أكثر المعلومات التي تخص الطرق الرئيسية الأربعة ، وخاصة طريق الحسج المصرى ، وما أقيم فيه من إصلاحات وإنشآءات ، لأن الجزيرى له خبرت الطويلة بأخبار الحج وطرقه حيث كان يشغل مع أبيه إمارة ديوان الحج ، ثم انفرد به بنفسه في أوائل العصر العثماني في مصر .

وأيضاً كتاب " قرة العيون بأخبار اليمن الميمون " لابن الديبسع المتوفى سنة ٩٤٣ هـ، وفي هذا الكتاب لم يحفل ابن الديبع بالشخصيات بقدر ما أهتم بالا حداث وسردها في تسلسل رسي ،وهوليس بالمختصسر المخل ولا بالمطنب المسل ، والكتاب يسد ثفرة من تاريخ اليسن مسسن الفتح الإسلامي حتى القرن العاشر الهجرى ،

وكذلك كتاب "غاية الاأماني في أخبار القطر اليماني "للمو"رخ يحسى بن الحسين المتوفى سنة ١١٠٠ه ، ويعتبر من المصادر الهاسة فسي تاريخ اليمن .

ولم يففل البحث كتب الرحالة لا نهم يعتبرون شاهد عيان بالنسبة لمرئيات الأحداث لكل ما شاهدوه ورأوه وسجلوه، ومن أهم هذه الكتسب

"رحلة ابن جبير" المتوفى سنة ١٦٤ه ، وقد عاصر الدولة الا يوبية أيام صلاح الدين الا يوبي ، وسجل في رحلت كيفية جباية المكوس والفائها على الحجاج ، و رحلة " ابن بطوطة " المتوفى سنة ٢٧٩ه التيليل في وصف الطريق المصرى ، والطريق المراقي ، ورحلة "العبدرى" المتوفى سنة ٨٨٦ه ، وأيضا رحلة " ابن رشيد الا ندلسي " ، وتعليقه على الطريق المصرى والشامي ، ورحلة " التجيبي " المتوفى سنة ٢٠٨ه المسماة " ستفاد الرحلة والإغتراب " وغيرها من الرحلات.

أما مصادر التاريخ الإسلاس العام، فيأتي في مقدمتها كتـــاب "البداية والنهاية "لابن كثير المتوفى سنة ٢٧٥ ه . و في الجز الرابع عشر يحدثنا ابن كثير عن بعض أعمال سلاطين المماليك وعلاقساتهم بالحجاز.

وكتاب " أخبار الدول وأشار الا ول " للقرماني ، كما اعتمىدت على بعض الكتب التي أفادتني في طرق الحج مثل كتاب " المناسك "للحربي، وكتاب " صفة جزيرة العرب " للهمذاني ،وكتاب " الخراج " لابن قدامة وغيره من المصادر التاريخية القديمة.

وكذلك أعتمدت على بعض المصادر التاريخية المعربة مثل كتساب مراة الحرمين "للمو"رخ التركي أيوب صبرى باشا ،وقد ترجمت بعسض فصول هذا الكتاب بالإستعانة بالدكتور الصغصافي مرسى بدارة الملك عبد العزيز بالرياض ،ووجدت في ذلك بعض الصعوبة إلا "أننى خرجت منه بحصيلة لا بأس بها عن مكة والمدينة ،وخاصة التي تخص الا شرف قايتهاى ،وكذلك بعسف المنشآت الدينية والمدنية وغيرها .

وأحب أن أنوه للقارئ بأنني لم أجدلبعض الكتب القديمة أسما محققيها .

أما المراجع العربية الحديثة ، فأهمها كتساب " الملا مسيح
الجغرافيسة لد روب الحجيج " لسيد عد المجيد بكر ، وقد أمدني هدذا

الكتاب بالكثير من المعلومات عن طرق الحج الرئيسية الثلاثة : المصرى ، والعراقي .

وأيضاً كتاب الدكتور سعد الراشد " درب زبيدة " وما فيه مسن معلومات تتعلق بطريق الحج العراقي .

و كذلك كتاب الدكتور على السليمان عن " العلاقات الحجازية المصرية " وهو يشمل علاقات الدولة المطوكية بالحجاز ، وقد خرجت منب بالكثير من المعلومات القيمة .

وأيضاً تاريخ مكة لا حمد السباعي الذي تناول فيه أحداث مكسة منذ قيام الإسلام حس الدولة السعودية.

و أيضا كتاب "الماليك والغرنج في القرن التاسع الهجرى "للدكتور أحمد دراج . وأيضا كتاب "الا موال السياسية والإقتصادية في العصر الملوكي "لريتشارد مورتيل .

أما من حيث تعريف الا وزان والمكاييل والنقود فقد اعتمدت عسلى كتاب ابن رفعه المسمى " الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان " وكتابى " القيسم النقدية في الوثائق المعلوكية " و " المكاييل في صسدر الإسلام "للدكتور سامح عبد الرحمن فهمي ، وكتاب " النقود العربية" للدكتور عبد الرحمن فهمي .

و هناك بعض الوثائق التي شملت بعض الأوامر السلطاني المهاء المكوس ، والصرف على المنشئات الذينية والمدنية في الحجاديات وكذلك على الفقراء والمجاورين .

كما اطلعت على الكثير من البحوث في المجلات العلمية ، وأستخلصت منها الكثير من المعلومات ، منها مقال الاستاذ حمد الجاسر الذى علق فيسسه على رحلة ابن رشيد الأندلسي وطريق الحج المصرى والشامي ، ومقال عسن طريق الحيرة \_ مكة ، وأيضاً مقال محمد التهامي بعنوان "الإصلاحات المعلوكية في الاراضي الحجازية "،

وأيضاً بحوث الدكتور سعد الراشد بعنوان " برك العياه على طريق الحج " و " شخصيات إسلامية أسهست في عمارة طريق الحج من الكوفة إلى مكة " ، وهذان المقالان يتعلقان بطريق الحج العراقي .

وأيضا بحوث الدكتور أحمد دراج بعنوان " عدنداب " وأيضلل " إيضاحات جديدة عن التحول في تجارة البحر الا حمر منذ مطلع القلمان التاسع المجرى " وكذلك " رسالتان متبادلتان بين السلطان الا شملسرف قايتهاى ومحمود شاه خلجي سلطان مندوه بالهند "،

هذا فضلاً عن الكثير من المخطوطات والمصادر والمراجع والبحـــوث التي يجد القارى \* ثبتاً كاملاً بها في نهاية الرسالة .

و ني الختام أرجو أن أكبون قد ونقت ني خدمة المعرفة ، و فسسوف إيفاء الموضوع حقه من البحيث ، هذا وقد كان لآراء الاستاذ المسسوف الدكتور أحمد دراج حظها من العناية والتقدير ، كما كان لجهود، ولموازرته أكبر الاثر في إخراج هذا البحث على النحو المرجو ،

والله ولى التوفيت ،،،



- ١ ـ طرق الحـج ٠
- ٢ طريق الحج المصرى •
- إهتمام سلاطين المعاليك بطريق الحج المصرى .
  - طريق الحج المصرى (البرى).
- وصف طريق الحج المصرى البرى (بركة الحاج ـ سينا \* ـ المقبدة ـ الساحل ) وأعمال المماليك بـ ه .
  - وصف طريق الحج المصرى (الفسطاط عيذاب عده) وأعمال المماليك به .
  - وصف طريق الحج المصرى البحرى ( السويس الطـور جـده ) وأعمال الـماليك به .
    - ٣ طريق الحج الشاس •
    - عريق الحج العراقي .
    - ه ـ طريق الحج اليني .
    - ٦ اعتدا التائل على المجاج .

## ١ - طـرق الحــج

الحج ركن من أركان الإسلام الخسة ،كما أنه لم يقتصر على تأديسة الفريضة ، بل تجاوزها إلى منافع أخرى قال تعالى ﴿ وَأَ نِ نُ فِي اَلنَّاسِ بِالْحَجِ يَاْتُوكَ رَجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يُاْتُينَ مِنْ كُلِّ فَحِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّو فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بُهِيَمَةٍ أَلا أَنْعَسامِ لَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْهَائِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ (١)

وهكذا أرتبطت مكية العكر مية منذ فجر الإسيلام بطرق حج تسلكها قوافعل الحجاج من مصر والمغرب والاندلس والشيام والعيارة ، وشبه الجزيرة العربية ،

ومن شار دروب الحج ، تأتت منافع حضارية عديدة ، منها هـــذا اللقاء بالبيت الحرام وبالمشاعر المقدسة التي تضم المسلمين من كل لـــون ومن كل جنس في أيام معدودات ، وفي هذا اللقاء يتعايش المسلميون في وئام و محبة ، و ان إجتماع الحجاج يوء دى إلى قيام تماس بين الخبرات التي اكتسبها الحجاج في الحضارات التي يعيشون في ظلها .

وعلى إمتداد دروب الحج شيدت المساجد ،والمنازل والقصور ، والمنانات،والقبلاع ، وآبسار المياه والبرك لخدمة الحجاج ، و فسسي المنازل الرئيسية عبر هذه الدروب أقيت الا سواق التجارية لتني بحاجسة الحجاج ،ثم نشأت بها مدن وقرى أصبحت معالم بارزة في خارطة العالم الإسلاسي .

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة الحج : أية ٢٧، ٢٨٠

وعبر مسيرة دروب الحج ،وفي العواصم الإسلامية التي كانيت تخرج منها ركبان الحجاج ،كان لقا علما المسلمين في مكة المكر مسية ،وفي موسم الحج ،وفي المدينة المنورة وهم في زيارة الرسول ،صلى الليه عليه وسلم ،كان لقاو هم الا كبر هو الإستثال لما فرضه الله سبحانه وتعالى إلى جانب منافع أخرى مثل الدراسة والتدارس والتجارة . وهكذا كانت دروب الحج روافد ثقافية إسلامية .

ونظراً لهذه الأهسية الكبرى لدروب الحج فقد أهتم كيير مين علما المسلمين مشارقة ومفاربة مين افقوا مواكب الحجيج وأدوا الفريضة بوصف هذه الدروب ، فتركوا لنا تراثاً جفرافياً وتأريخياً ضغماً تمثل فيميا سجلوه من وصف مراحل هذه الدروب ومنازلها ومناهلها ، وما أقيم علين إمتدادها من منشئات ومرافق لخدمة الحجيج ، حتى يتيسر لهم قطعها والتغلب على مشاق الرحلة إلى الديار المقدسية . (1)

ولهذا كله كانت دروب الحج منذ فجر الإسلام موضع العنايـــة من قبل خلفا السلمين وامرا هـــم ، بـل وأعيانهم من الا ثريــا والتجار ،لتو فر سبل الراحة للحجاج في سلوكهم لدروب الحج المختلفة ، سوا بتوفير الا من لقوافل الحج ،أو بإقامة المنازل والمنشئات والمرافـــق المختلفة ، تيسيراً على المسلمين في إجتياز هذه الدروب وأدا وريضــة الحج .

\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ، ص ٢-٩ سعد الراشد: شخصيات إسلامية أسهست في عمارة طريق الحج من الكوفة إلى مكة ـ مجلة كلية الأداب ـ جامعة الرياض ـ العدد الخامس، ٣٧٧ ه.،

وكانت ركبان الحج من الأمصار الإسلامية في إتجاهها إلى مكسة المكرمة تسك أربعة طرق رئيسة تشق شبه الجزيرة العربية من شرقه المكرمة تسك أربعة طرق رئيسة تشق شبه الجزيرة العربية من شرقه وشمالها وجنوبها، وهذه الطرق هي نفسها على وجه التقريب طسسرق التجارة القديمية التي كانت معر وفية عند العرب في الجاهلية ،ومسلوكة إلى مكة المكرمة سوا اللتجارة أو الحج ، وهذه الطرق هي التي عرفت منسنة بخير الإسلام بطريق ركب الحج العراقي الذي أشتهر فيما بعد بسدرب زبيدة نسبة إلى السيدة زبيدة زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيسد ، سبب إهتمامها الكبير بإقامة المنشئات والاعمال الخيرية به لخد مسسسة الحجاج ، وطريق ركب الحج الشابي ،وطريق ركب الحج المصرى ،

فطريق ركب الحنج العراقي يسلكه معظم حجاج العراق و فسارس وخراسان ، و بقية بلاد المشرق الإسلامي ، والذين يتجمعنون في الكوفية .

وطريق ركب الحج الشامي يسلكه حجماج الشمام بعمد تجمعهم في د شــق.

وطريق ركب الحج المصرى يسلكه جميع حجاج مصر والمفسوب والا ندلس والتكرور (غرب أفريقية ) بعد تجمعهم في الفسطاط ، شسسم فيما بعد في القاهرة بعد إنشائها واتخاذها عاصمة للدولة الفاطمية .

<sup>(</sup>١) سعد الراشد : برك المياه على طريق الحج من العراق إلى مكسة ونظائرها في الاقطار الاخرى \_ أطلال \_حولية الا ثار العربيــــة السعودية \_ العدد الثالث ٢٩٩ (هـ/١٩٧٩م ص٢٦٠

وطريق ركب الحج اليمني يسلكه حجاج جنوب شبه الجزيرة العربية بما فيها ظفار ، وعمان بعد تجمعهم في صنعا . (1)

ويذكر سعد الراشد أنه بالإضافة إلى هذه الطرق الأربعية الرئيسية يوجد ثلاث طرق أخرى ،وهي : طريق الهصرة مكة ،وطريق صنعا - مكة ، (الطريق الداخلي ) وطريق عمان مكة .

هذا ولم يحدث أى تغيير منذ فجر الإسلام وحتى مطلع القرن الرابع عشر الهجرى على وجه التقريب بالنسبة لطرق الحج المصرى ،والشامي ، والعراقي ، واليني ، فقد ظلت قوافل الحجاج المصريين ، والثاميين،

\_\_\_\_\_

- (۱) عن طرق الحج الرئيسية الأربعة ، انظر سليمان عبد الفني مالكي: مرافق الحج والخدمات المدنية في الأراضي الإسلامية المقدسة منسنة السنة الثامنة من الهجرة حتى سقوط الخلافة العباسية ،رسال ماجستير ،كلية الأداب ،جامعة القاهرة ،لم تطبع ص ٢٥-٥٠٠ د.
  - (٢) عن طرق الحج التي تربط شرق شبه الجزيرة العربية بمكة المكرمية ، انظر الحربي : المناسك وطرق الحج ومعالم الجزيرة العربية ، تحقيق حمد الجاسر ، ص ٦١١ ١٦٢٠
- ( Saad Al-Rashid : Darb Zubaydah, p 4-6.
- (٣) سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ،ص ٠٨٠
- (٤) سيد عبد المجيد بكر: العرجع السابق ، ص ١٦٩- ١٧٠ (كان حجاج الشام يقطعون المسافة من دمشق إلى المدينة المنورة في أكثر مسين شهر ، وبعد مد خط حديد الحجاز عبم مسيرة درب الحجاز فسي مستهل القرن العشرين الميلادية أصبح الطريق يقطع في أربعسة أيام ).

والعراقيين (۱) ، واليمنيين تقطع في سلوكها إلى مكة المكرمة هـــــذه الدروب نفسها ، أما الحج المصرى فقد تعددت طرقه بسبب تعدد طرق الإتصال بين مصر والحجاز ، و بسبب الظروف السياسية والعسكرية والإقتصاديسة التي مرت بها مصر والشام منذ منتصف القرن الخامس الهجرى ،

فمنذ فجر الإسلام وحتى سنة ٢٠٥ ه كان الطريق المذى يسلكسه الحجاج المصريون هو الطريق البرى الذى يبدأ من الفسطاط ثم فيما بعسد من القاهرة مروراً بشبه جزيرة سينا والعقبة ،وعلى إمتداد الساحل الحجازى حتى ينبع ،ومنها إلى مكة العكر مة ، وهذا الطريق هو الذى كان يعسرف بدرب الحج المصرى ،أو بطريق العقبة ،أو بطريق الساحل .

و بعد إنتقال الفاطميين إلى مصر أُخذت مينا عيذاب علي علي علي علي الساحل الغربي للبحر الا حمر خلال النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى

- (١) سيد عبد المجيد بكر: المرجع السابق ، ص ١٨٠٠
- (٢) سليمان عبد الغنى مالكي : المرجع السابق ، ص ٩٩ ـ ٩٩ .
- (٣) عبداب : ثفر تجاری عظیم یقع علی الشاطی المصری للبحر الاحسر
  ( القلزم ) قبالة جدة علی الشاطی الآخر ، وهی من أشهرالعراسی
  تأتی إلیها السفن من الیمن والحبشة والهند ، وكانت طریق الحیج
  المصری یسیر إلیها الحجاج من قوص ثم یركبون منها إلی جدة ،
  وقد كان حجاج مصر والمغرب أكثر من مائتی سنة یتوجهون إلیب الحجازعن صحرا " هیداب حتی بطل إستعمالها و تلاشت فی النصف
  الحجازعن صحرا " هیداب حتی بطل إستعمالها و تلاشت فی النصف
  الا ول من القرن التاسع الهجری ، وكل ما یو كل منها مجلوب ، وكان
  لا هلها من الحجاج والتجار فوائد لا تحصی ، (یاقوت : معجیم الهلدان ،ج ۳ ،ص ۲۰۱ المقریزی : المواعظ والإعتبار ،ج ۱ ،ص ۲۰۱ السلوك ،ج ( الم ، ۱ م ۱ ۲۰ النجوم الزاهدة ،

تقوم بدور رئيس في تجارة الشرق الا قصى والمحر الا حمر ، وذلك بسبب سياسة الخلفا الفاطعيين الحكيمة في حسن معاملة التجار والترحيب بهسم وتوفير الا من والإستقرار في دولتهم التي سيطرت بسيادتها على المفسر ومصر والشام والحجاز على هذه المنطقة الإستراتيجية الهامة من الشسرق الا وسط التي تتحكم ببتجارة العروربين الشرق الا قصى وأوربا . كما كانت أهمية عيذاب ترجع إلى عمق وغزارة مياه مينائها ، وخلوها من الشعساب العرجانية التي يمتلي بها المحر الا حمر ، والتي كانت من أكبر الا خطار التسي تتمرض لها الملاحة في هذا المحر ، ثم أزدادت أهمية مينا عيسسذاب إبتدا من سنة ، ٦ عد بسبب الشدة العظمى التي قاست ها مصر في عهسد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ، نقد أدى خراب الوجه المحرى إلى تحسول التجارة ، وركب حسجاج مصر والمفر ب والتكرور عن طريق شبه جزيرة سينا وشمال الحجاز إلى طريق النيل من الفسطاط حتى قوص (١) ، ومنها كانسوا

<sup>(</sup>۱) قوص: بالضم ثم السكون ، مدينة كبيرة عظيمة واسعة ،وهي قصبة صعيد مصر ،بينها وبين الفسطاط إثنا عشريوماً ،وأهلها أ رباب ثروة واسعة ،وهي محط التجار القادمين من عدن وأكثرهم بمن هذه المدينة ،وهي شديدة الحرلقربها من البلاد الجنوبية ،وبينها وبين قبلط فرسخ ،وهي شرقي النيل و تقصع عصند تقاطعيع خصصط عصصر ض ٥٥ - ٥٥ مما لا وخط طول ٥٥ - ٣٠ شمالا وخط طول ٥٥ - ٣٠ شمالا و خط طول ٥٥ - ٣٠ شمالا و خط طول ٥٥ - ٣٠ التجيبي : مستفاد الرحلة والإغتراب ،ص ١٦٩).

يعبرون الصحرا الشرقية إلى مينا عيذاب ،و منها يعبرون البحر الا حسر (١) (١) إلى جدة بواسطة الجلاب ،

وبعد إنتها الشدة العظمى ظل طريق عيداب الطريق الذى يسلكه حجاج مصر والمغرب والتكرور بسبب تزايد أهمية مينا عيداب ،إذ كانت قصد أصبحت القاعدة الرئيسية لتجارة البحر الا حمر وبالإضافة إلى هذا العامسل السابق ذكره فإن قيام مملكة بيت المقدس الصليبية في العقد الأخير مسن القرن الخامس الهجرى ،ثم ما قام به أول طوكها بلدوين الا ول من السيطرة على صحرا النقب ،وعلى رأس خليج المقبة ،قد أدى إلى إغلاق الطريسة البرى للقوافل بين مصر والشام والحجاز ،وبذلك عزلت مصر عن بقيمة العالم الإسلامي في الشرق إلى أن قام السلطان الظاهر بيبرس في سنة ٦٦٦ه بإخراج قافلة الحج المصرى عن طريق البر عبر شبه جزيرة سينا وبعد ما زالت الظروف السياسية والعسكرية التي كانت قد أدت إلى إغلاق هذا الطريسة في وجه الحجاج .

غيراً ن طريق عيذاب على الرغم ما كان يتعرض له الحجاج مسن أخطار وأهوال في قطعهم له ظل مستخدماً ،وإن كان قد قل سلول الحجاج له ،وذلك بسبب تفضيل الحجاج المفارية له ،وبسبب إستعسرار (١) الجلاب : مفردها جلبه وهي نوع من السفن الصغيرة المخيطة أى التي لا تستعمل في صنعها المسامير وتستعمل في البحر الاحمر وهموم مراكب للتجارة بين عدن والحجاز (سعاد ماهر : البحرية في مصر الإسلامية ص ٣٣٨) .

(٢) أحمد دراج : عيذاب ،مجلة نهضة أفريقية ،السنة الأولى ، العدد التاسع ،يوليو ١٩٥٨م حوالعدد العاشر ،اغسطس ١٩٥٨ على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ،ص ٢٣٠

الحركة التجارية في مينا عيد اب

ومن الذين حجوا عن هذا الطريق ، ودونوا لنا ما كان يعاني منسه الحجاج من أخطار وأهوال في سلوكهم للصحرا الشرقية ، و في مينا عيذاب عند جباية المكوس منهم ، الرخالة ناصر خسرو سنة ٢٤٦ هـ ، وابن جبي سنة ٩٢٥ هـ ، وأبو القاسم بن يوسف التجيبي سنة ٩٦٦ هـ ، وابن بطوطة الذي سلك هذا الطريق إلى عيذاب سنة ٧٢٧ هـ بقصد أدا الحصول ولكنه بسبب ما لقيه من أهوال في عبوره للصحرا الشرقية إلى عيذاب لسم يستطع أن يكمل رحلته إلى جدة وعاد من عيذاب . فقد عاصر ناصر خسر وطريق عيذاب في أول استخدامه للحج ، ومربه ابن جبير في أوج إزدهاره ، وسار فيه أبو القاسم التجيبي في بداية إضحلاله ، ثم شهد ابن بطوطة فترة تداعى هذا الطريق ، واقتراب نهاية عيذاب ( ( ) ثم مالبث أن بطلل استخدام الحجاج له بعد خراب الصعيد عقب المجاعة الكبرى التي صحبها الوبا ، والتي حلت بعصر من سنة ٨٠٨ هـ حتى سنة ٨٠٨ هـ والتسي وصفها العقريزى في كنتابه "إغاثة الا مة بكشف الفمة " ووصف فيها ما حلل بالصعيد خاصة ( ٢ )

<sup>(</sup>۱) سيد عبد المجيد بكر : مرجع سابق ، ص ۹ ، ۱۰

<sup>(</sup>۲) المقريزى: الخطط ،ج ۱ ، ص ۲۰۱ ـ إغاشة الا من بكشف الفمة، تحقيق زيارة ـ الشيال ،القاهرة ١٩٤٠م، ص ٢٢ ـ ٣٤٠

<sup>(</sup> Ahmad Darrag :L'Eggpte Sous le Feque de Barsbay , p 201-202.

وبسبب ما حدث من تحول في تجارة البحر الا مسر منذ أن أصبحت جدة منذ سنة ٨٢٨ ه القاعدة الرئيسية لهذه التجارة ، وما ترتب علي ذلك من قيام السلطان برسباى بوضع جدة تحت الإدارة المصرية المباشيرة ، وجباية المكوس بها بدلاً من شريف مكة ، فقد إقتضى ذلك ربط جيدة بقلعة القاهرة مقر الحكم عن طريق الحمام الزاجل ، و ربط مينا عسدة بمينا الطور والسويس بخط بحرى مباشر .

وقد أدى إنشاء هذا الطريق البحرى الساشر بين السويس و جدة إلى تيسير الحج بحراً للحجاج الذين يرغون في تفادى أهــــوا ل الطريق البرى عبر شبه جريرة سيناء ، فضلاً عن إختصار فترة الرحلية إلى الا راضي المقدسية . وقد عرف هذا الطريق بطريق البحر أو بطريق السويس \_ الطور \_ جدة . ومن حج عن هذا الطريق الرحالة الأندلسي أبوالحسن على القلصارى الذى أدى فريضة الحجة سنة ١٥٨ه .

وقد بدأت عناية الخلفا على الحج في العصر الأموى ، وعلى وجه التحديد منذ سنة ٢٩ ها في خلافة عبد الملك بن مروان ، وذلك بسبب إنشفال الخلفا الراشدين والا مويين الا وائل بالا حداث الكبرى التي مرت بها الدولة الإسلامية من فتوحات و فتن وحروب داخلية في الفترة السابقة على ذلك .

Ahmad Darrag : Op. cit. p 175-176, 185, 202-203.

<sup>(</sup>٢) رحلة القلصارى: لا بي الحسن على القلصارى الا تدلسي (ت ٨٩١هـ) ص ١٢٩ - ١٣١ - ١٤٢٠

<sup>(</sup>٣) سليمان عبد الفني مالكي : مرجع سابق ،ص ٧٨ - ٢٩٠

وكان طبيعياً أن تتركز عناية الخلفا بطريق الحج الذى يصل عاصمة الدولة الإسلامية بمكة المكرمة ،وإن كان هذا لم يحل دون الإهتمام بطريق الحج الا خرى كما فعل الخليفة يزيد بن عبد الملك عندما أمر عامله على الكوفة في سنة ١٠٤ هـ بتعبيد طريق الكوفة مكة بأن ينشمي فيه المحطات ،وأن يحفر به الابار لا أن حجاج الركب العراقي كانوا يجدون صعوبة في سلوكه ،وكما فعل الخليفة المهدى في سنة ١٥٦ هـ عندما أمر بإقامة محطات للبريد في الطريق من مكة إلى اليمن .

فمن عاصمة الدولة كان يخرج ركب الحج ،وعلى رأسه أميسر الحج ممثلاً للخليفة ،والطريق الذى يقطمه هذا الركب يوفرله الخلفا سبل الا من والحماية ،و من الخدمات والعرافق ما يعين الحجاج على سلوكه دون مشقة ، ومن ثم تتابع إهتمام الخلفا والمرق الحج الثلاثة الشامي ، والمعرى مع تتابع العواصم الإسلامية من دهشق إلى بفسداد إلى القاهرة ، فكان إهتمام الخلفا والا أمويين يتركز في طريق الحسسج الشامي ،وإهتمام الخلفا والعباسيين يتركز في طريق الحج العراقسي ، وإهتمام الخلفا في مصر وخاصة بعد إحيا والخلافة العباسية المعاسية المعاسة الم

<sup>(</sup>١) سليمان عبد الفني مالكي : مرجع سابق ،ص ٦٢ ـ ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) أعطى إحيا الخلافة العباسية في مصر لسيادة سلاطين المعاليك على المجاز صفة شرعية ،وذلك بمعتض التقليد الذى فيوض فيه الخليفة العباسي إلى السلطان الظاهربيبرس حكم الهلاد الإسلامية بما فيها الحجاز ( انظر المقريزى : السلوك ، تحقيق زيارة ،ج ( ،ص ٢٠٥) .

وإهتمام أمرا اليمن في عهود الإستقلال يتركز في طريق الحسيج (١)

<sup>(</sup>۱) سليسان عبد الغني مالكي : مرجع سابق ، ص ٦٦ ومابعدها ( طريق الحج العراقي ) ص ٦٩ ومابعدها ، ( طريق الحج المسلوى ) الشامي ) ، ص ٨٦ ومابعدها ، ( طريق الحج المسلوى ) ص ٨٦ ومابعدها ، ( طريق الحج اليمني ) ،

## ٢ - طريق الحج المصيرى

### إهتمام سلاطين المماليك بطريق الحج المصرى:

تتجلى مظاهر ذلك بإهتمام سلاطين المماليك بالعناية بطريسة الحج المصرى على الا خعى طريق سينا والعقبة والساهل الحجازى الذي يجهيع الحاج المصرى وحجاج المفرب والا ندلس والتكرور ،وذلك بالتيسير عليهم في قطع ذلك الطريق والعمل على إستتباب الا من به وحمايتهم من أى إعتدا عليهم من العربان ،وتوفير الميا والكافية لهسم نها وليا أبحفر الهرك والآبار ،وإقامة الا سواق التي تعدهم بالمدون ن فضلا عن القيام بما يتطلبه الا مر من إصلاحات في الحرصيدن المكي والمدني وتخصيص الا وقاف لها للإنفاق على صيانتها وعلى القائمين عليها. (1)

كما أهتم سلاطين المماليك بالإحتفال بخروج ركب الحج المصرى إحتفالاً كبيراً كان يهز المشاعر ،ويحرك نوازع الرنجات الروحية الكامنية تشوقاً لا دا و فريضة الحيح .

\_\_\_\_\_\_

- (۱) السيوطي: حسن المحاضرة ، ص ١٨٤ على السليمان: العلاقات المحارية المصرية ، ص ٦١ محمد التهامي: الإصلاحات المعلوكية في الأراضي الحجازية ، مجلة الدارة ، العدد الأول ، السنة الحادية عشرة ، شوال سنة ٥٠٥ هـ يونيو ١٩٨٥م ، ص ٥٥٠
- (۲) ابن كثير: البداية والنهاية ،ج ۱۳ ، ص ۲۷۵ ۲۷۱ هشــام عجيمي : قلعة المويلح ، دراسة معمارية حضارية ،رسالة ماجستيــر مقدمة لجامعة أم القرى سنة ۱۵۳هـ ، ص ۱۵ حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الإسلامية ، ص ۱۵ ۱۱۰

وكان ركب الحسج المصرى في العصر المعلوكي أكثر ركبان الحج إنتظامًا وعناية وأمناً للاسباب الاتسية:

- المعلوكية و المع
- تيام سلاطين المماليك بالعناية بطريق الحج المصرى ، وذلك بتوفير سبل الراحة للحجاج أثناء قطعه ، وحمايتهم من إعتداء ٢٠ الطريق ، وإرسال البرات إلى ,أهل الحرميان من أوقافها فلي مصر ، وقيامهم بإرسال المحمل (١) الذي يحمل كسوة المكعبسة المشر فلة .

(۱) عن نشأة المحمل الذي تُنسب عادة إرساله إلى مكة المكرمة حامــــلا كسوة الكعبة المشرفة إلى هو دج السلطانه شجر الدر زوجــــة الملك الصالح نجم الدين أيوب عندما قامت بأدا ويضة الحـــج ، ثم إلى السلطان المملوكي الظاهربيبرس الذي كان أول مــــن أدار المحمل وارسله مع قافلة الحج في سنة ١٦٦ه ، ثم أصبـــح بعد ذلك رمزاً للسيادة المعلوكية على بلاد الحجاز انظر:

Jacques Jomier: Le Mahmal et le Caravane Egyptienne des pelerins de la reque, le Caire 1953 Chap II, pp. 11-26,

(عن نشأة المحمل المصرى) عن المحمل المصرى رمز السيادة المملوكية. 

Chap III, p.p. 27-34.

و (عن نشأة المحمل المصرى) و (عن المحمل المصرى رمسين السيادة المعلوكية على بلاد الحجاز).

------

=== انظر أيضاً في هذا الكتاب اللوحة رقم (١) وهي صورة محسل السلطان قانصوه الفورى الذى لا يزال محفوظاً وعليه كسوة الكعبة في متحف طو قبوسراى باستانبول .

وانظر أيضاً مقال الدكتور عبدالله عنقاوى (المحمل ـ نشأته وآرا ا الموا رخين فيه ، مجلة كلية الاداب - جامعة الرياض ، المجلسد الثاني \_ السنة الثانية ١٩٩١هـ / ١٩٩٢هـ - ١٩٢١م / ١٩٢٢م، ص ٣٢٣ ـ ٣٣٨) في هذا المقال يناقش الدكتور عنقاوى الرأى الذى يرجع أصل المحمل إلى هو دج الملكة شجرة الدر زوجية الملك الصالح نجمه الدين أيوب عندما أدت فريضة الحج ، وإلى ما قام به السلطان العملوكي الظاهر بيبرس من إرسال المحمل مع قافلسة الحج في سنة ٦٦٤ه ،وهو ما أصبح تقليداً سار عليه من جــاً بعده من سلاطين المماليك ، وفي مناقشة لهذا الرأى يقرر أن عادة إرسال المحمل مع قافلة الحج قد بدأت قبل عهد المساليك ، ويعطينا بعض الا مثلة على ذلك إبتدا من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان أول من أحدث المحامل في طريق مكة ،وإنتهاءً بالمك المعظم عيسى سلطان دمشق سنة ٢٢٢ هـ ، وبالملك الا شرف الا يوبي سنة ٦٢٤ هـ ، و في ختام المقال يذكر إنـــه لم يثبت له بالدليل القاطع أن شجرة الدر ،ولا الظاهر بيبسرس كان صاحب فكرة المحمل وارساله مع قافلة الحج . هذا وكنسست أتمنى أن تتاح لى فرصة الإطلاع على رسالة الدكتور عنقاوى السهدى نال بها درجة الدكتوراه من جامعة كبر دج سنة ١٩٦٨م ، و عنوانها:

<sup>(</sup>The Organization and role of the pilgrimage ) during the Mamluk period.

إلتحام قوافل الحجيج الأخرى ،وخاصة من بلاد المفسرب والشام
 ( طريق غزة ـ العقبة ) بقافلة الحج المصرى لتضمن وصولها سالمة إلى الحرسين الشريفين ،كما أن حجاج الشرق في بعض
 الا حيان كانوا يأتون إلى مصر ليسيروا مع قافلة الحج المصرى
 إلى الحرمين الشريفين .

وكان المحمل المصرى يخرج على رأس عدة ركوب قد تصل في بعيض السنوات إلى سبعة ركوب لكل ركب أسير ،ويرأسهم أمير الحج الذى هـــو أمير الركب كله .

و في السنوات التي يخرج فيها للحج أحد السلاطين ،أو أحسد زوجاته ، وكذلك إحدى كبار أمرا الماليك ، كانت تزداد العناية بركسب الحج المصرى سوا من حيث توفير الا قوات والعياه ، أو الحراسة علسس طول إمتداد الطريق ،الا مر الذى كان يستفيد منه عامة الحجاج ،فيقطعون العطرية إلى مكة المكرمة في راحة وأمن وطمأنينة .

<sup>(</sup>۱) أبن فهد: اتحاف الورى ،تحقيق عبد الكريم الباز ،رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة أم القرى سنة ٢٠١ه ، ص ٢٢٠ اعتقد ان هناك التباس لا نه ليس من المعقول ان يتخطى حجاج الشرق د مشق ويخترقون فلسطين وسينا ولى القاهرة ثم يعود ون لعبور سينا مرة أخرى في طريقهم إلى الحجاز ولكن بوسع هو لا الحجاج إذا لم يأمنوا طريق الحج أن ينضموا إلى ركب الحج الشامي الذي يلتقي بالركب المصرى في منطقة العقبة .

<sup>(</sup>٢) ابن فهد: المصدر السابق ، ص ٧٥ - ٢٦٠

Jacques Jomier: Le Mahmal et la Caravane (7)
Egyptienne des pelerine de le regne, p.75-76.

#### ومن الا مثلة على ذلك :

فغي سنة ٦٩٠ه توجه الركب العصرى إلى الحجاز بقيادة بدر الدين بكتوت العلائي (١) المنصورى من قبل سلطان مصر الا شرف خليل بن المنصور قلاوون ، وقد تساوى الناس في المنازل والمناهل ، كما فرقت العطايا علــــــو حجاج الركب،

وفي سنة ؟ ٩ ٦ه حج ولد سلطان مصر الملك المجاهد أنس بن العسادل كنيماً ، وسقى الحجاج طول كتيمًا ، وسقى الحجاج طول الطريق الروايا ملاً ى بالسكر ، و فرق من الحلوى ما رخعى سعره حتى بيسع كل علية بدر هسمين ، وخلع على الا مراء العطايا الواسعة (؟).

وفي الثامن عشر من محرم سنة ٢١٩ هـ قدم المحمل المصرى إلىك القاهرة ،وجمهز محمد المارديني مائتي جمل عليها الزاد والما كل مسلسن ره) انقطع في الطريق من الحاج .

- (١) انظرفصل الأعطيات ، ص ٢٣٥
- (۲) ابن كثير : البداية والنهاية ، ج ۱۳ ، ص ۳۱۷ ـ الفاسي : شفسا ، الفرام ، ج ۲ ، ص ۲۱۱ ـ المقريزى : السلوك ، ج ۳/۱ ، ص ۲۷ـ الجزيرى : درر الفرائد ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ـ ۰۱۱۰ .
  - (٣) انظر فصل الا مطيات ٤ ص ٢٣٧
- (٤) الفاسي: شفا الغرام ،ج ٢ ،ص ٢٤٦ ابن تفری بردی: النجوم الزاهرة ،ج ٨ ، ص ٧٥ ٨٥ ابن فهد: إتحاف الوری ،تحقیق فهیم شلتوت ،ج ٣ ، ص ١٢٧ الجزیری: درر الفرائد ، ج ١ ، ص ١٦١ ١١١٠ -
  - (ه) المقريزى: السلوك ،ج ١/٢ ،ص ١٩٠٠

و في سنة ٢٣٩ ه حج الا سيف الدين يشبك الناصرى ، و فعل الكثير من أعال الخير والبر في طريق الحج المصرى ، ففرق على الحجاج والمشاه الما والكعك ، وجعل لهم خياماً يستظلون بها • (١)

و في سنة ٩١٧ه كان الحجاج في تمام الرضا من معاملة الا ميسسر طوماى باى وما فعله من أعمال الخير في طريق الحج المصرى ،كحمل المنقطعين ، والصدقات على طول الطسريق للفقرا والمحتاجين .

وكان أول خطوات تنظيم خروج ركب الحجيج تتمثل في النسدا الماحج ، ودوران المحمل إيذاناً بقرب خروج الحجاج ، وكان الندا السنسة المحمل إيذاناً بقرب خروج الحجاج ، وكان الندا السنسة مأثورة عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حيث كان ينادى بالمدينة المنورة بالمحج في أول شهر ذى القعدة من كل عام ، على إعتبار أن المسافة مسسن المدينة المنورة إلى مكة المكرسة كانت تستفرق عشرة أيام ، وحيث أن ركب الحج المصرى والشامي كان يقطع طريق الحج إلى مكة المكرسة في أربعين يوماً ، فإن الندا الماحج كان يحدث عادة في النصف الثاني من شهر رجسب يوماً ، فإن الندا الماحج كان يحدث عادة في النصف الثاني من شهر رجسب

<sup>(</sup>۱) الشجاعي: تاريخ الملك الناصر ،ص ٥٠ ـ ٥٣ ـ ابن الوردى: تتمة المختصر ،ج ٢ ،ص ٤٦٢ ـ ٣٦٤ ـ المقريزى: السلوك ، ج ٢/٢ ،ص ٤٧٢ ـ، الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ص ٦٤٣٠

<sup>(</sup>۲) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ؛ ، ص ۲ ۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۱ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۱ ، ص ۲۹۸ - على السليسسان: العلاقات الحجازية المصرية ،ص ۱۳۸ .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام بج ٣ ، ص ٣٠٨٠

سوا في مصر أو الشام ، وكان يصاحب ذلك الإحتفال دوران المحمل المخصص لحمل كسوة الكمبة المشرفة وكسوة الحجرة النبوية ، ثم يحتفلون احتفالاً أكبر من هذا الإحتفال في النصف الثاني من شهر شوال بخروج ركب الحج إلى الحجاز ، وكان الإحتفال بدوران المحمل يعتبر من الأعياد الكسسرى لدى أهالي القاشرة ، ويشهده أهم الشخصيات في المجتمع المملوكي ، حيست كان يصاحبه القضاة الأربعة ، ووكيل بيت المال ، والمحتسب ، وأعلام الفقها أن كان يصاحبه القاهرة يهتبون بتزييس سازلهم وحوانيتهم على إحسسداد كما كان أهالي القاهرة يهتبون بتزييس شازلهم وحوانيتهم على إحسسداد الطريق الذي يعر به المحمل ، والذي كان يسير أمامه الأمير المعين للإشراف على حراسة الركب ، و تأمين سلامة الحجاج (()) كما أحاط سلاطين المماليك المحمل بعدد كبر من الجند لحراسته ، ولحراسة قافلة الحج ، وكان يضسم إلى القافلة عدداً من الموظفين القائمين على تنظيم سيرها ، وإمداد هسسسا

و بعد الإحتفال بدوران المحمل يقصد الركب بركة الحسماج التطاراً لتجمع الحجاج مثم تبدأ القافلة في التحرك إلى الا راضي المقدسة،

<sup>(</sup>۱) عن الإحتفال بدوران المحمل بالقاهرة إبتدا من سنة ۲۷٥ هـ انظر : السيوطي : حسن المحاضرة ،ج٢ ، ص ٩٤ ١، ابن إياس : بدائع الزهور، حوادث سنة ٨١٨ هـ.

Jacques Jomier : Op. Cit. , chap. ☐ , pp. 35-42. دكتور عدالله عقيل عقاوى : المقال السابق ، ص ٣٣٢ محمد التهامي : المقال السابق ، ص ٨٥٠

<sup>-</sup>Jacques Jomier: Op. Cit., p. 74. (7)

<sup>(</sup>٣) عن بركة الحاج أولى مراحل طريق الحج المصرى انظر فيما بعد ، ص ٢ ٤

وغالباً كان يتحرك الركب على دفعتين ،حيث يسير ركب المحمل و معه كسوة الكعبة المشرفية ،ثم يتبعبه ركب الحجاج في اليوم التالي ، وعندما تنتهيب إستعدادات المسير تحيط الفرسان والحراس بالقافلة إحاطة السوار بالمعصم لحمايتها من تُسول له نفسه الإعتدا عليها ،ولمساعدة المتخلفين عن الإلتماق بالقائلة ، وكذلك العرض والمحتاجيان الضعاف ، وكان المسيريبدأ فللى المهزيسع الا تخير من الليل ، فيقوم الدليل بالسير أمام القافلة ليرشدها إلىسى الطريق الصحيح ولم تكن مسيرة الحج المصرى عشوائية ، بل كانت تسير و فق نظام معين دقيق يخضع إليه كل من في القافلة ، فلا ينزلون ولا يرحل والم الا عندما تدق الطبول إيذاناً بالرحيل أوالنزول نظراً للأعداد الهائلة من الحجاج ، وكان لكل مجموعة من الحجاج علا منة يعرفون بعضهم البعض بها . كما زودت القافلة بكل الإحتياجات اللازمة لها من مأكل و مشهرب و مليس ، فضلاً عن توفير أرباب الحرف والصنائع ، والا نسة والمو فنيسبن والا طباء وغيرهم ، بالإضافة إلى الا دوية والمقاقير اللازمة لهم . وكان أمير الحج يتلقى الأمر من السلطان ، وينوب عنه في المحافظة على مسيـــرة القافلة ، وإقامة شعائر الحج للمسلمين في مكة ، ولذلك كان يتوجب عليين أمير الحج الإلتزام بالأمور الآتية:

<sup>(</sup>۱) الجزيرى ، درر الغرائد ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ – ۲۲۸ ، محمد التہامي : المقال السابق ، ص ۸۸ – على السليمـــان: المحرية ، ص ۸۲ – ۸۳ -

- ١ تقسيم الا ماكن على عدد مجموعات القافلة ، ويسميه الجزيري
   في كتابيه درر الفرائيسيد ، بالتقطير والتعقيب .
- ٢ المحافظة على تجمع القافلة خوفاً عليها من التفرقة ،أوتعرضها
   لقطاع الطرق .
  - ٢ النظام في السمير وعدم العجلة ، رحمة بالضعيف والعاجميز
     ١ ١ النظام في السمير وعدم العجلة ، رحمة بالضعيف أمير الركب) .
- ه الإهتمام بالحراسة الشديدة خوفاً عليهم من السراق وقطاع الطرق .
  - ٦ الدفاع عنهم بالرجال والمال .
  - ٢ أن يسمع شكواهم و يصلح بينهم .
- المحافظة على تنظيم الوقت فلا فوتاً و لا عجلاً، بحيث يصلون
   في الوقت المناسب إلى غايتهم ، ويحر مون من ميقاتهم ، ويخرج ون
   مع أهل مكة إلى المواقف الشريفة .
  - (۱) الجزيرى ، درر الغرائد ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ .
- (۲) الجزيرى : دررالفرائد ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ۲۲۸ الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية ، الرياض كلية الآداب جامعة الملك صمود سنة ۱۰۱۱ه / ۱۹۸۱ م ، ص ۸۳ ۰

(Jacques Jomier: Op.Cit., p. 94.

كما تولى سلاطين المماليك مهمة بسط الحماية الكافية للحجيسيج في طريق الحج المصرى ، لأن الأعراب كانوا مصدر خطر وخوف لا مسراء الحج والحجاج ، ورأى سلاطين المماليك أن خير وسيلة للحد من هسذا الإعتدا ، هو تعيين هذه القبائل خفرا ، في طريق الحج مع إعطائه مسما أتاوات سنوية في سبيل تأمين الحماية الكافية للتجارة والحجاج ، بالإضافة إلى المهدايا ، إذ أنهم كانوا في سبيل الحصول على الأموال لم يكونسوا يتورعون عن الإعتدا على الحجاج لإغتصاب أموالهم ، وما كانوا يجلبونسه من أقوات .

米

### طريق الحج المصرى " البسرى ":

لقد تناول الجزيرى في كتابه درر الفرائد المنظمة طريق الحصرى " البرى " بطريقة مختصرة نقلاً عن شهاب الدين بن فضل الله العمرى في كتابه مسالك الا بصار ،ولكن بطريقة أخرى شرح طريق الحج المصرى بيناً الإصلاحات التي تعت فيه ،وواصفاً كل منزلة و منهل ،وناقداً الذين كتبوا قبله ، خاصة وأن الجزيرى كان يشغل ديوان الحج سنة ٤١٩ه، وكان والده قد شفله قبله في أوائل القرن الماشر الهجرى ،فعرف الكثير

<sup>(</sup> Jacques Jomier: Op.Cit., p. 1.2. ) ())

<sup>-</sup> على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ، ص ٢٢ - ٢٢ - - على السليمان: قلعة المويلج ، ص ١٦ - ١٢٠.

من التفاصيل عن والده ، هذا بالإضافة إلى معاصرته للفترة الا خيسسرة (١) من حكم الدولة المعلوكية .

و من ثم نقد اعتمدت في وصف طريق الحج المصرى ، وما قام فيهما ومن ثم نقد اعتمدت في وصف طريق الحج المصرى ، وما قام فيهما واللها من إصلاحات على كتاب الجزيرى ، خاصة وأنه أستخدم آلة المنكهاب البارة .

لقياس الطريق ذهاباً واياباً .

وقسم الجزيرى الطريق إلى دركات تتولى الحراسة فيها القبائسك العربية المحيطة بالطريق في مقابل مبالغ معينة من المال ،وكانت هسك البالغ تحول إلى مرتبات . كما ذكر المجزيرى أن المماليك أقاموا المحارس يميناً وشمالاً في الطريق لتسهيل طريق المرور لقافلة الحج ، وذلك بإزالسة العقبات ،مثل محرس بين حسما وعش الفراب ،ومحرس عند قبر السقاف بوادى عسفان ،ومحر س بالقرب من دار السلطان الأشرف قايتبسساى ، وبالقرب من حدرة دامة ، وكانت المشاة من العسكر الرماة توزع على رووس الجبال والمحارس فإذا كانت المنطقة بها طريق فيقة بين الجبسال

<sup>(</sup>۱) على السليمان : العلاقات المجازيمة المصريسسة ، ص ۱۶ - ۲۰

<sup>(</sup>۲) المنكاب: آلمة كانت تستخدم قديماً لمعرفة إستداد الزمن كالساعة ( الجسزيرى: دررالفرائسد ،ج ۲،ص ١٣١٤)٠

(۱) كان ينزل الركب وأمير الركب ودواداره ليعملوا على تسمهيل المسرور في هذه المضايق .

- (۱) الدوادار؛ إسم فارسي مركب من لفظين أحدهما عربي وهي الدواة والثاني دارمعناها مسك ووظيفته حمل دواة السلطان أو الأميراو غيرهما ويتوليى أمرها مع ما يلتحق ذلك من المهمات مثل تبليخ رسائل السلطان أوالامير \_ المقريزى ؛ السلوك ج ۱، ص ۱۱ القلقشندى ؛ صبح الاعشى ، ج ٤ صبح الاعشى ، ج ٤ صبح الرابع م ، ص ۲۲ ٤٠
  - (٢) الجزيرى : درر ألفرائل ،ج ١ ،ص ١٨٧ ١٥ عبد المتعسم رسلان : الا زنم خاناً وبرجاً مجلة البحث العلمي والتسرات الإسلامي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلاميسة بمكة العدد الرابع سنة ١٤٠١ هـ ص ٣٦٩٠
- (٤) الخان : كلمة فارسية استعملت بكثرة في مصروالشا مومعظم البلاد الإسلامية الشرقية فكرها الموارخون في عصورالفاطميين والا يوبيين والمماليك ، والخسسان عبارة عن مبنى ضغم يحتوى على مجموعة من الحوانيت الكبيسسرة والصغيرة ، وستودعات للبضائع ، ويتوسط الخان فنا ضخسم على هيئة رواق مغطى حيث يحفظ التجاربضا عجم ، ويجسدون في الخان المأوى لهم ولد وابهم وبه مسجد ، (المقريزى: الخطط، عبر الخان المأوى لهم ولد وابهم وبه مسجد ، (المقريزى: الخطط، عبر ،ص ٩٣ م القوصي: تجارة مصرفي الهجر الا حمر ،ص ١٩٧) .

(1)في مقابل ذلك مائتين وعشرين ديناراً ،كما يخلع علمهم التشاريف السلطانية .

## الربع الثالث :

بين الا زلم وينبع ومراحله أربعة عشرة مرحلة ،وهو من الا وبساع المعطشة وأطولها وأوحشها ، وساعاته مائة وخمس عشرة ساعة ،ومجموعها (٢) (٢) ، وعشرون رجة ، وأشهر قبائله الا هامدة سن بلى ، ألف وسبعمائة و عس و عشرون رجة ، وأشهر قبائله الا هامدة وبنو حسن من جهينة ، ولهم الكثير من الا رزاق والا كسية والا سوال

- الجزيرى: دررالفرائه ،ج٢ ،ص١٣٠٨ ١٣٠٨٠ (1)
- الا عامدة: نسبة إلى أحمدى بطن من ميمون بن سالم من حسرب ، ديارهم جبل الأشعر ، تحضر منهم كثيرون في مكة وجدة والمدينـــة (1) المنورة وينبع ،ومن فروعهم ، الصخور ، والصميدات ، ( الهلادى : معجم قبائل الحجاز ،ص١٢)٠
- بلس: بفتح الها وكسر اللام بطن من قضاعة من القعطانية ،النسبة إليهم بلوى ، وهم بنوبلى بن عمروبن الحارث من قضاعمة ،ومنازلهم بالداما وهي ما \* دون عيون القصب إلى أكرى فم العضيق ، وعليهم درك الحجيج ١٠ القلقشندى: نهاية الأرب، ص ٨١ - قلاعت الجمان ،ص ١٥)٠
- حمينة : حي عظيم من قضاعة منا زليهم بين ينهم والمدينة إلى والحر الصغراء حنهاً والعيص وبلاد بلى شمالًا على الضغة الشرقية للبحر الا حسر وانتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد المبشة ( البلادرى : معجم قائلًا ( ( ) العجاز، ص ه ٩٠٠٠
- الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ، ص ١٣٠٨ على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ،ص ٧٣ - سيد عبد العجيد بكر: العلامح الجفرانية لدروب المجيج ،ص١٠٢٠

## الربع الرابيع:

بين ينهع و مكة بعقدار ثلاث عشرة مرحلة ،وساعاته مائة وساعتان ومجموعها ألف و خمس وعشرون درجة ،وأشهر قبائله بنوابراهيم. أمااليسافة بين مكة والمدينة المنورة (٢) ، وكان هناك بين مكة والمدينة المنورة (٢) ، وكان هناك أيضاً بعض العربان مهمتهم حمل الحبوب والإمدادات وغيرها ،ولهسسم خفرا عنقاضون ثلاثين نصفا (٣) إلى خمس وعشرين من الفضة ،وكانت مهمسة أمير ينبع تقديم الجمال والرجال لحمل هذه الإمدادات والأرزاق ، ولقواد هسذه الجمال رواتب مقدارها ثلاثون نصفاً لكل جمل ،كما أن لقبيلتهم نصيب مسسن الأموال (٤)

- (۱) بنو إبراهيم: بطن من بني مالك من جهينة كان لهم خطر قبيل القرن العاشر الهجرى فآل الا مر إلى إخضاعهم ،و هدم معقلهمم وقريتهم الدهنا ، وديارهم بينبع النخل وما حولها ، (الهلاد ى: معجم قبائل الحجاز ، ص ۱۱ ،۱۲) .
- (۲) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۲ ، ص ۱۳۰۸ معلى السليسان: العلاقات الحجازية المصريسة ، ص ۷۳ مسيد عبد المجيسيد بكر: العلامح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ١٠٢٠.
- (٣) النصف فضة : هي مسكوكات دقيقة من الفضة ، ويطلق على الواحد منها اسم نصف أو نصف فضة ،وهي المعروفة باسم "الميدى" ، والميدى تعريف لمكلمة مو يدى ، وقد تقرر في أيام الاحتــــلال الفرنسي لمصر أن يصرف كل ألف نصف قضة بخسسة وثلاثين فرنكا . (حسين أفندى الروزمانجي : مصر عند مفترق الطرق ـ تحقيق شفيق غربال ـ كلية الآداب ـ جامعة فو اد الا ول ـ المجلـــد الرابع ـ الجز الا ول ـ مايو سنة ١٩٣٦م ـ الطبعة الثانيــة ، الرابع ـ الجز الا ول ـ مايو سنة ١٩٣٦م ـ الطبعة الثانيــة ،
  - (٤) على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ، ص ٥٠٠.

# وصف طريق الحج المصرى البرى (بركة الحاج ـ سينا أ ـ العقبــة ـ الساحـل) وأعمال الماليك به :

سبق أن ذكرت أهمية كتاب درر الفرائد المنظمة في أخبار الحسيج وطريق مكة المصطمة للسجزيرى في وصف طريق الحيج المصرى لا نسه كان يشغل ديوان الحج في مصرسنة ؟ ٩ هـ،أى أنه كان مماصراً للفتسسرة الا خيرة من حياة الدولة المعلوكية ،ولا نه أيضاً عرف الكثير عن أحوال هسسنا الطريق عن أبيه الذى كان يشغل من قبل الديوان نفسه ،ولهذا يعتبسسر الجزيرى المصدر الرئيسي لنا في وصف مراحل هذا الطريق وما قام به سلاطين المعاليك وأمراو هم ،وكبار رجال الدولة المعلوكية على إعتداد هذا الطريق في المصر المعلوكي من منشئات ومرافق لخدمة الحجاج تيسيراً لهم في سلوكه ، وسبق الجزيرى في وصف هذا الطريق ولن كان وصفاً موجزاً عدد من الرحسالة المسلمين الذين أدوا فريضة الحج على إعتداد المصر المعلوكي .

ومن هو الأوالم الم البن رشيد الأندلسي (١٨٥ه) والعبددي (١٨٩ه) ، وأبو البقاء شهاب الدين بن الجيمان (١٨٨ه) ، وقد أغنانا سيد عبد المجيد بكر في كتابه القيم عن الملامح الجفرافية لدروب الحجيج عن تتبع منازل هذا الطريق كما جاءت في كمتب هدوالا الرحالة ، فقد نقل ذكر منازل الطريق كما أورد ها كل منهم في إيجاز .

<sup>(</sup>۱) سيد عبد المجيد بكر: الملاسح الجغرافية لدروب الحجيسج، ٥١٠ - ١٩٠٠

فمنازل هذا الطريق كما وردت في رحلة ابن رشيد هي : البويسب - "باب الدرب" وهي بعد بركة الحاج - القباب - نخل - عقبة أيلسة - مغاير شعيب - عيون القصب - سلمى - الوجه - ينبع - ينبع النخل وادى الصغرا، ثم يتابع الطريق مسيرته إلى مكة المكرمة ومنازليه كميا وردت في رحلة العبدرى هي : البركة (بركة الحاج ) - السويسسبئر مبعوق (في سينا، شمال شرقي السويس ) بئر النخل (نخيل) عقبة آيله - مغاير شعيب -عيون القصب - كفافية (وادى سلمي ) - الوجه - أكرا - الحورا، - المغيرة - ينبع النخيل - الدهنا، -بسدر ، ثم يلتحم الطريق مع طريق مكة المكرمة .

ومنازله كما وردت في رحلة ابن الجيمان هي : البركــة ـ البويب ـ المنصر ف (وادى المنصرف) ـ التيه ـ نخل ـ القريص ـ عرقــوب البغلة ـ سطح العقبة ـ العقبة ـ حقل ـ الشرفــة ـ وادى عقال ـ مغاير شعيب ـ عيون القصب ـ الشرمه ـ المويلج (النبك) ـ الأزلم ـ سعارة الدخاخيان (بيسن الأزلم واصطبل عنتر) ـ إصطبل عنتــرـ وادى الا راك ـ الوجه ـ أكرا ـ الحنك ـ الحريرة (الحـــريــرا) ـ البينوع ـ المرك (وادى الحرا) ـ وادى الصغرا ـ المدينة المنورة .

ويمقارنة هذه المنازل كما أوردها كل من الرحالة الثلاثة ،بما ذكره الجزيرى عن منازل الطريع يتضح أن هناك خلافاً في ذكر المنازل بين بعضها البعض وبين الجزيرى ، فضلاً عن إيجازها و ربما يرجع ذلك إلى عدم درايعة هو لا الرحالة بتفاصيل مسار الطريق من وقست لأخسر لتفادى إعتدا آت القبائل ،أو بحثاً عن آبار جديدة للهياساه للضوب الآبار القديمة .

وأياً كان الا م متبق الا همية لوصف الجزيرى لهذا الطريب قلا أنسه كان معاصراً للفتسرة كان يشغل ديوان الحج هو وأبوه من قبل ، ولا أنه كان معاصراً للفتسرة الا خيرة من حياة الدولة المعلوكية ،وهي الفترة التي استقر فيها معار الطريب قعلى النحو الذي وصفه لنا الجزيرى . هذا نضلاً عن انفراد الجزيرى دون هو لا الرحالة بذكر ما قام به سلاطين المعاليك وأمراو هم وكبار رجسسال الدولة من أعمال بهذا الطريب . ومن ثم فإن الجزيرى هو مصدرنا الرئيسي في وصف هذا الطريب ، وما تم به من أعمال في العصر المعلوكي .

نالجزيرى يذكر إجتماع الركب المصرى بالقاهرة ما بين الرابع عشر والعشرين من شهر شوال ، ولكن إبتدا من سنة ، ٧٤ ه أصبح الركري والعشرين من هذا الشهر إلى بركة الحاج (١) بخسس يفادرها في الرابع والعشرين من هذا الشهر إلى بركة الحاج (١) بخسس وسبعين درجة ، فيمكث بها خسسة أيام (٢) - انظر خريطة رقم (١) و(٢) - وكانت تعرف قديماً في القرنين الثالث والرابيع الهجرييسن بإسمسم

<sup>(</sup>۱) البركة: هي بظاهر القاهرة من شمالها ، ويطلق عليها بركسة الجب في القرنين الثالث والرابع الهجريين ، وكنان يطلسق عليها بركة الحاج لنزول حجاج الهربها ،وتبعد عن القاهسرة به ۱۲ ميلاً ، ( المقريسيزى : المواعظ والإعتبسار ، ج ۳/۱ ص ٤٨٩) .

<sup>(</sup>٢) الجزيرى: دررالفرائد ،ج ٢ ،ص١٣٠٩ - ١٣١٠ - عليي السليمان: العلاقات الحجازية المضرية ،ص ١٦٥٠

جب عمير (1) ، ولكن بعد تحول طريق الحج إلى عيذاب بسبب الشدة العظى ، وبسبب الحروب الصليبية ، وبعد عودة طريق الحج إلى شبحب جزيرة سينا والمقبدة في النصف الثاني من القرن السابع الهجرى ، أصبحت تعرف بإسم بركة الحاج لنزول حجاج الهربها ، وبسبب إنخفاض أرضها من منسوب الأراضي الزراعية ، وتبعد عن القاهرة بـ ١٢ ميسلا (٢) وبها آبار طيبة ، وسوق كبير يستكل منه الحجاج جميع لوازمه (٣) ويصاحب معظم سكان القاهرة الحجاج إليها ، منهم المودعون للأقسارب والا صدقا ، ومنهم باعة الطعام للحجيج ، وأخرون لبيع ما يحتاجسه الحجاج في الطريق ، وبالهركة بئسر شعبيب التي تنسب إلى مياهمه

(۱) جب عمير: نسبة إلى ابن تميم بن جز التجيبي قريب من القاهرة يبرز اليه الحاج والعساكر. (ياقوت: معجم البلدان ،ج ۲ ، ص ۱۰۰).

(٣) رحلة العبدرى العرب المراح الحجاز في القرن السابع الهجـــرى على ما في رحلة ابن رشلا الأندلسي المحقيق حمد الجاســـر المجلة العرب الحرب الحرب الله المحادث المعان ١٦٨٩هـ تشرين الثانــي نوفسبر ١٩٦٩م العرب المحادث المقريزى: المواعظ والإعتبــار، خونسبر ١٩٨٩ - الموسوى: رحلة الشتا والصيف الم ٣٣٠ الموسوى: رحلة الشتا والصيف المحادث المحادثة المحادثة

<sup>(</sup>٢) الميل ، هو مسافة مد البصر ، وسميت الأعلام التي توضع فــــي الطريق أميالا ،أى ما يعادل الفاباع ،والباع أربعة أذرع ، أى الطريق أميالا ،أى ما يعادل الفاباع ،والباع أربعة أذرع ، أى المربعة أن المربعة أذرع ، أي المربعة أذرع ، أي

نضائل علاجيه (1) ، وبها الكثير من النخيل ، ونسقية ما عظيمة أنشأهـا عبد الباسط بن خليل الدمشقي (1) سنة ٨٢٨ه طبي عهد الا شرف برسباى ، وأنشأ بها بئراً وبستاناً ،كما أصلح كثيراً من مسالك الحجاز (٣) وبالبركة أيضا أنشأ إبراهيم بن علي المتبولي الصوفي (١) بستاناً كبيـــراً ، والدواب، وزاوية لصلاة الجمعة ، وسبيلاً هائلاً عم النقع به خاصه أيام الحج ، ومسقى للدواب،

Jacques Jomier: Op. Cit., p. 173.

- (٢) عبد الباسط بن خليل الدمشقي : ولد سنة ٢٨٤ هـ ، وقدم دمشق 
  ني سلطنة المستعين بالله ، عاصر السلطان الموايد ، والا شرف برسباى ،
  والظاهر جقسق ، حج سنة ٢٤٨ هـ ، ٢٥٣٨ هـ ، وكان له صدقات
  كثيرة لا هل الحرمين ، (السخاوى : الضوا البلا صع ٢٠ ٢٥ ، ٢٥٠٠ ٠
  - (۳) الرشيدى : حسن الصفاءص ۳۹

Ahmad Darrag :L' Eggpte Sous l e regne de Barsbay, p. 191.

- على السليمان: العلاقات الحجازية المصريعة ، ص ٧٠٠
- (٤) إبراهيم بن علي بن عمر بن برهان الدين التبولي: قدم من بلدة متبول من الغربية ،شم تحول إلى القاهسرة ،واستقر ببركسة الحاج ،واشتهر أمره ،و فعل الكثير من الخيرات ، زار القدس ، و توفي بنها ليلة الاثنين ثامن عشر ربيع الا ول سنة ٢٧٨ هـ ، ( السخاوى : الضوا اللامع ،ج ١ ،ص ٨٥ ٨٦ ) ،
  - (ه) ابن رایاس: بدائع الزهور ،ج ۳ ،ص ۸۸ ·

( Jacques Jomier: Op. Cit., p. 176.

وأنشأ كذلك علان بن ططح الأشرفي حوضاً وسبيلاً بالبركة .

وفي صبيحة الياوم السادس يرحل الركب إلى البويب ،وهسى مضيق بين جبلين صفيرين ، وبسيسها وبسسن بركسسة الحاج حوالي ثلاث ساعات ،بمقدار ١٥ كيلوسراً على خسسين درجة ٠

- ملان بن ططع الأشرق برسباى أحد أمرا العشرات ، وأمير ركسب الرجهية سنة ٨٧١ه ، انشأ سبيلاً حسناً في بركة الحاج ، وتوفي يوم الخميس سلخ ربيع الاخرسنة ٨٨٦ هـ ، ( السخاوى : الضوا اللامسع بج و بص ١٥٠)٠
  - ابن إياس : بدائع الزهور ،ج ٣ ، ص ١٨٢٠ (7)
- البويب : هي منطقة يصل إليها الحجاج في اتجاه الشرق بالصحراء ( 7 ) ، ومعناها الهاب الصغير،

( Jacques Jomier, Op. Cit., p. 177. )

والبويب : مضيق بين جبلين ،وفي شرقه تل رمل مستطيل يقسم في طريق الحنج المصرى ،وهو مدخل أهل الحجاز الي مصر،

( ياقوت : معجم البلدان ،ج ١ ، ص ١٢ه ) ٠

الحجاز في القرن السابع الهجرى على ما في رحلة ابن رشيد الأندلسي ، تحقيق حمد الجاسر ، مجلة العرب ، ج ٢ ، س ٤ ، شعبان ١٣٨٩هـ، تشرین الثانی نوفمبر سنة ۱۹۲۹م ص۱۹۲۹ ما الجزیری: درر الفرائد ج ١ ، ص ١٣١٨ - أيوب صبرى باشا : مرآة جزيرة العرب ،ج ٢ ، ص ٢٤٠ ـ سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجفرافية لدروب الحجيج

ومن منطقة الهويب إلى الدار الحمرا ( 1 ) بخمس وسبعين درجسة ثم يمر الركب بالطليحات ويقطع المصانع ، وبها فسقية ما معطلة ، وبئر خراب ، ويسير بالقرب من مفرح عويبد على مائة وستين درجة .

ويتابع الركب سيره حتى يصل إلى منطقة عجرود (٣) بمائسسة وخمسين درجة ، وبها بئر عمقها سبعون متراً تعلوها ناعورة تنسبب إلى الا ميران مك الجوكندار (٤) ، وبها أربعة برك وبئر وساقية مسان

\_\_\_\_\_

- (۱) الدار الحمرا<sup>1</sup>: قرية من قرى مصر في طريق الحج المصرى ، (ياقوت عصجم البلدان ،ج ۲ ،ص ۳۰۱) .
  - (۲) الجزيرى: درر الغرائد ،ج۲، ص۱۳۱۹
  - (٣) عـجرول : منزل في طريق الحج المصرى ، وهي إلى الغـرب من السويس على مسافة ٢٠ كيلومتراً . ( السيوطي : حسـن المحاضرة ، ج ٢ ، ص ١٨٥ ـ سيد عبد المجيد بكر : الملامــح الجفرافية لدروب الحجيج ، ص ١٠٦ ) .

أعال السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ، وهذه البرك الا وبعسة والبئر والساقية قد قام بإصلاحها السلطان الاشرف برسباى سنة ٨٦٨ه (١) . كما أنشأ السلطان الغورى سنة ١١٥ ه خاناً بها على يد خاير بك المعمار ، وعمل استراحة بها ، وفي كل سنة كان يرسل بعض الثيران لتعبئسسة البركة بالمعاء لسقي دواب القافلة في الذهاب والإياب (٢) و تقع عجسرود إلى الغرب من السويهن على مسافة عشرين كيلومتراً ، و منها كان ير جسم العرض من الحجاج والعشيعون و تقع قرب تقاطع خط العرض 7 - 7 شمالاً ،

(۱) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ص ١٣٢٠.

( Jacques Jomier: Op. Cit., p. 181.

- على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ، ص ٧٠ - عدالمنعم رسلان: الا ونم خاناً وبرجاً ، ص ٣٧٠ - سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ١٠٦٠.

(٢) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ؛ ،ص ١٥٢ ـ السيوطي: حسسن المحاضرة ،ج ٢ ،ص ١٦٥ ـ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ، ص ١٣٢٠ النهروالي: الأعلان ،ص ١٦٢٠ .

( Jacques Jomier : Op. Cit., p. 181. )

مأيوب صبرى باشا : مرآة جزيرة المرب بع ٢ ،ص ٢٤٠ مطيى
السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ،ص ٢١ مـ عبد المنعم رسلان:
الا رنم خاناً وبرجاً ،ص ٣٧١ محمود رزق سليم : عصر سلاطيسسن

## بخطالطول ۳۰ ـ ۳۲ شرقاً .

وبعد قضا الركب ليلته بعجرود يرحل في الصباح إلى المنصر ف على مائة وأربعين درجة ، ثم يصل إلى وادى القباب (٣) بمائة وعشريدين درجة ، ثم يواصل سيره حتى يصل إلى ثفرة حامد (٣) بخمس و خمسين درجة ، وبالقرب منها على مسافة بريدين (٤)

ثم يرحل الركب إلى رأس التيه بخمس وستين درجـــة ،

\_\_\_\_\_\_

- === الساليك ،ج ٢ ، ص ١٧٣ عبد اللطيف إبراهيم: وثائــــــق الوقف على الاراض المقدسة ، ص ٢٥٤ .
  - (۱) البتنوني: الرحلة الحجازية ، ص ٣٣ ـ سيد عبد المجيد بكر: الملاسح الجفرافية لدروب الحجيج ، ص ١٠٦٠٠
- (۲) وادى القباب: يسمى لذ لك لوجود قباب مبنية به ، وكله رمل صعود و ٢) وهبوط ، ( الجزيرى: درر الفرائد ، ج ٢ ، ص ١٣٢٤) .
  - (٣) شفرة حامد: إسم رجل من العربان كان قاطناً بها فصار إسم علماً عليها . (الجنويرى: دررالفرائد، ج ٢ ،ص١٣٢٤).
- (٤) البريد: يقال برد بريداً ،أى أرسل رسولاً ، وهو المسافسية المعلومة بين المنزلتيين ،وهو مقياس طول ثابت المقدار في الشريعة حدد بأثني عشر ميلاً أى ما يعادل بحساب الزراع الشرعيية ٢٢١٢٦ كيلومتراً ( ابن رفعه : الإيضاح والتبيان ، ص ٢٧) ، ولكن على حسب القياس الصحيح فانها تعادل ٢٠٠٠ و كيلومتراً .
  - (ه) رأس التيه: فضا طلق على يمينه الطور ، وعلى يساره العريش وهو مكان متعب لقلة الما به . (الجزيرى: درر الفرائد ، ج ٢ ، ص ١٣٢٥ . أيوب صبرى باشا: مرآة جزيرة العرب ، ج ٢ ، ص ٢٤١) .

ومنه إلى منطقة نخل (1) مائة وخسون درجة ، وهي المنهل الثانسين وأرضها وطريقها محجر أبيض ورمل لطيف يسمي بطن نخل لسقوط بعسف التراب على الناس ،كسأنه نخل نخلا ،وقام الا مير سلا ر نائب السلطنسة بالديار المصرية في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون بإنشا اللاث برك للمياه شمال القلعة مبنية بالحجارة ،طول أكبرها ١٢٧٦ مترا ،وعرضها ١٤ مترا ،وعرضها ١٤ مترا ،وفرضها والبركة الكبرى تصلها قناة من بئر القلعسة ،وكان على هذا البئسسر والبركة الكبرى تصلها قناة من بئر القلعسة ،وكان على هذا البئسسر ساقية ، والبئر الآخر له سلم لينزل إليه الحاج (٢) . كما أنشأ السلطان الغورى بها قلعة كانت تعرف قديماً بالخان سنة ١٩٥ هـ على يد خاير بك المعمار ، وبه بعض الحراس من الترك ، وقسد ذكر الا مستساد المعمار ، وبه بعض الحراس من الترك ، وقسد ذكر الا مسيد عبد المجيد بكسسر بأن قلعسة نخل تقسع على هضبسة

<sup>(</sup>۱) نخل : موقع في طريق الشام من ناحية مصر (ياقوت: معجم البلسيدان ، ج ه ، ص ۲۲۲).

<sup>(</sup>۱) يستسبع على الجانب الأيمن لوادى العريش ،وهو اهم معطسة في طريق العنج العصرى ، وبها العديد من الآبار والبرك لتو فيسر العياء العذبة به ، ( سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافيسة لدروب العجيج ،ص١٠٨).

<sup>(</sup>٢) الحجاز في القرن السابع الهجرى على ما في رحلة ابن رشيرالاً ندلسي ، تحقيق حمد الجاسر ، مجلة العرب ، ج ٢ ، س ٤ شعبان ١٣٨٩ه ، تشرين الثاني نوفعر سنة ١٩٦٩م ، ص ١٦٧ - الجزيرى : د ر ر الفرائد ، ج ٢ ص ١٣٢٧ - البتنوني : الرحلة الحجازية ، ص ٣٣ - على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ، ص ٧٠ - سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ، ص ١٠٨٠.

يصل إرتفاعها ١٧٥٠ قدماً ، وهي تقع قرب تقاطع خطالغرض ٥٥ - ٢٩ شمالاً ، وغربي خطالطول ٢٩ شرقاً ، وهي أهم محطة في طريق الحج المصرى ، وبينها وبين المقبة سبعون ميلاً أى ١٢٩٦ كيلومتراً . وفي سنة ١٩٥١ه وصل الحجاج إلى منطقة نخل ولم يجد ما فقاسوا مشقة عظيمة ، فعرج بهم أمير الركب إلى عيون موسى .

وبعد أن ينظم البركب بمنطقة نخل يسير نحو الشرق بانحراف قليمل وبعد أن ينظم البركب بمنطقة نخل يسير نحو الشرق بانحراف قليمل المحدرة والدى القريض بالقرب من أبار العلائي بمائة وخسين درجمه وحدرة وادى القريض بالقرب من أبار العلائي بمائة وخسين درجمه

<sup>(</sup>۱) رحلة العبدری ، ص ۱۰۷ - ابن إیاس: بدائع الزهور ، ج ؟ ، ص ۱۰۵ الجزیری: درر الفرائد ، ج ۲ ، ص ۱۳۲۹ - الموسوی: رحلة الشتا والصیف ، ص ۲۲ - أیوب صبری باشا: مرآة جزیرة العرب ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ - علی السلیمان: العلاقات الحجازیة المصریة ، ص ۲۰۱ - سید عبد المجید بکر: العلامح الجغرافیة لدروب الحجیج ، ص ۱۰۸ - اال حبد المنعم رسلان: الا رنم خاناً وبرجاً ، ص ۳۷۱ - محمود رزق سلیم: عصر سلاطین الممالیك ، ج ۲ ، ص ۱۷۳ - محمود رزق سلیم:

<sup>(</sup>۲) قد ذكر سيدعد المجيد بكر؛ الملامج الجفرافية لدروب المجيج ، ص ۱۱۸-۱۰۸ بأن ۷۰ ميلاً يعادل ۱۱۷ كيلومتراً ، ولكن القيـــاس الصحيح ۳۲۰ ر ۲۹ كيلومتراً .

<sup>(</sup>٣) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج٣ ،ص ٣١٥٠

<sup>(</sup>٤) الفيحسا : نهريقال له نهرالفيحا ، وهو كثير النخل والتيسن والعنب ، ( الهكرى : معجم ما استعجم ،ج ١ ، ص ٣٣٠ ) .

وبها بئران وحوش في داخله فسقيه و قبتان و في بعدض الا حيان يكسون (١)

مسا الفسسقيسة شفيسسر سن بقايا الا مطسسار
فلا ينقطعه ، وبين نخل ووادى القريص يعر الركب بعدة أودية مسل وادى أبو طريفية ، ووادى الرواق ، ووادى أبو درج ، ووادى القيحى ، ووادى الربد ، ثم يسير بين التلال حتى يصل بئر القريص ، وبينها وبيسسن نخسسل حسوالسي ، ه كيلومترا ،

بعد ذلك يرحل الركب إلى منطقة المنيدرة على خمس وتسعيدن درجة ، ثم يقطع نقب البغلة وتسمى عراقيب البغلة ،وهيي عقبة صغيدرة صعية في الصعود والهبوط تو دى إلى موت الناس والجمال (٣) . ويطلق عليها رأس النقب ،وذلك لا نها رأس مثلث النقب المعتد في جنوب فلمطين ويطل على رأس خليج العقبة ،ويصعد السافر بمنحدر من مسافة طويلية من الغرب حتى يصل قتبها فإذا أراد النزول إلى الجهة الشرقية صلار نازلا صاعداً في أرض حجرية تارة وأخرى رملية ناعمة ،وأخرى خسسنسة

<sup>(</sup>۱) الجزيرى: دررالفرائد ،ج٣ ،ص١٣٣١ ـ الموسوى: رحلة الشتا\* والصيف ، ص ٦٦٠

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر البتنوني ان هذا البئر يعرف ببئر أم عباس لأن والدة الخديوى عباس الأول أصلحتها • (١) البتنوني ؛ الرحلة الحجازية ، ص ٣٤ – سيت عبد المجيد بكر ؛ الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ، ص ١١٢٠

<sup>(</sup>٣) رحلة العبدرى و ص ١٥٩ - الموسوى : رحلة الشتا والصيف ، ص ٢٥٦ - أيوب صبرى باشا : مرأة جزيرة العرب ، ج ٢ ، ص ٢٤١ .

أو زلطية إلى أن يمر في مضيق لا يسع إلا جملا جملا "، وهو على شكـــل حلزوني ، وقد أصلحه السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة ٢٣٢ ه عندمــا توجه إلى الحج حيث جهز الا مير ايتش المحمدى (١) ، و معه الفعلــــة والمعماريين لتمهيدها وإصلاحها (٢) ، ثم أصلحها المعلطان الغيورى سنة م 10 ه على يد خاير بك المعمار حيث مهدها وقطع الا ماكن الصعبة التي بها العراقيب.

ثم يواصل الركب سيره إلى مدينة العقبة وهي وريشة مديني

- (۱) ایتشبن عدالله المحمدی الناصری: نائب صفد تونی سنیی ۲۳۲ هـ بصفد ، ( ابسن تفری بردی : الدلیل الشانیی ۲۳۲ هـ ۱۹۱۶) ،
- (۲) العقريزى: الذهب العسبوك ،ع ١٠٦ ١٠١ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٣٣٠ يوسف غوانسة: التاريخ السياسيي لشرق الأردن ، ص ١٨٧ على السليمان: العلاقات الحجازيية العصرية ،ص ٨٧ محمود رزق سطيم: عصر سلاطين الممالييييك اج ٢ ،ص ١٧٣ محمد التهامي: الإصلاحات المعلوكية فيييي الأراضي الحجازية ، مجلة الدارة ،العدد الأول ،السنة الحادية عشرة ،شوال سنة ٥٠٤ (هـ ،يونيو سنة ١٩٨٥م ، ص ٨٨٠٠)
- (٣) الحميرى: الروض المعطار ،ص ٧١ ابن إياس: بدائع الزهبور، ع ؟ ،ص ١٥١ - الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٣٣٣ - البتنوني: الرحلة الحجازية ،ص ٣٤ - سيد عبد المجيد بكر: البتنوني: الرحلة الحجازية ،ص ٣٤ - سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجمرافية لدروب الحجيج ،ص ١١٥ - عبد المنعم رسيلان: الا أزنم خاناً وبرجاً ،ص ٣٧١ - على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ،ص ٧١٠٠

آيلة القديمة ،ولذلك تسمى عقبة أيلة ،إذ كانت بندراً تجارياً هاماً ، ولقد صالح رسول الله ،صلى الله عليه وسلم أهلها على الجزية ، وكتـــب بينهم وبينه عبداً وسئاقاً . وتوجد العقبة قرب تقاطعخطالعرض ٣٦ - ٢٩ أسمالاً ، بخطالطول ٢١ - ٣٥ شرقاً على الضفة لوادى عربة ،وقـــرب الطرف الشمالي الشرقي لخليج العقبة ،ومن العقبة إلى العدينة المنــروة ١٣٣ كيلومتراً ،وقد امتلكها الفرنج سنة ٢٦٥ه ه ،فهاجمهم صلاح الدين الأيوبي وانتصر عليهم ،وهذلك عاد طريق الحج عبر شبه جزيرة سينــا الى العقبة وظهرت أهميتها كمحطة هامة في طريق الحج المصرى ،وفيها يلتقى حجاج الشام ومصر والمغرب ، وتقام بها أسواق لبيع جميـــع أنواع الطعام ،و منها يستكمل الداج جميع إحتياجاته (٢) ، وفيها يغصل

(۱) سيرة ابن هشيره المحدد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ١١٨٠٠

(٣) الحجاز في القرن السابع الهجرى على ما في رحلة ابن رشيد ،تحقيق حمد الجاسر ،مجلة العرب، ج ٢ ،س ٤ شعبان ١٣٨٩ه ، تشرين الثاني ،نوفسر سنة ١٩٦٩م ، ١٦٧٥ - ١٦٨ - رحلة العبدرى ،ص ١٥٠ - الجزيرى : درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٢٣٥ - الموسوى : رحلة الشتا والصيف ،ص ٢٠٠ - سيد عبد المجيد بكر : الملا مسسح الجفرافية لدرؤب الحجيج ،ص ١٢٠٠٠

أمير الحج المقطوعين الذين لا يمكنهم الإستمرار على السغر لمرضهم أو لغقرهم، ويعطيهم الموننة الكافهة من البقسماط وغيره ،ثم يستأجر لهم سفينسسة تنقلهم إلى مصر أو إلى جدة (١). ويقيم بها الركب أربعة أيام أو خسسة أيسام (٢)

و في يوم الجمعة من محرم سنة ٨٤٩ هـ توجمه من يلاقي الحجماج بعقبة أيلة ، وصحبتهم أنواع من المأكولات والعلف.

و في جنوبي مدينة العقبة ، وعلى مسافة قليلة من الخليج لا تزيد على ٥٠ متراً في سفح الجبل المجاور لمدينة المقبة تقع قلعة المقبة ، وهي على ١٥ متراً في سفح الجبل المجاور ينصبون خيامهم بجوارها (٤) ، وقد على غرار قلعة نخل ، حيث كان الحجاج ينصبون خيامهم بجوارها أنشأها الظاهر بيبسرس ، وكان يطلق عليها خاناً أو قلعة ، ثم أعاد بنا ها السلطان الغورى سنة ه ٩١ ه على يد خاير بك المعسسار (٥)،

<sup>(</sup>۱) وفيها يفصل أمير الحج الذين لا يمكنهم الإستمرار على السغر لمرضهم أو لفقرهم ، و يعطيهم المو نق الكافية من البقسماط وغيره ثم يستأجر لهم سفينة تنقلهم إلى مصر أو إلى جده ، ( الرشيدى : حسن الصفا والإبتهاج ، ص ٤١ ـ البتنوني : الرحلة الحجازية ، ص ٣٥).

<sup>(</sup>٢) الجزيرى : درر الغرائد المنطمة ،ج ٢ ، ص ١٣٣٥ على السليمان : الملاقات الحجازية المصرية ، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) السخاوى : التبر المسبوك ، ص ١١٤٠

<sup>(</sup>٤) الرشيدى: حسن الصفا والإبتهاج ، ص ٠٥، مسيد عبد المجيد بكر: الملامح الحفرافية لدروب الحجيج ، ص ١٢٠٠

<sup>(</sup>ه) الديار البكرى: تأريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ،ج٢ ، ص ٢٥٠٠.

وجعل فوق كل ركن من أركانها برجاً ،ونقش على حجرين على جانبي القنطرة المو دية إلى القلعة إسم السلطان الشورى ،وفي داخلها مخازن الذخائر والحبوب و مخبز للحراس ،ويوجد من خارجها بئران ،وهما منهلان للحجاج ، وجعل بها بعض الحراس الترك يقيمون في القلعة سنة ثم يعودون إلىسى معسر ويتوجه غيرهم ، ويقيم الركب بها ثلاثة أيام .

ثم يواصل الركب مسيرته فيتجه من عقبة ايلة نحو الجنوب محاذيك الشاطئ الشرقي لخليج العقبة ،فيسير في سهل رسوبي مبتعداً على المناطق الوعرة حتى يصل إلى منطقة حقل وتقعمقل قرب تقاطع خط العمرض المناطق الوعرة حتى يصل إلى منطقة حقل وتقعمقل قرب تقاطع خط العمرض حمد ٢٨ - ٢٩ شمالاً ،وخط الطول ٨٥ - ٣٤ شرقاً ،وتقع في وسمل منطقة منخفضة تحيط بها الجبال من الشمال والجنوب ،وخليج العقبم من الفرب وتوجد قرب مصب وادى المبرك ،ويعتبر أهم أودية المنطقة ،

<sup>(</sup>۱) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ؛ ،ص ۱ ه ۱ - الجزيرى: درر الفرائد ٠١٣٤٢ - ١٣٤٤ - ٢٠٠٠

<sup>(</sup> J. Jomier: Op.Cit., p. 188. )

<sup>-</sup> الموسوى: رحلة الشتا والصيف ، ص ٢٠ - ٢١ - سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ١٢٠ - عبد المنعصص رسلان: الا زنم خاناً وبرجاً ، ص ٣٧١ - على السليمان: العلاقات المحازية المصرية ، ص ٢١ - محمد التهامي: الإصلاحات المعلوكية في الا راض الحجازية ، ص ٨٨٠

<sup>(</sup>٢) حقل: ساحل تيما وهي قريبة من أيلة على البحر، وتبعد عـــن آيلة ستة مشرميلاً . (ياقوت: معجم البلدان، ج٢، ١٠٨٠).

وينبع من أعالي الجبال الشرقية من حقل كحسمى ، و معلق ، والخميس ، وترفده أودية عديدة ، وسيول هذا الوادى تهدد مدينة حقل ، والمسافة بين حقسل والعقبة ه ٢ كيلومتراً ، ومن حقل إلى مكة المكرسة ١٣١٩ كيلومتراً ، وهي تعرف قديماً بمينا " تيما " ، وهي من محطات طريق الحج المصرى .

ثم يتجه الركب جنوباً حتى يصل إلى منطقة ظهر الحمار (٢) بمائية درجة ، وكان ظهر الحمار عقبة صعبة في طريق الحج المصرى ، وهو فضاف فوق علوه حدرة طويلة كثيرة المحجر ، متعبة للرجال والجمال لا ن بها مضيقاً بين جبلين على الهجر لا يسع إلا جملاً جملاً .

ثم يتجه الركب جنوباً بانحراف قليل نحو الشرق إلى وادى أم جرنين، وهي عبارة عن جرنين مرتفعيسن ،ثم ينتقل سن طفة إلى أخرى في السوادى حتى يسير في واد سنخفض فيمر بين عدة جبال مثل جبل ذئب ،وعيسره ، والمنذ رتين ،والخضرا ، والمعضد ، وجلة حتى يصل إلى بئر مجيفل وهسو إسم لهئر وواد وجبل وجميعها تقع شمال منطقة الشرف ( شرف بنيي عطيمة ) التي تشتهر بكثرة أخشابها ورخصها ، وبئر مجيفل من مناهسل

<sup>(</sup>۱) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۲ ،ص ١٣٥٠ - ١٣٥١ - سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ،ص ١٢١ - ١٢٢٠

<sup>(</sup>٢) ظهر الحمار: وهسي قريسة بها قبسر بنيامين صلى الله عليه وسلم ويوسف عليه السلام (ياقوت: معجم البلدان ،ج ، ص ١٣). تقع على مسافة خمسة وثلاثين كيلوسراً جنوبي عقبة أيلة .
( J. Jomier: Op. Cit., p. 190 - 191)

<sup>(</sup>٣) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ، ص ١ ه ١٣ - البتنوني: الرحلية المحارية ،ص ٣٥٠ -

الحجاج قديماً وهممين قرب تقاطع خط العمموض : ٦- ٢٩ ممالاً ، بعط الطول ٢- ٥٠٠ شرقاً .

ثم يرحل الركب إلى منطقة وادى عنان ، وبذلك يكون قد قطييه مئتين وستين درجة ، وبالقرب منه مياه مثل حنسيرة حميضة ، وحنيرة البوارة ، وحنيرة بيرا .

ثم يتجه الركب إلى منطقة المظلمة أو المظلات بتسعين درجية اوتقع بين جبلين ،ويسكنها بنولام .

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى باشا: مرأة جزيرة العرب ،ج ٢ ،ص ٢٤٢ ـ سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ،ص ١٢٣٠.

<sup>(</sup> J. Jomier : Op. Cit., p. 191. ) (7)

<sup>(</sup>٣) الجزيرى: درر الغرائد ،ج ٢ ،ص ١٣٥٤ - سيد عبد المجيد بكر: الملاح الجغرافية لدروب المجيح ،ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) أيوب صبرى باشا: مرأة جزيرة العرب ،ج ٢ ،ص ٢٤٢٠.

ثم بعد ذلك يصل الركب إلى مفاير شعيب بعثة وثلاثين درجــة وبالقرب من مفاير شعيب مدينة مدين (١) وبرأبوضع البئر الذى استسقـــى منه موسى عليه السلام ،وتعتد من العلا جنوباً حتى آيلة شمالاً ،وحـــن تبوك شرقاً إلى رأس الشيخ حميد على البحر الا حمر فرباً ،وتوجد مفارة شعيب قرب تقاطع خبط العرض ٢٩- ٢٨ شمالاً ، بغط الطول ٦- ٣٥ شرقاً ، ويعمل أهلها بالزاعة ،وتكثر بها بساتين النخيل ،ومياهمه عذبـــة ،

-------

- (۱) مدين: تقع على بحر القلزم ، محاذية لتبوك على نحوست مراحل، وهي مدينية قصوم شهيب عليمه السيالام،
- وسمیت بمدین بن إبراهیم علیه السلام ، وحیزها بین وادی القری والدی القری والشمام . ( یا قوت : معجم البلدان ،ج ، ،ص ۲۷ ).
- (۲) الجزيس ع: دررالغرائسه ،ج ۲ ، ۱۳۵۸ الموسوى : رحلة الشتا والصيف ، ص ۱۲۰۰ الشتا والصيف ، ص ۱۲۰۰
- (٣) سيد عبد المجيد بكر: العلاسة الجغرافية لدروب الحجيج ، ١٢٦ ١٢٥ ، ص ١٢٥ ١٢٥ .
- (١) السيوطي: حسن المحاضرة ،ص ١٨٥ البتنوني: الرحلية الحجازية ،ص ٣٥ أيوب صبرى باشا: مرآة جزيرة العرب ، ح ٢ ،ص ٢٤٦ على السليمان: العلاقات الحجازييية المصريعة ،ص ٣٥٠

ومفارة شعيب كبيرة مرتفعة السمك استسعة من بابها إلى داخلها ا مضيئة لا جل إتساعها وبين باب المغارة وتاعها حوالي ستون أوسبعون ذراعاً (۱) ، وقد بن بها كزل العجسى سنة ٨٢٨ه مناهــل لسقاية الحاج ، كما فعل المقر العلاّئي على بن الملك الموايسيد الكثير من أوجه الخير في طريق الحج المصرى ، حيث شكر الحجـــــاج سيرته بعد معاناتهم وتعبهم عند مغارة شعيب ،وهي مورد هام للحـــاج ، حيث يوجد بئر وساقية ،و فسقية ما وبقية ،والمغارة متسعة وبها منغذ من جهة الساقية البنية بالطوب الأحمر ، وبها حظير منى بالأجر ، ومخرن للتبان ، و سحل للسواقي ، وتجاه ذلك بنا مبنى بالأبعسر شبه مسجد ، ويظهر أنه كان مستناً ، و بصدره سلماً معتوداً يصعد منه إلى سطعه ، وللساقيسية مجراة بالا رض طويلة من الحجر النحيت الالبيض تصب في فسقية كبرى ، ويظهر انه كان منهلا للحجاج . "وهناك بعض التواريخ المنقوشية على ألواح من الحجير ، وتاريخاً . آخر يظهم أنه نقش في نصف و ثمانمائة عليه إسمام (۱) رحلة العبدري ، ص ١٦٠٠

- (٢) كزل العجبي الظاهرى: برقوق المعلم كان خاصكياً لسيده جمقدار، ثم إمرة فشرة ،قدمه الناصر فرج وولا، الحجوبية الكبرى ، حج أسر محمل ،ونفاه الموايد إلى دمشق ،ثم صار أمير طبلخانية .
  ( السخاوى : الضوا اللامع ،ج ٢ ،ص ٢٢٨) .
  - (۳) العقریزی: السلوك ،ج ۲/۶ ، ص ۸۹۹ ابن تغری بردی:
    النجوم الزاهرة ،ج ۱۰ ، ص ۱۷۸ ابن فهد: إتحاف الوری،
    ج ۳ ، ص ۲۰۲۰
    - (٤) مادة البنا تسمى الآجروفقا لمعجم الصحاح وهو يعنى الطوب باللهجة المصرية فهوشي واحد .

السلطان برسباى ، وبها آثار سور قديم بنى بقطع من العجر الا بي بي ف الصفير ومن داخل السور هيئة خندوق معفور، (١)

ثم يسير الركب إلى قبر الطواشي (٢) بسبعين درجة ،ويواصل سيره حتى يصل إلى عيون القصب بمائة وستين درجمة ، وكانت تعمرف قديمًا بارسم عينونه، وهي قرب تقاطع خط العرض ٥ - ٢٨ مسالاً ، بخط الطـــول ٣٥ - ٣١ شرقاً . وهنا يأخذ الحاج ما يحتاجه من الغـــــلال

الحجاز في القرن السابع الهجرى على ما في رحلة أبن ر ســــــبد (1)الاً تدلسي ، تحقيق حمد الجاسر ، مجلة العرب ، ج ٢ ، ص ٤ ، شعبان سنة ١٣٨٩ هـ ،تشرين الثاني ،نونسر سنة ١٩٦٩م ، ص ١٦٧ - ١٦٨ . الجزيرى : درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٥٥٦ - على السليمان : العلاقات الحجازية المصريعة ،ص ٧٠٠ وبعاأن السلطان برسباى تولى السلطة سنة ه ٨٢٨ هـ وتوفى ٨٤١ هـ فإن تاريـــــخ النقش يمكن أن يكون ببين هـذين التاريخين. قبر الطواشي: دفن بهذه الدار فأصبح اسمه علما عليها.

(الجزيرى : درر الغرائد ، ج ٢ ، ج ١٣٦٠) ... عيون القصب : منزلة في طريق الحج المصرى ببلاد الحجاز ، وسه (T)ما \* يخرج من بين جبلين فيسبح على وجمه الا رض فينبست حوله القصب وبذلك عرفت بعيون القصب ،وهس قريبة مستن شاطي والمورقي طريق الحجاز بين العقبة والمويلج على بعدد شمانين كيلومتراً من المويلح ، (القلة شندى : صبح الا عشمسسى ج ۱۶ ، ص ۳۸٦ ـ ابن تغری بردی : النجوم الزاهــــرة ، · (107001) ·

J. Jomier: Op. Cit., p. 171. ) ( { } ) - سيد عد المجيد بكر: الملاسح الجغرافية لدروب الحجيج،

· 171 0

والمأكولات الأتية من الطور (١) ، وماو ها سريع التغير يصلح للغسسل والإستعمال ، ويفتسل الحاج بها ويقيم بقية يومه ، ويكثر بعيون القصب النخيل والشجر مثل شجر الطرفا والبردى ، وفي سنة ٢١٩ هـ حج السلطان الناصر محمد بن قلاوون حجمه الثانية ، وأغدق أعطياته بمنزلة عيـــــون القصب (٢) ، وفي عهد السلطان برسباى حفر القاضي ناظر الجيــش زيـن الديـن عهد الباسـط الدمشـقي بسئراً بها (٣) ، كما حفـــر

,

(۱) الطور: قريدة صغيرة على الشاطبي الغربي لشبه جزيرة سينا في الجهسة الجنوبية الشرقية من خطيج السويس ، ( ابن تغرى بسردى : النجوم الزاهرة ( ج : ١ ، ص ١٥٢) . وينها وبين السويس ، ١٤ كيلوسراً .

- (۲) الفاسي : شفا الغرام ، ج ۲ ، ص ۲۶۶ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ، ج ۹ ، ص ۲۰۰ المقریزی : الذهب المسبوك ، ص ۱۰۳ - ابن ایاس : بدائع الزهور ، ج ۱ ، ص ۵۰۰ ،
- (٣) الحجاز في القرن السابع الهجرى على ما في رحلة ابن رشيد الأندلسي المحقق حمد الجاسر ، مجلة العرب ،ج ٢ ،س ٤ شعبان سنة ١٣٨٥هـ ، تشرين الثاني ،نوفعبر سنة ١٦٦٥م ،ص ١٦٦ رحلة العبدرى:
  ص ١٦١ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٣٧٠ الموسوى:
  رحلة الشتا والصيف ،ص ١٩ أيوب صبرى باشا: مرآة جزيسرة العرب ،ج ٢ ،ص ٢٤٣ علي السليمان: العسلاقات الحجازيسة المصرية ،ص ٢٠ محمد التهامي: الإصلاحات المعلوكية في الأراض الحجازية ،ص ٧٠ محمد التهامي: الإصلاحات المعلوكية في الأراض

شاهين السويل سنة ٨٣٤ هـ بئراً آخر ٠

ثم يرحل الركب إلى منطقة الشرمة (٢) على خمس وسبعين درجسة ، ومعظمها تلال رملية ، والعسافة من عيون القصب إلى الشرمة ه ٢ كيلسو متراً ، و هي قريبة من ساحل البحر ، وتقع قرب تقاطع خط المعرض ٢٦ - ٢٨ شمالاً ، و قرب خط العلم لل من الزرع والشجر والنخيل لوجود نبع ما بها يصب في الهحر قرب جزيرة شسر مة ، (٣)

(٤) وبعدها يسير الركب إلى الجنوب الشرقي فيصل منطقة الموياسيين على مائة وأربعين درجة ،وقبل المويلج يسر الركب بوادى تريسيم ، ثم وادى وجدان ،ثم وادى العوجة ،

- (۱) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ،ج ١٤ ، ص ٣٥٥ ابسن الصيرفي : نزهة النفوس والأبدان ،ج ٣ ،ص ٢١٨ - محمسد التماسي : الإصلاحات المعلوكية في الأراضي الحجا زيسسة ، ص ٨٨٠
- (٢) الشرصة: سميت بذلك على إسم فين تجرى بالقرب منهـا ،
   وهي لبني عقبة (الجزيرى: درر الفرائد ، ج٢ ، ص١٣٢٧) .
   وتتبع حالياً إمارة ضبا ،
- (٣) الجزيرى : درر الفرائد ،ج ٢ ، ص١٣٧٧ أيوب صبيرى : مرآة جزيرة العرب ،ج ٢ ، ص٢٤٣ سيد عبد المجيد بكسر : الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ،ص١٢٨٠٠
- (٤) المويلح : منزل من منازل الحاج على شاطي البحر الاحمر حنوسي العقبة . (ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ،ج ١٠٠٠ ٢٢٣) . تقع في طريق الحج المصرى ، وتعربها القوافل الآتية من اليسن في الجنوب ، ولاد الشام في الشمال . (هشام عجيمي : قلعسة المويلح ،ص ١٤ ١٥) .

يقع المويلج عند مصب وادى السروعند تقاطع خط العرض (١ - ٢٦ شمالاً ، بمخط الطمول ٢٦ - ٣٥ شمر قاً ، وقد ذكرها الجزيرى بإسم النبك (٢) ، وتقع ما بين ضبا والمويلج ، وماؤها يعيل إلى الملوحمة لقربها من الساحل ، وسها بئران ألجدهما خارج القلعمة على مقربمة منها لرى الا راضي الزراعية ،أما الآخر فطمر ويرجع إنشاو ، إلى الا سيف الدين ال ملك الجوكندار ، وقد بنيت المئسران بحجر رملي علمسى شكل دائرى وجانبها حوض للما ، ويبدو أن هاتين المئرين كانتمسا

- (١) البتنوني : الرحلة الحجازية ،ص ٣٥ ـ سيد عبد المجيد بكسر : الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ،ص١٢٨ ١٢٩٠
- (٦) النبك : جمع نبكة ،وهي أكمة محدودة الرأس بها حجارة وتلال تقع في طريق الحمر المصرى ،وتعرف بالمويلحة ، ( ابو إسحاق الحربي : العناسك ،ص ١٥١) .
- (٣) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ، ص ١٣٧٨ ـ الموسوى: رحلسة الشتاء والصيف ، ص ١ ٩ ـ أيوب صبرى باشا : مرآة جزيرة العرب ، ح ٢ ، ص ٢٤٣ ـ هشام عجيبي : قلعة المويلح ، ص ١ ٩ ـ ٠٠٠

ثم يرحل الركب إلى دار السلطان بمائة وخمس و عشريس درجة ، وسبب تسميته بذلك لنزول السلطان قايتباى به عندما توجسه للحج فسميت دار السلطان ، أو إستراحة قايتباى ، و تسمى أيضاً كفافه . وبالقرب منه ما يسمى سلمى ينبع من سفح الجبل ، وماو ، غزير عذب ، و في طريقها مضيق شق العجوز .

ثم يتجه الركب نحو الجنوب الشرقي فيعربوادى العسود ، شهروادى بهر ، ثم وادى رسا ، ثم يقطع وادى العر فيصل إلى قبرسيدى مرزوق بماشة وعشر درجات ، وهو قبر لا حد الصالحين ، وبعد ذلك يصل إلىسبى

\_\_\_\_\_

- (۱) دار السلطان: نسبة إلى مرور السلطان قايتباى بها عندما توجيه للحج قاصدا مكة ، ( الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۲ ، ص ۱۳۸۳) .
- (٢) الحجاز في القرن السابع الهجرى على ما في رحلة ابن رشيد الأندلسي ، تحقيق حمد الجاسر ، مجلة العرب ،ج ٢ ،س ٤ شعبان سنة ١٣٨٥هـ تشرين الثاني ،نوفير سنة ١٦٥ م ص ١٦٦ رحلة العبدرى ،ص
  - (٣) الجزيرى : درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٣٨٤ ١٣٨٥ ٠

منطقة الأرام (1) على مائة وسبعين درجة ،وهو الربع الثالث ويبدأ من الا رام إلى ينبع ،ومراحله عشرة منازل (٢) .. ويطلق عليها إسم الا رنسبم ، وهي منتصف الطريق بين القاهرة و مكة ،وتقع على وادى الا رنسم ، ويصب جنوب رأس أزلم على شاطي البحر الا حسر ،وتحيط به بعض الوديان ، مثل وادى عين من الشرق ،ووادى المر و قلعة الا رام تقع عند تقاطع خط العرض وادى عين من الشرق ، ووادى المر و قلعة الا رام تقع عند تقاطع خط العرض ٢٢ شمالاً ، بخط الطسسول ٣- ٣٠ شرقاً (٣) . وهنا يو دع الحاج بعض أزواده في خان بناه الا مير الكبير المقدم الحاج ال ملك الجوكندار في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون ،ووكل بحفظه أناساً أجرى لهم رواتب ،وعمل بئراً لينتفع الناس بها (١٤)

وفي سنة ٨٢٨ ه بني كرل العجسي بهذه المنطقة عدة مناهسل

<sup>(</sup>۱) الأزلم: يقال لها الأزنم، وهي في طريق الحج المصرى بهين الأشيلات ورأس وادى عنتر، وتعد منتصف الطريق بين القاهدرة وحكة ،وسعيت بذلك لا نه ينبت بها نبات كأنه من الزلم وهدو السهم ، ( القلقشندى : صبح الا عشى ،ج ١٤ ، ص ٣٨٦ ـ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ،ج ١٤ ، ص ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الجزيرى: درر الغرائد ،ج ٢ ،ص ١٣٨٦ - ١٣٨٧ - أيوب صبرى باشا: مرآة جزيرة العرب ،ج ٢ ،ص ٢٤٤ - الموسوى : رحلة الشتا والصيف ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup> J.Jomier : Op.Cit., p. 191 . )

<sup>(</sup>٣) سيد عد المجيد بكر: الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ،ص ١٣١٠

<sup>(</sup>٤) الديار البكرى: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ، ص ٣٥٠.

لينتفع بها الحجاج.

وفي سنة ٣٠٠ هـأصابالحجاج عطش شديد بهذه المنطقة مــات بسببه خسة آلاف شخص ، فأرسل السلطان برسباى الحجاريسن والبنائين والآلات لإصلاح المياه التي في الطريق وحفر الآبار في المنقطعات التــي لا ما عها (٢) ، وقد جدد بنا الخان في عهد السلطان الغورى سنة ١٦٩هـ على يد الا أمير خشقدم ، أحد أمرا العشروات وبنى به برجاً ، وجعل بـــه دقيقاً لمأكولات من يرد عليه من المنقطعين ، وأبنا السبيل ، وكان يقــام سوق بهذه المنطقة (٣) . وهناك الهئر الواقعة ناحية يمين الداخل إلــى حوش القلعة ، وربمااستخد مت بعض سقاطات الابراج مراحيض .

-----

- (۱) ابن فهر : إتحساف السورى ٢٦٠ ، ص ٦٢٥-الجزيرى : درر الفرائد ،ج ٢ ، ص ١٣٨٩ - عبد المنعم رسلان: الا زنم خاناً وبرجاً ، ص ٣٢١٠
  - (٢) الحضراوى: حسن الصفا والإبتهاج ، ورقة ٩٥٠
- (٣) ابن إياس: بدائع الزهور ,ج ؟ ،ص ١٥٢ الجزيرى: درر الفرائد
  ،ج ٢ ، ص ١٣٩١ عبد المنعم رسلان: الا زنم خاناً وبرجاً
  ،ص ٣٧١ و فيما يختص بوصف الخان وتخطيطه المعسارى
  انظر ص ٣٧٤ ومابعدها وانظر أيضاً هشام عجيمي: قلعاة
  المويلج ،ص ٥٦ ٧٥٠
  - (٤) هشام عجيمي : قلعة المويلج ، ص ٧٥٠

ثم يسير الركب من الأزلم فيمر على منطقة زاعم وقبق الب الموقع من العطش الوجه ، وقد سات وفي عودة الحجيج سنة ٨٣٣ه ه قاسوا كثيراً من العطش بالوجه ، وقد سات منهم هناك بسبب العطش حوالي ثلاثة الأف حاج ، وفي المام الثاني بعدت السلطان برسباى الأمير شاهين الطويل فحفر بئرين في زاعم وقبق السلطان جمت لا يحتاج إلى ورود الوجه ، فعم الإنتفاع بها ، وبطل منسنة حتى لا يحتاج الحجاج على طريق الوجه ، ثم يسير الركسب

(۱) زاعم وتبتاب: إسم لمكان استىفنى فيه عن النزول بمنطقة الوجه ، يتع في طريق الحج المصرى ، لان الوجه كان الحاج لا يجلل فيه الما ، وبهذه المنطقة ضمن الحجاج وجود الما فعد لوا على النزول بالوجه ، (ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ، ج ١٤ ، ص ٥ ٥ ٣ ـ ابن الصيرفي : نزهة النفوس والا بدان ، ج ٣ ، ص ٢١٨) .

- (۲) ابن فهد : إتمان النبوم الزاهرة ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۰ متوی بردی : النبوم الزاهرة ، ج ۱۲ ، ص ۳۳۰ متوی بردی :
- ( Ahmad Darrag: L' Eggpte Sous le regne de )
  Barsbay , p. 191.
   عبد المنعم رسلان : الأزنم خاناً وبرجاً ،ص٣٢٠٠

والوجه : منزله من منازل الحاج بها ما عذب ، في دارى فسيح بعد منزلة الا زنم بخمس مراحل وقبل منزلة اكرا بمرحلتين ، وتقع في شمال الحجاز ( ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، ح ١) . إلى وادى تلبة على ثلاثين درجة ، ويوجد بالقرب منها ثلاث مناهل للهياة ، الا بيض والعليا والمفيرا ، وبها عين تسمى الشعبين .

ويواصل الركب سير ويصل إلى إسطبل عنتر ، ويقال له بركة عنتر ، وهي فضا صغير بين جبال ووعرات وحدرات ، وبه مضيق وعين ما تجرئ ، وتقع قرب تقاطع خط العرض ٣٦-٢٦ شمالاً ، بخط الطول ٣٦-٣٦ شمر قا ، و تبعد عن الا ونم بخمسين كيلومتراً (٣) ، وهي جنوب شرقليل الا وبركمة عنتر يمر بمنطقة جبلية و عرة بيسن صعود و هبوط ، و يمر بوديان مر ، ووادى تلهمة على مائة وستين درجسسة ، ووادى حيان ، ووادى أبي القزاز ، ووادى سطيحة (٤)

ويواصل الركب سير فيعر بمنطقة الرحبة ، وبها بئر مالها من يصلل إلى مقرش النعام بمائة وثمانين درجة وتسمى أكرا (٥) وبها الكثير من العياه

<sup>(</sup>۱) رحلة العبدرى ،ص ۱٦ - ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ،ج ١٤ ، ص ١٣٩٤ - ١٤ .

<sup>(</sup>٢) البتنوني: الرحلة الحجازية ، ص ٣٥٠

<sup>(</sup> J.Jomier : Op. Cit., p. 191 . ) (٣) ١٣١٥ . المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ،ص١٣١٥ .

<sup>(</sup>٤) العرجع السابق ،ص ١٣٣ - ١٣٤٠

<sup>(</sup>ه) أكرا: منزلة من منازل الحج المصرى ، وتقع بين منزلة المحاطيب ورأس القاع النسفير • ( القلقشندى : صبح الاعشى ، ج ١٤ ، ص ٣٨٦-

العذبة والمالحة ، وهي على مائة وثمانين درجة ، وني سنة ٨٦١ هـ وقع للحجاج عطش شديد فيما بين الوجه وأكرا ومات بسببه خلائق كثيرة . وهو وادى كبير وماو، فنزير عذب يحفر عنه نحو القامة ، وعن يمينه ناحية البحر على مسافة جيدة ما يسمى اليعبوب ، وهو وادى أكرا من أسفله . (٣)

ثم يتجه الركب من أكرا إلى منطقة العنك على مائة وستين درجة ، وتقع قرب مصب وادى ظروفي ، وهي قرب تقاطع خط العرض ٣٦ - ٢٥ شمالاً ، بخط الطول ٧٥ - ٣٦ شرقاً وقد ذكر سيد عبد المجيد بكر بأن العنك تتبع إسارة (٤)

ثم يمر الركب على بئر القروى والمحاطم ، ووادى حزبان فيكسون قد قطع مائة وسبعين درجة ، ويمر بالعقبة السودا وتسمى الحريسرا ، وهنا يحضر جماعة من أهل ينبع فيلاقون الركب بالتمر و معهم العليف ، ويقدم أمرا الركب الهدايا والا عطيات لا ميرينبغ وصحبه .

<sup>(</sup>۱) رحلة العبدرى ، ص ۱٦١ - الجنزيرى : دررالفرائسند ، ج٢ ،ص ١٤٠٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ،ج ١٦ ،ص١١٢ - ١١٣٠

<sup>(</sup>٣) رحك العبدرى : ص ١٦١ - ١٦٢٠

<sup>(</sup>٤) البتنوني: الرحلة الحجازية ، ص ٣٦ ـ سيد عد المجيد بكسر: العلام الجفرافية لدروب الحجيج ، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>ه) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٤٠٣ - محمد التهامي: الإصلاحات المعلوكية في الأواض الحجازية ،ص ٨٨٠٠

ثم يسير البركب بعد ذلك إلى منطقة الحورا على مائة درجة وهي قرية من قرى الحجاز على ساحل بحر القلزم ، وتقع شمال أملج ، وبينها وبين أملج خسة أميال أى ثمانية كيلومترات ، وتباع بها العجوة وماو ها غير صالح .

ويواصل الركب سيره من الحورا و فيقتلع العقيق حتى يصل إلىسى ويواصل الركب سيره من الحورا ويقتلع العقيق من مضايق الحجاز وصحيين مر مر على مائمة وثلاثين درجة ، والعقيق من مضايق الحجاز و

----

- (۱) الحورا : مينا ومرفأ لسفن مصر وقد خرب ، ويقع إلى الشمال من بلدة أصلح ، ويها تلال رملية ، وماو ، يغلب عليه الملوحة ، (الموسوى: رحلة الشتا والصيف ، ص ٦٣ \_ حمد الجاسر : بلاد ينبع ، ص ٢٢) .
- (۲) الحجاز في القرن السابع الهجرى على ما في رحلة ابن رشيد الأندلسي، تحقيق حمد الجاسر، مجلة العرب ،ج ۲ ، س ٤ شعبان سنة ١٣٨٥ متشرين الثاني ،نوفسر، سنة ١٦٥٥م ، ص ١٦٥ ـ رحلة العبدرى:
  ص ١٦٦ ـ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٤٠٤ ـ البتنونسي:
  الرحلة الحجازية ،ص ٣٦ ـ سيد عبد المجيد بكر: العلامة الجغرافية
  لدروب الحجيج ،ص ١٣٧٠.

( J.Jomier : Op. Cit., p. 171. 191.

(٣) صحبین سرمر: هموعبارة عن أرض مستدیرة كالكرة ذات رمسل أبیض غزیر كثیر الا فاعی ، (الجبزیری: در رالفرائسسد، عن ۲ ،ص ۱٤٠٧) •

ثم يتجه الركب إلى منطقة نبط (١) على مائة وثلاث درجة، وبها ثلاث أبيار من عمل الحاج ال ملك الجوكندار (٢) و هذه المنطقة يطلق عليها إسم المغيرة ،وهي وادى بين جبلين ،والمغيرة هي العرجا. ويوجد بنبط مياه كثيرة عذبة ،وبئر نبط يوجد قرب تقاطع خط العسر ض الآ - ٢٤ شمالاً ، بخط الطول ٢٩ - ٣٧ شرقاً (٣)

ثم يمر الركب بوادى مرتجه ،ثم وادى العجل ،ثم وادى النسسار على مائة و خمس درجة ،ثم يمر بالسبع الوعرات على مائة و خمسين درجة حتى يصل إلى وادى تيما على خمس وتسعين درجة فيصل الخضيرا (٤)

بعد ذلك يقطع الركب الثلاث وقرات على مائة و خمسين درجــة فيصل ينبع النخل على خمس وخمسين درجــة ، وهناك يلتقى أميـــر الركب العصرى مع أمير ينبع الذى يحضر بطبوله وخيوله وزينتــه نــــــى

<sup>(</sup>٢) الجنيرى: درر الغرائد ،ج ٢ ،ص١٤٠٨ (٢) .J.Jomier: Op. Cit., p. 191.

<sup>(</sup>٣) سيد عد المجيد بكر: الملامح الجفرافية لدروب المجيح ،ص٠١٤٠

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع السابق والصفحة .

<sup>(</sup> J.Jomier: Op. Cit., p. 204. ) (0)

مشهد عطيم لإستقبال أمير المحمل الذي يلهسه التشريف السلطاني المجهز من الديار المصرية ، وينعم على أمير ينبع وولد، وقاضيه ،وهي آخر الربسع الثالث (١) . وتعتد ينبع النخل بين تقاطع خطي العرض ٦٦- ٢٦ شسمالا ، ٣٠- ٢٦ شمالا ،وبين خطي الطول ٣٦- ٣٨ شرقاً ، ٣٠- ٣٨ شرقاً ، ٣٠- ٣٨ شرقاً ، وسبت عن العدينة العنورة حوالي مائسة وخمسين كيلومتراً (٢) . وسبب تسميتها بينبع لكثرة ينابيعها ، ولقسست أقطعها رسول الله ،صلى الله عليه وسلم لرجل من جهينة يدى كسد بسسن مالك ثم أشتراها عبد الرحمن بن أسعد الذي اشتراها منه علي بن أبسي طالب ،كرم الله وجهه ،و تصدق بعينيان من عبونها (٣) ، وهي محطسة هامة على طريق الحج المصرى ،وكذلك التجار ،وقد اعتدت يد الإصسلاح والتعمير أيام العاليك لعدينة ينبع ،نقد انشئت بها الكثير من الا سواق ،

<sup>(</sup>۱) رحلة العبدرى ، ص ۲ - الجزيرى : درر الغرائد ، ج ۲ ، ص ۲ ۱ ۲ ۱البتنوني : الرحلة الحجازية ، ص ٣٦ - الموسوى : رحلة الشتا والصيف
، ص ۲ ۲ - يذكر حمد الجاسر نقلاً عن الجزيرى في كتابه درر الغرائد
أن أمير ينبع كان يد فع مائتي دينار للعربان الذين كانوا يحافظ وتوزيع
على حماية ركب الحج وأصحابه ثلثائة دينار وقد أوضح تفصيل وتوزيع
هاتان الضريبتان في سنة ٤٤٨ هـ (انظر تفصيل ذلك في كتاب حمد
الجاسر : بلاد ينبع ، ص ٢ ٢ - ٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) سيد عبد المجيد بكر: الملا من الجفرافية لدروب المجيد ، ٥) ١٠ ص

<sup>(</sup>٣) ابن حجر: الإصابة في تعييز الصحابة ،ج٣ ،ص ٢٩٤ ـ الجزيرى:
درر الفرائد ، ج ٢ ،ص ١٤١٤ ـ سيد عبد العجيد بكر: العلامح
الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ١٤٠ ـ حمد الجاسر: بسلاد
ينبع ،ص ١٠ - ٢٣٠٠

وني سنة ٨١٢ه وصل جابر الحراش من مصر إلى ينبع وبنى بها قلعة وسوراً ، وبذلك اكتسب مالاً كثيراً نازدهرت المنطقة (٢) ، وقد ساعد على إزدهارها تحول التجارة والحجاج إليها في منتصف القرن السابيط الهجرى ، وتركهم طريق الهجر ، وبذلك استعرت محطة بحرية بريسة لحجاج مصر والشام والمغرب ، وأصبحت سوقاً عظيماً تجلب إليه العديد من السلع والمتاجر لان به الكثير من الحوانيت لهيع القماش والثياب والمأكولات، ليشترى الحجاج جميع ما يحتاجون لتكملة الطريق إلى مكة (٣) ، وببطسن ينبع مسجد العشيرة وهو مسجد القرية التي ينزلها خجاج الركب المصرى ، وبها الكثير من المياه ، أشهرها عين البركة ، وعين علي كرم الله وجهه ،

(۱) جابر بن عبدالله الحراشي : ولد سنة ٢٥٦ هـ باليمن ونشأ بها ،
عمل بالتجارة ،ثم خدم الشريف حسن بن عجلان ،وكان مشهــــوراً
بالا مانة والحرسة ،وحسن المعاشرة حتى قرر لبنى حسن الرســوم
وزادها ، وبنى فرضة بجدة ،ثم تغير على مخدومه الشريف حســـن
ووالى أصحاب ينبع وباشر لهم ،وعمل لهم قلعة وسوراً لمدينتهم ،
قبض عليه الشريف حسن لكن أفرج عنه فرحل إلى اليمن ، وتوفــى
سنة ٨١٦ هـ ( ابن حجر : انبا الفمر ، ٣٣ ، ٣٠ ٢٠ ) .

(٢) الفاسي : العقد الثمين ،ج٣ ،ص ٤٠١ - ابن فهد : إتحاف الورى ، ج٣ ، ص ٤٠١ - ابن فهد : إتحاف الورى ،

(٣) الحجاز في القرن السابع الهجرى على ما في رحلة ابن رشيد الأندلسي المحقوق حمد الجاسر ، مجلة العرب ، ج ٢ ، س ٤ شعبان سنة ١٣٨٥هـ تشرين الثاني ، نوفسر سنة ١٩٦٥م ، ص ١٦٤ – ١٦٥ ، رحلة العبدرى ، ص ١٦١ – الجزيرى : درر الفرائد ، ج ٢ ، ص ١٤١٥ – على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ، ص ١٠٥ – ١٠٠٠

ويكثربها النخيل والزرع وقد أنشأ بها الشريف هلمان بن أجود (1) (٢) أمراء ينبع جامعين سنة ٢٥٨هـ •

وهناك ينبع البحر ، ويعتد من الحورا \* فيسير نحو الجنوب الشرقسي ويمر بوادى خماس ، ووادى نبط ، ووادى كمال ، وتقع عند تقاطع خط العسر ض حمله منالا منط الطول ٣- ٣٨ شرقاً على خليج معتد من البحسر الأحمر ، وبه بعض الجزر مثل جزيرة العباس ، وبينها وبين المدينة المنسورة ٨٠٦ كيلومتران، ويعتبر مينا \* المدينة المنورة ، ولقد شهد ينبع البحسر نبهضة أيام حكم المماليك (٣) ، ويوجد به خان بناه الا مير خشقدم سنسة ١٩٦٨ هد في عهد السلطان الغورى وهو على بعد مرحلة من ينبع البحر ، وكان شريف ينبع يأخذ المكس على المراكب المارة به .

<sup>(</sup>۱) هلمان بن وبير بن نخباز الحسيني : صاحب ينبع ، تولى الاسرة سنة ٩٤٨ هـ ، وتونى في أواخر جمادى الأولى سنة ٥٥٨ هـ ، وكان على مذهب قومه ، عنده أدب وتواضع ، وبشاشة ، وهو صديق السيد بركات أمير مكة . ( السخاوى : الضوا اللامع ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>۲) الجزيرى: درر الفرائد ،ج۲ ،ص ١٤١٥

<sup>(</sup>٣) سيد عد المجيد بكر: الملاسح الجفرافية لدروب الحجيسيج، ص ١٤٠ ص ١٤٠ ص

<sup>(</sup>٤) الجزيرى : دررالفرائد ،ج ٢ ،ص ١٤١٧ - عبد المتعسم رسلان : الا ونرجاً ،ص ٣٧١٠

وني سنة ٩٣٣ه حصل لحجاج الركب المصرى مشقة عظيمة أثنا الطريسة ببعض أودية ينبع من قلمة الما ، وشدة العطش فمات عالم كبير من الحجساج ، وأيضاً مات الكثير من جمالهم وحميرهم .

و ني سنة ٢٥ هـ حصل لحجاج الركب المصرى مشقة عظيمة من قلة الما والحرارة التي أدت إلى موت الكثير من الحجاج والجسال فما كان من يشبسك (٢)
الدواد ار إلا أن أرسل إليهم شقادف محملة بالزاد والما المنقطعيسسن (٣)

ثم يرحل الركب من ينبع ويستقبل الربع الرابع و عدد مراحلوسه فلات عشرة مرحلة ، فيصل إلى الدهناء بمائة وثلاثين درجة ، وهي قريسة عامرة بها حدائق وأشجار و عيون جارية في الكن لتسببهم في أذى الركب المصرى والشامي جهز إليهم السلطان الغورى عسكراً على يد خاير بك ، فخر بت قريتهم ، وجفت عيونهم .

ثم يرحل الركب إلى مفرح العذيبة ،وتسمى واسط (٦) علمه

<sup>(</sup>۱) ابن تغرى بردى ، النجوم الزاهرة ،ج ؛ ۱ ، ۳۲ ۲-۳۲۰ الشقاد ف مغردها شقد ف وهو عبارة عن سريرين من الخشب وقاعد تهما من الحبال وعلى حافة كل سرير من الجنب الخارجي والخلفي شبكة من العيدان اذا ضم السريران على ظهر الجمل بحبال متينة يكونان قبة تغطى بشئ تقي الراكب من الشمس والمطر ، والشقد ف يسع نفريسن ويمكنهما ان يناما فيه كما يمكن أن يجلس الراكب على راحته بواسطسة مغدات صفيرة وخفيفة يضعهما على ما يحب ،

<sup>(</sup>ابن فهد : اِتَمَاف الورى ،ج ٤ ، ص ١٤٦ ،ج٣ )٠

 <sup>(</sup>٣) ابن ایاس: بدائع افزهور : ٣ ، ٣ ، ١٥ - ٢٥٠

<sup>(</sup>٤) رحلة المبدرى ، ص٦٦٦-الجزيرى : درر الغرائد ،ج ٢ ، ص١٤٢٢ايوب صبرى باشا : مرآة جزيرة العرب ،ج ٢ ، ص٥٦٥- حسد
الحاسر : بلاد يندع ، ص ١٨٣٠

<sup>(</sup>ه) الجزيرى : درر الغرائد ،ج ٢ ، ص ١٤٢٢٠

<sup>(</sup>٦) واسط: قريسة بين العذيبة ووادى الصغرا • (ياقوت: معجم البلدان ،ج ه ،ص ٢٥٦) •

خمس وتسعين درجة ،وهي فضا واسع قربها كثيب من الرمل .

ومن واسط يرحل الركب إلى بدر ( ٢ ) بتسعين درجة ، وببدر مسجد الفعامة ، و غربي المسجد توجد قبور الشهدا ، وهي من البقاع المشرفية بالآثيار النبوية ، وأما محطة أهل الركب ففيها الكثير من العيون الجاريية والنخيل والمنازل ( ٣ ) ، وبها عين جارية و فسقية كبيرة ، و قبة ما ( سبيل ) لا روا الحجاج أنشأها السلطان الغورى على يد علا الدين ناظر الخياص سنة م ٩١٥ ه ( ٤ ) ، وبها سوق كبير وأهلها يتحينون الفرصة لوصيول الركب فيستعدون لهيعهم التمر والعلف وغيره ( ٥ )

\_\_\_\_\_

- (۱) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۲ ، ص ۱٤٢٣ ٠
- (٢) بدر: بين مكة والمدينة ، وبها الوقعة الكبرى التي كانت بين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقريش ، وهي لُسفل وادى الصفرا ، بينها وبين المدينة سبعة برد ، (ياقوت: وبين الجار ليلة واحدة ، وبينها وبين المدينة سبعة برد ، (ياقوت: معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٢٥٧ القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ، ص ١٧٨ ) .
- (٣) رحلة العبدرى ، ص ١٦٣ العوسوى: رحلة الشتا والصيف، ص ٦٧٠٠
  - (٤) الشريف الجنابي: البحر الزاخر ،ج ٢ ، ورقة ١١٣ ـ الديار البكسرى: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ،ج ٢ ،ص ٣٥٥ ـ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ، ص ٢٥٤ ـ ٢٦١ .
    - (ه) رحلة العبدري ،ص١٦٣ ١٦٤٠

ويواصل الركب سيره حتى يصل إلى رابغ (١) بمائة وخسيان درج ، وهي بجانب البحر ،وماو ه يعتمد على المطر ،و منها يغتسل الحجاج للاحرام، وشها يحرمون ،وهي دون الجحفة (٢) بمسافة ، و فيها مخازن بهسلسا مو ن ركب المحمل وذخائره ،وبها صهاريج عذبة ،وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ، وكل من يأتي عن طريقها ،

- (۱) رابغ : وادى يقطعه الحجاج بين الأبوا والجحفة وهي عليسى عشرة أسال من الجحفة فيما بين الأبوا والجحفة . (ياقوت ي معجم البلدان ،ج ۱ ،ص (۱) ) .
- (۲) الجحفسة: ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ، وهي على ستة أميال من البحر ، وشان مراحل من المدينة المنورة ، وثلاث مراحل مسن مكة ، ( الجزيرى : درر الفرائد ، ج ۲ ، ص ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ) ،
- (٣) البتنوني: الرحلة الحجازية ،ص ٣٦ ـ صلاح عبد الجبار عيسى: روية جفرافية ،مجلة الدارة ،العدد الأول ،السنة الحادية عشرة ،شوال سنة ٥٠١هـ ،يونيو سنة ٥٩٨٥ م ،ص ٥١٠
- (٤) قديد: بضم أوله على لفظ التصفير ، وهي قرية كثيرة الما والبساتين ، سميت قديد لتعدد السيول بها ، ( البكرى: معجم ما استعجم ، ح ٢ ، ص ١٠٥٤) ، وقديد وادى منحل من أودية الحجاز ، وينقسم إلى قسمين علوى وسفلي ، فالعلوى يسمى ستارة ، والسفلى يسمى قديداً ، ويسعد عن مكة ١٣٠ كيلوسراً من ناحية الشمال على طريق المدينة ، ( البلادى: معجم معالم الحجاز ) ،

أيام المطسر .

ثم يتجه الركب إلى عقبة السويق ،و من العوائد أن أمرا الحسج يبادرون بتجهيز السقائين لنصب الحيضان الجلد الكبار أسغل العقبسة ويعلو وضها بالسكر العذاب لسقاية الحجاج، فيعمون بذلك الكبير والصفيسسر، والغني والفقير (٢)

ويواصل الركب سير وحتى يصل إلى منطقة خليص (٣) على سبعين درجة ، وبها الكثير من النخيل والغواكه والخضار والمياه الجاريسة ، ويوجد بها قلمة منيعة على ربوة مرتفعة ،ويقيم بها العربان سوقساً للحجاج يجلبون إليها الغنم والتعر والسمن وغيره (٤) . وبها مسجدان لرسول الله ،صلى الله عليه وسلم ، مسجد عند عقبة خليسيم ،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۲ ، ص ۲ ه ) ) .

<sup>(</sup>۲) رحلة العبدرى ،ص ١٦٦ - الجزيرى : درر الفرائد ،ج ۲ ، ص ۸ ه ۱٤٥٨

 <sup>(</sup>٣) خليم : حصن بين مكة والمدينة . ( ياقبوت : معجيم الهلدان ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رحلة العبدرى ،ص ١٦٦ - الجزيرى : درر الفرائــــد ، ح ٢ ،ص ١٤٥٩ - العوسوى : رحلة الشتا والصيف ،ص ٦٧ - البتنوني : الرحلة الحجازية ،ص ٣٦٠

و مسسسجد عند عين خليم (١) ، وأول من أنشأهـــا الاثير ارغون . وفي سنة ١٨٤ هـ حصلت وقعة بين أمير ركب الكركيــن وبين حجاج ينبع قتل فيها من الينابعة أكثر من عشرين رجلاً ونهبـــت أموالهم . (٣)

ثم يتجه الركب إلى بئر وادى عسفان ،وهي قرية جامعية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على نحو يومين من مكة ،وسميت بذلك لعسمة السيول بها ،ويوجد بها آبار وبرك وعين تعرف بالعولا ، .

(۱) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ، ص ١٤٦٠ - حمد الجاسر: فسي شمال غرب الجزيرة العربية ،ص١٨٦٠

(۲) الا سيف الدين أرغون الدوادار ،كان دوادارا لا ستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون ،ولي نيابة السلطنة بالقاهرة ،ثم نيابسة حلب ،كان يحب العلم وأهله ،وتونى سنة ۲۳۱ هـ ، ( ابن تغرى بردى: الدليل الشاني ،ج ۱ ،ص ۲۰٦ ـ الصفدى : الواني بالونيسات : ج ۸ ، ص ۳٦٠ ـ ۲۰۱ ) .

- (٣) ابن فهد : إتحاف السمورى بج ؟ بص ١٢٦ ابسن ا ياس : بدائع الزهور ،ج ٢ ،ص ٢٢٩ الجزيرى : درر الفرائسدد : ج ٢ ، ص ٢٢٩٠
- (٤) عسفان : بلدة على شانين كيلوسراً شمالي مكة على طريق المدينة المنورة ،يلتقي فيها واديان ،بها آبار عذبة قديمة ، (البلادى : معالم مكة ،ص١٨٨ ١٨٨) .
  - (ه) الجزيرى: درر الغرائد ،ج ٢ ، ص ١٤٦٢ الموسوى: رحلة الشتاء والصيف ، ص ٢٦ المتنوني: الرحلة الحجازية ، ص ٣٦٠

وبعد عسفان منزلة المقلة التي صلى بها رسول الله ، صلى الله عليه (۱)
وسلم ، صلاة الخوف حين كان العدو في جهة القبلة ، ثم يصل الركب بعــــد
ذلك إلى جبل المنحنى على مائة وعشرين درجة .

ويسير الركب بعد ذلك إلى وادى فاطعة ،ويسعى وادى مر (٣) بالجنوم ،و سنه إلى مسجد السيدة مينونة (٤) رضى الله عنها ،ثم مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها حتى يصل إلى التنعيم .

(۱) ابن هشام ، السيرة النبوية ،ج ٣ ، ص ٢٠٠٤ - ٢٠٠٠

- (٢) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ، ص ١٤٦٢ حمد الجاسر: فـــي شمال فرب الجزيرة العربية ، ص ١٨٦٠
- (٣) وادى مسر : عند أهل الحجاز يسمى وادى فاطمة أو صر الظهـــران ، وهو واد قرب مكنة ،وعنده قرية يقال لها مرّ فيقال مرّ الظهران ، ( ياقوت : معجم الهلدان ،ج ) ، ص ٦٣).
- (٤) مسبحدالسيدة ميمونة : يقعع على يسار طريق المدينة المنورة الواصل بين مكة وبلدة الجموم على بعد ١٦ كيلومتراً من الحرم المكي ، وقد بنسى رسول الله ،صلى الله عليه وسلم بعيمونة رضي الله عنها في هــــذا المكان أثنا عمرة القضا ، وتوفيت ودفنت به . ( الفزاوى : مكة المكرمة في شذرات الذهب ،تحقيق عبد العزيز الفامدى ، و محمد السرياني ، ص ١٢٠ ٢١٥ ،الهلادى : معالم مكة التاريخية ، ص ٢١٠ ) .
- (0) التنعيم : موضع بين مكة وسرف على فرسخين من مكة ،وسمى بذل الله لا أن الجبل الذى على يعينه يقال له نعيم ،والذى على يساره يقال له نعيم ،والذى على يساره يقال له ناعم ،والوادى نعمان ،ويحرم منه المكبون للعمرة ، (ياقوت : معجم الهلدان ،ج ٢ ،ص ٩ ٤ الحميرى : الروض المعطار ،ص ١٣٨) .

ومن التنعيم يسير الركب إلى وادى الزاهر على ماشة وخسين درجة ، وبه الكثير من الحداثق والعيون، وهبو عامر بالمنازل والسكان ، ويغتسل الحجاج عند سبيل الجوخي ، وهبوسبيل الزيني عبد الباسط ناظر الجيسش في عهد السلطان برسباى إستعداداً لدخول مكة بعد البيست بذى طوى (١) و في الصباح يتوجهون إلى مكة بعد تزيين المحامل ، و تقديم التشاريسف السلطانية لا ميرها ، وقضاة مكة وأعيانها ، من عند قبور المهاجرين بكسدى ، شم يسير الركب إلى الا بطح ، وهو وادى مكة ناحية المعلاة ، ثم يتوجهون من ناحية مقبرة المعلاة السماة الحجون ، ولمكة ثلاثة أبواب : باب الشبيكة ، وباب المعلاة بين الثنيتين ، فيدخلون بأعلامهم من هذا الباب ، ثم ينسزل وباب المعلاة بين الثنيتين ، فيدخلون بأعلامهم من هذا الباب ، ثم ينسزل وباب المعلاة بين الثنيتين ، فيدخلون بأعلامهم من هذا الباب ، ثم ينسزل أمير الحج بعد ذلك بعدرسة السلطان الا شرف قايتباى بعد أن يذهب شريف مكة إلى منزله ، و يتغرق الحجاج بضواحي مكة ومنازلها (٢)

<sup>(</sup>۱) ذى طوى : بتثلیث الطا والفتح أشهر من الضم ، وهو أشهر مسن الکسر ، وهو وادى بعکة على قرسخ منها في طریق التنعیم ، ویعر ف بالزاهر ، وهو الوادى الذى یعر بین الحجون ، و ریع الکحل مساراً بجرول ، ویه بئر معروفة بجرول بین القبة و ریع أبى لهب .

( البلادى : معالم مکة التاریخیة ، ص ۱٦٨) .

<sup>(</sup>۲) رحلة العبدری ،ص۱۹۷ - ۱۹۸ - الجزیری: درر الفرائد، ج۲، و۲) حدود المعبدری ، ص۱۹۸ - ۱۹۸ - الموسوی: رحلة الشتا والصیف ،ص۹۲ - الموسوی: الرحلة الحجازية ،ص۳۲ - ۳۷.

<sup>(</sup>٣) الجزيرى: درر الغرائد ،ج ٢ ،ص ١٤٦٦ .

أما من يريد التوجه إلى المدينة المنورة لزيارة الرسول ،صلى اللـــه (١) عليه وسلم ، فمن بدر يعطف على طريق المدينة المنورة إلى وادى الصفـــرا و (٢) بتسعين درجة ،وهوواد معموربه ما ونخل وبنيان و

ثم يرحل من وادى الصغرا ولى ذى الحليفة (٣) ، وهي على بعسد سبعة أميال ، وهي بطحا وينسزل سبعة أميال ، وهي بطحا وينسزل الركب إلى فسقية الأمير طاز على مائسة وعشرين درجة ، بعد ذلك يتجه الركب إلى ملل (٤) على مائة وأربعيسن (٥)

\_\_\_\_\_\_

- (۱) وادى الصفرا : قرية كثيرة النخل والزرع ، وماو ، من العيـــون وهي فوق ينبع مما يلي المدينة المنورة ، وهي لجهينة الانصارفي طريق الحــاج على مرحلة من بدر ، ( ياقبوت : معجم اليلـــدان، ج ٣ ، ص ١١٤) ،
- (٢) رحلة العبدرى ،ص ٢٠٠ ـ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢،٠٥ ٠ ١٣٠٧
- (٣) ذى الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أوسبعة ،ومنها ميقات أهل المدينة ، ( ياقوت : معجم البلدان ،ج ٢ ،ص ٢٩٥) .
  - (٤) ملل: إسم موضع في طريق مكة بين الحرمين على طريق المدينــة المنورة والمنورة وعشرين ميلاً من المدينة المنورة .
    ( ياقوت: معجم البلدان ،ج ه ،ص ١٩٤) .
- (٥) رحلة العبدرى ،ص ٢٠٠ ـ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٣٠٧ . الموسوى: رحلة الشتاء والصيف ،ص ٢٦٠

## وصف طريق الحج المصرى ( الفسطاط \_ عيذاب \_ جدة ) وأعمال المماليك به:

كما سبق أن ذكرت بدأ إستخدام هذا الطريق منذ منتصف القسيرن الرابع الهجرى ، ثم ازد هر إزد هاراً كبيراً حوالي قرنين من الزمان من سنة ٠٦٠ هـ حتى سنة م٦٦ه وهي السنة التي أُعاد فيها السلطان الظاهــر بيبرس تسيير قافلة الحج المصرى عبر الطريق البرى ،طريق شبه جزيسرة سينا ، ومع ذلك فقد ظل هذا الطريق مستخدماً وإن كان بأعداد قليلة حتى حلت المجاعة الكبرى بمصر وما صحبها من وبا عنى سنة ٨٠٦هـ والــــــق أدت إلى خراب الصعيد ( الوجه القبلي ) . وكان الحجاج يلقيون الا مرين من عواصف الهجر الا محمر في عبوره من عيذاب الى جدة ، و يسبب بدائية المراكب الشراعية التي تحطمها العواصف والامواج الصاخبة التيي تبتلعها في جوفها ،غير أن جبروت العواصف البحرية كان يتضا الأمام جبروت طواغيت التجار الذين كانوا يتولون أمر حملهم عبر الصحراء الشرقيية من قوص إلى عيد اب وكانوا يأخذون الناجين منهم ويحملونهم على الجمال بأجور مرتفعة التكاليف ،بل يتعمدون أن يسلكوا بهن عطر قا بعيدة مسين موارد المياه حتى ينال منهم الظمأ فيهلكون ، وبذلك يغنم التجار ما بقيي معهم من مال و متاع ، أما الذيب يسلمون منهم من أهبوال عبور الصحيرا ،

<sup>(</sup>۱) عن هذه العجاعة وما صحبها من وبا أدى إلى خراب مصرعامة والصعيد خاصة انظر المقريزى: إغاثة الأسة بكشف الغمة ، تحقيق زيادة والشيال ص الح ، وهو إحدى رسائل المقريزى الصفيرة التي كتبها بهذه المناسبة ،

الشرقية فيرحلون إلى عيذاب ،ويحملون في المراكب الشراعية بأجور مرتفعة الثمن وكانوا يحشدون الناس بعضهم فوق بعض سعياً ورا العزيد مسسن المال غير سالين في هذا السبيل إن فرقوا أم نجوا مرددين عباراته المألوفية علينا بالا لواح وعليكم بالا رواح (() وكانت رحلة الحجاج تتجه من الفسطاط بطريق نهوالنيل ،أو عن طريق البر إلى مدينة قوص جنوبيسي مصر ، ثم يجتازون الصحرا الشرقية من قوص بواسطة الإبل إلى عيذاب ، وسنها يركبون البحر في الجلاب إلى جدة ، وكذلك كان تجسار الهند واليمن والحبشة يصلون إلى عيذاب ثم يركبون الإبل إلى قسوص ومنها يصلون إلى عيذاب شميركبون الإبل إلى قسوص

(٣)
 نمن الغسطاط بطويق نهر النيل تتجه الرحلة إلى قسرية أسسكر

- (۱) رحلة ابن جبير ، ص ٦٥ ـ المقريري : الخسطسط، ٦١ ، ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ـ على السليمان : العلاقيات الحجازية المصرية ، ص ٦٤.
  - (۲) الجنزيرى : درر الفرائند ، ج ۱ ، ص ٠٤٠٠
- (٣) أسكر: بالفتح ثم السكون ، قرية مشهورة نحو صعيد مصربينها وبين الفسطاط يومين وهي من كورة الأطفحية ، وقد زعم بعضهم أن موسى ابن عمران ولد بها ، (ياقوت: صعجم البلدان ، ج ١ ، ص ١٨٢) .

وتعرف بالسكرية أو بأسكور ، وهي من القرى المصرية القديمة ، وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل ، وتستغرق الرحلة إليها يومين ، و هي تتبع الآن مركسيز الصف بمحافظة الجيزة .

ثم ترحل القافلة بعد ذلك إلى العنيا وكانت تسمى حتى عهد محمد على منية ابن الخصيب نسبة إلى أحد عالها صاحب خراج مصر في عهد هارون الرشيد ، وهي على شط النيل ، و تستغرق الرحلة إليها خمسة أيام ، و هذه المدينة واسعة المساحة بها الأسواق والحمامات ، وسائر مرافق العدن، و تكثر بها العساجد والزوايا والمدارس ، و هي إلى الشمال قليلاً من تقاطع خط العرض ٨٦ شمالاً ، و فربي خط الطول ٥٠٠ - ٣٠ شمر قاً هو المدارس .

ثم يتجه الطريق النهرى إلى أنصنا (٤) ،وهي فسيحة بها آئــار

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن جبير ،ص ٦ه - الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ١٠٤ -سيد عد المجيد بكر: الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ،ص ١٥٠٠

<sup>(</sup>٢) منية ابن الخصيب: بالضم ثم السكون ثميا مغتوحة ،مدينة كبيسرة حسنة كثيرة الا هل والسكن على شاطي النيل في الصعيد الا دنى ، بها جامع ،وفي قبلتها مقام إبراهيم عليه السلام ، (ياقسوت: معجم البلدان ،ج ، ،ص ٢١٨ ) ،

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن جبير ،ص ٥٦ - رحلة ابن بطوطة ،ص ٣٩ - الجزيرى: درر الفرائد ،ج١ ،ص ٢٠٢ - سيد عبد المجيد بكر: الملامـــح الجغرافية لدروب الحجيج ،ص١٥٠٠

<sup>(</sup>٤) أنصنا : مدينة قديمة من نواحي الصعيد على شرقي النيــــل . (يما قــــوت : معمجم البلدان ،ج ١ ،ص ٢٦٥) .

قديمة ،وكان بها سور قديم هدمه السلطان صلاح الدين الأيوبي .

ثم تقلع الرحلة إلى مرسى جبل المقلة أو المقلا ، ويقع بالشط الشرقي للنيل ، وهو نصف الطريق إلى قوص على مسيرة يومين من المنيا ، وتسعة أيام من الفسطاط .

ثم يواصل الركب الطريق إلى مدينة منفلوط (٣) ، وتقع على الشاطيي والمغربي لنهر النيل ، وهي معطمة للطريقين البحرى والبرى من الفسمطاط وبها الكثير من الا سواق ، و فيها جامع و احدى عشرة معصرة للسكر ، كمسا تشتهر المدينة بجودة قمعها ، وتوجد عند تقاطع خمط العرض ٢٧-٧١ شمالاً ، وبالقرب من خط الطول ٣١ شرقاً .

- (۱) رحلة ابن جبير ، ص ٥٦ الجزيرى: درر الفرائد ، ج ١ ، ص ١٠٠٠ .
- (۲) رحلة ابن جبير ، ص ۷ ه الجزيرى: درر الفرائد ، ج ۱ ، ص ۶۰۳ سيد عبد المجيد بكر: الملاحج الجفرافية لدروب الحجيسج ، ص ۱۰۰
- (٣) منفلوط: بفتح الميم وسكون النون ثم فا مفتوحة بلدة بالصعيد در و النيل و (١١٤ و معجم الهلدان ، ج ه ، ص ٢١٤) و
- (٤) رحلة ابن جبير ، ص ٥٨ رحلة ابن بطوطة ، ص ٠٠ الجزيسرى:
  درر الفرائد ، ج ١ ، ص ٤٠٣ سيد عبد المجيد بكسر: الملاسسيح
  الجفرافية لدروب الحجيج ، ص ١٥٠٠٠٠

ثم تقلع من منفلوط إلى مدينة أسيوط "وهي بلدة تقسيع على الشاطي الغربي لنهر النيل ،وهي من مدن الصعيد العشهورة ، بينها وبين الشط الغربي لنهر النيل ثلاشة أميال ،وبها مسجد قديم ،وحولها بساتين النخيل، وتوجد قرب تقاطع خط العرض ٢٦-٢٦ شميلاً ، يخط الطول ٢٦-٢٦ شمر قاً .

ثم تقلع السفن مارة ببلدة أبي تيسح ،وهي على الشط الغربسسي لنهر النيل ، وبها الكثير من الأسسواق ،وبقية مرافق المدينة .

و منها تعر السفن بمدينة أخميسم ، وهي من مدن الصعيد

(۱) أسيوط: مدينة في غربي النيل من نواحي صعيد مصر، وهــــي مدينة جليلة ،كثيرة البساتين والفواكه ، (ياقوت: معجــــم البلدان ،ج۱، ص۱۹۳ - ۱۹۲) .

- (۱) رحلة ابن جبير ، ص ۸ ه رحلة ابن بطوطة ، ص ۶۰ الجزيسرى : درر الفرائد ، ج ۱ ، ص ۶۰ سيد عبد المجيد بكر : الملامسيت الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ۱ ۰۱ ۰
- (٣) رحلة ابن جبير ، ص ٥٨ سبيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ١٥١٠
- (٤) أخيم: بالك رسم بالسكون، بالك قديم على بلك قديم على بلك قديم على بلك النيل بالصعيد، وبها البرابي ، وهي أبنية عجيبة بها تماثيل وصور ، ( ياقوت: معجم البلدان ،ج ١ ،ص ١٢٤ القلقشندى: صبح الأعشى ،ج ٣ ،ص ٤٠٠).

المشهورة شرقي النيل ،وتكثر بها الأثبار القديمة ،وبها مسجد ذى النبون المصرى ،وبعض أثار بنيان لبعض كنائس النصارى ، وتقع قرب خط تقاطيع عرض ٣٦- ٣٦ شيرة (١)

وبعدها تعرالرحلة بعوضع يعرف بعنشاة السودان على الشـــط الغربي من نهر النيل ، وهي قرية قديعة ومعمورة ، بينها وبين النيـــل رصيف عال (٢) ومنها تقلع السفن إلى قرية الهلينا وتقع علــــى الشاطي الغربي لنهر النيل ، وبها الكثير من النخيل .

ثم تتجه الرحلة بعد ذلك إلى الشاطي والشرقي لنهر النيل علم المدينة ، وسنا (٥) . ذات الهساتين والنحيل الكثير ، وبها جميع مرا فق المدينة ،

-----

- (۱) رحلة ابن جبير ، ص ۸ ه رحلة ابن بطوطة ، ص ۱ ٤ الجزيرى : در ر الفرائد ، ج ۱ ، ص ٤٠٤ سيد عبد المجيد بكر : الملاسح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ١٥١ ١٥٢٠
- (٢) رحلة ابن جبير ،ص ٦٠ الحجزيرى: درر الفرائد ،ج١ ،ص ٥٠٥٠
- (٣) البلينا : بسكون اللام ،ويا مفتوحة مدينة على شاطي النيال بصعيد مصر ١٠ ( ياقوت : معجم البلدان ،ج١ ، ص٩٣ ) .
- (٤) رحلة ابن جبير ،ص ٦٠ ـ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٢٠٦ ـ سيد عبد المجيد بكر: الملاسح الجغرافية لدروب الحجيج ،ص ١٥٢٠٠
- (ه) دشنا: بكسر أوله وسكون ثانيه ،ونون منتوحة بلد بصعيد مصــر شرقي النيل ذوبساتين ،ومعاصر للسكر (ياقوت: معجـــم البلدان ،ج ٢ ،ص ٥٦) •

، وتسوجد قسرب تقاطيع خسط العرض ٥- ٢٦ شسمالاً ، وخط الطول ٢٦- ٣٢ شرقاً .

ومندشنا تقلع السفن إلى منطقة دندرة (٢) ، وهي من مسددن (٣) الصعيد ، كثيرة النخيل ، وتشتهر برطبها وتعرها الجيد ،

ومن دندرة إلى مدينة قنا وهي من المدن المشهورة بصعيــــد مصر ،وتشتهر بجمالها ،وأناقة منظرها ،وجميع نسائها لايظهرن في شوارعها ، وبينها وبين قوص يومواحد ،وتوجد على الشاطي الشرقي لنهر النيل قرب تقاطع خطالعرض ٩-٢- ٢٣ شرقاً .

\_\_\_\_\_

- (۱) رحلة ابن جبير ،ص ٦٠ ـ رحلة ابن بطوطة ،ص ١١ ـ الجزيرى: درر الفرائد ،ج١ ،ص ٤٠٦٠
- (٣) رحلة ابن جبير ،ص ٦٠ ـ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٢٠٦٠.
  - () قنا : مدينة بالصعيد لطيفة بينها ربين قوص يوم واحمده . ( ياقوت : معجم البلدان ،ج ) ،ص ٣٣٩ ) .
  - (٥) رحلة ابن جبير ،ص ٦١ رحلة ابن بطوطة ،ص ٢٢ الجزيرى : درر الفرائد ،ج١ ،ص ٢٠٦ .

وبعدها تصل الرحلة إلى مدينة توص بعد مدة ثمانية عشريو مساً يقضيها الحجاج في النيل ، وهي مدينة كبيرة ، كثيرة الأسواق ، مشهورة بالتجارة لوفور تجار اليمن والحبشة والهند والصيان وغيرها ، ولا نها ملتقي حجساج المصريين والمغاربة ، وهي تعتبر المحطة النهائية للطريق النهرى ، وبدايسة الطريق البرى عبر صحرا عيذاب إلى مينا عيذاب على المحر الاحسر ، وبها فندق كبير لنزول الحجاج والتجاربه (۱) . وهي آهلة عامرة بالسكان وتشتهر بكثرة الا عناب والنخيل والنواكه والتوت الأبيض الطيب الطعسم ، وبها مدارس عليها أوقاف جمة ، وكانت تو خذ بها المكوس من الحجاج إلى أن أمر السلطان المعلوكي المنصور لا جمين في الثامن عشرمن جمادى الثانيسسة من أمر السلطان المعلوكي المنصور لا جمين في الثامن عشرمن جمادى الثانيسسة منذ ٦٩ ٦- هاسقاط جميع المكوس التي تو خذ من الحجاج بها ' وهي عند تقاطع خط العرض ٥٥ -- ٢٥ شمالاً ، بخط الطول ٥٥ -- ٢٥ شمر تا (٢)

و تبدأ الرحلة الثانية من قوص إلى عيذاب عبر صحرا مصرالشرقية ، فتكون المسيرة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي تقطع (صحرا عيذاب)

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن جبير ،ص ٦١ - رحلة ابن بطوطة ،ص ٢٤ - القلقشندى : صبح الا عشى ،ج٣ ،ص ٢٠١ - الجزيرى : درر الفرائسد ، ج١ ،ص ٢٠١ - ٧٠١ - سيد عبد المجيد بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ،ص ١٥٣٠

<sup>(</sup>٢) التجيبي : مستفاد الرحلة والإغتراب ،ص ١٧٦ ١٧٤ - ١٧٥٠

<sup>(</sup>٣) سيد عد المجيد بكر: الملاسح الجغرافية لدروب الحجيسے ،ص ١٥٣ -

الصحرا "بين قوص إلى جنوب رأس بغدادى على ساحل البحر الا "حمر شمير موازية لساحل البحر حتى منطقة عيذاب ، وتقطعها القافلة في سبعة عشريوماً ، وهمسنده المسيرة شاقة لقلة الما "، وقسوة البجماة ، واستغلالهم للحجاج ، وكانت قوافل الحج والتجارة تقطعها في حوالي أربعة عشر يوماً ، و تقدير هذه المسافة خطأ وقد قام الا ستاذسيد عد المجيد بكن تصحيح قطع المسافة فقال لوقد رناأن القافلة تسير في اليوم من ٣٠ كيلوستراً إلى ، وكيلوستراً يكون طول المسافة ، ١ ه كيلوسترات وإذا أخذ ناالمتوسط يكون طول المسافة ، ٥ كيلوستراً وبذلك كانت المسافة من الفسطاط وعيذاب تقدر بحوالي ١٠٠٠ اكيلوستراً يقطعها الحجاج والتجار في حوالي خسة وثلاثين يوماً .

وتبدأ المسيرة من قوص إلى منطقة المبرز ،وفيها يجتمع الركب لقضاً المسيرة من قوص ، وهي كثيرة النخيل .

ثم يرحل الركب إلى مكان يسمى الحاجر فتقضى القافلة ليلتها بـــه ثم ترحل في الصباح إلى مكان يسمى اللقيطة ،وهي شرقي قوص وبهـــا نخيل وآبار عذبة ،وتبعدعن قوص بخسة عشركيلوستراً ،أى نصف يوم تقريباً ،وتوجد قرب تقاظع خط العرض ٣٥ــ ٥٠ شمالاً ،بخط الطول ٣٠ـ٣٠ شرقاً .

<sup>(</sup>١) هم قبائل البجاة التي تسكن الصحرا الشرقية في مصر ، عنهم انظر: ( العقريزى : المواعظ والإعتبار ،ج ١ ،ص ١٩٤ – ١٩٢) .

<sup>(</sup>٢) أسيد عد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص١٥٤٠

<sup>(</sup>٤) سيد عبد المجيد بكر: المرجع السابق ، ص١٥٦٠

وبعدها يتجه الركب إلى وادى دندان ،ولا يوجد به ما ، مثم يمسر بغضل الخيام ولا ما به أيضاً و وتتابع القافلة سيرها حتى تصل إلى منطقه المعدث ،مثم الميراد ، وبه بئر زيدون وهو منهل للحجاج ،ويوجد قرب تقاطع خط العرض ٣٣- ٥٦ محالاً ، بخط الطول ٤٦- ٣٣ مرقاً ،

ثم يمر الركب بوادى منيح ، ووادى الشلول ،ثم يرحل إلى ما يسمى الدغيج ،وهو ما قليل لا يزيد عن دلو ،ثم يرحل وينزل بمكان يسمى الدغيج ،وهو منهل للحجاج ،ويقع عند تقاطع خط العرض . " مما شمالا ، الخطاطول ٣٦-٣٥ شرقاً .

و منها يسير الركب فيصل إلى منطقة الحريفا التي لا ما بها حتى تصل دنقاش ، وهي على مسيرة أربعة أيام من اللقسيطة ، وبها الما الكثير، وتوجد قرب تقاطع خط العرض ؟ م - ٤ ث شمالاً ، بخط الطول ٣٥ - ٣٣ شرقاً .

- (۱) رحلة ابن جبير ، ص ۱۱ الجزيرى : در رالفرائــــد ، ح ۱ ، ص ۲۰۷ - سيد عد العجيد بكر : العلامح الجفرانيـــة لدروب الحجيج ، ص ۱۵۵ - ۱۵۲۰
- (٢) التجيبي : مستفاد المرحلة والإغتراب ،ص ٢٠٠٠ م سيد عبد المجيسد بكر: الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ،ص ١٥٦٠
- (۳) رحله ابن جبیر ، ص ۱۲ الجنزیری: دررالفرائسسد، ، ج ۱ ، ص ۱۰۸ ۰

\_\_\_\_\_

م يمر الركب بمنطقة شعستان ، ويوجد بئر أم قيور في بطن هندا (١) (١) الوادى قرب تقاطع خط العوض ٣٥-٣٠ شرقاً .

شم يواصل الركب سيره غربي شواطى البحر الا مر نحو الجنوب فيقطع وادى نتش ، ثم وادى عشر ،ثم وادى خشب الوعر حتى يصل إلى منطقة أمتان ،ويوجد بها بئرما وغذب .

ثم يرحل الركب إلى منطقة حميثرة وهي قرب تقاطع خطال عرض و آ ي ؟ و شمالاً ، بخط الطول ٤٠ - ٣٤ شرقاً في جنوب غربي جبل أبى حماميد ، و على مقربة من حميثرة ، يوجد قبر أبي الحسن الشاذلي الذى توفسي سنة ٢٥٦ هـ و هو في طريقه إلى الحج .

وبعدها ينحرف الطريق إلى الجنوب الشرقي ، فيقطع منابع وادى الخريط حتى يصل إلى منطقة سسلاعى وتعرف بصليعة ، وتقع شمسال وادى كوان ، وهي قرب تقاطع خط الغرض ٢٥-٣٥ شمالاً بخسسط

<sup>(</sup>١) سيد عد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص١٥٧٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق والصفحة .

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن بطوطسة ، ص ٢٦ ـ التجيبي : ستفاد الرحلة والإغتراب ، ص ٥٠٨ ـ سيد عبيد ص ٢٠٠ ـ الجزيرى : درر الفرائد ، ج ١ ، ص ٢٠٨ ـ سيد عبيد المجيد بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ١٥٦ ـ ١٥٧ .

الطول ٣٥-٤٣ شرقاً (١) . وتعترض القافلة بعض مرتفعات البحر الا عمر حتى تصل إلى السهول الساحلية (٢) . فتتجه إلى وادى بتان ،ويوجـــد بئر بتان قربتقاطع خطالعرض ٣٦-٣٤ شمالا ، بخطالطول ٣٠-٣٥ شرقا ، والمسافة بين أمتان و رنقاش مسيرة ستة أيام .

ثم تتجه القافلة إلى منطقة الحسبا بعد إجتياز مرتفعات البحسول الا مسر ، و توجد قرب تقاطع خطر العوض ٨٥ - ٢٢ شمالا ، بخط السهسول الساحلية على البحر الا مسر ، وه الكير من البياء .

وبعد الحسا يتجه الطريق إلى شهاب ، وتقع إلى الجنوب من الحسا والسافة بين بئر الحساوميذاب يومين أى حوالي ٨٩ كيلومراً ، ثم تعرالقافله

<sup>(1)</sup> سيد عبد المجيد بكر: الملامج الجفرافية لدروب الحجيج ، ص ٢ ه ١٠

<sup>(</sup>٢) التجيبي: ستفاد الرحلة والإغتراب ،ص ٢٠٢ ـ سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ،ص ١٥٧٠٠

<sup>(</sup>٣) سيد عبد المجيد بكر ، الملامح الجفرافية لدروب المجيج ، ص ١٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) رحلة ابن جبير ،ص ٦٦ - ٦٣ ، التجيبي : مستفاد الرحلة والإغتراب ،ص ٢٠٤ - الجزيرى : درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٢٠٤ - سيد عبد المجيد بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ،ص ١٥٨ -

<sup>(</sup>٥) سيد عبد المجيد ، الملامح الجغرافية لدروب المجيج ، ص٥١٥.

بمنطقة ضيفان والفنلكة حتى تصل إلى منطقة المعشـــــــرا، ، وبـــــــــ الكثير من شجر العشر ، وماو، فيرنقي ، وهـــي تبعد عن أمتان سيرة أربعة أيام ، وهي إلى الجنوب من الحسا ، وتبعــد عن عيذاب مسيرة يومين .

ثم ترحل القافلة إلى منطقة الجنيب ،وتدى الخبيب ،وهي قريبة (٢) من عيذاب ،ويمكن روا يتها عن قريب ،وبها بئر عظيمة كثيرة المياه .

ثم تصل القافلة إلى عيذاب ، وهي مينا على ساحل الهجر الاحمر ، ومركز تجمع تجار الشرق والحجاج ، وسلع الحبشة واليمن التي تصلهبوب . بحراً ، وأهلها سود ، وبيوتها من الاخصاص ، وكل شي بها مجلسوب وهي من أشد البلاد حراً ، وبها عامل من قبل اسلطان مصر وآخر من قبسل ملك البجاة يقتسمان جبايتها نصفين (٣) ، واشتهرت عيذاب بأهميتهسا

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن جبير ، ص ٦٣ - التجيبي : ستفاد الرحلة والإغتراب ، ص ٢٠٤ - ص ٢٠٠ - الجزيرى : درر الفرائسد ، ج ١ ، ص ٢٠٠ - سيد عبد المجيد بكر : المسلامح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ٨٥١٠

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن جبير ،ص ٦٣ ـ التحييبي : مستفاد الرحلة والإغتراب، ص ٥٠٠ ـ ٢٠٦ ـ الجنزيرى : درر الفرائد ،ج١ ،ص ٢٠٩٠

التجارية من القرن الخامس حتى القرن الثامن الهجسرى ، ولكن ضعفي التجارة أهميتها وشهرتها بعد تحول التجارة إلى العقبة ، و شبه جزيرة سينا ، كما نقل السلطان الأشرف برسباى الجمارك منها إلى الطور سنة ٨٣٠ه ، ويوجد بها مسجد .

شم يجعى الحجاج بعد ذلك عبر البحر من عيذاب إلى مينا عدة ،
وهي من أصعب المراحل ، ويستغل أصخاب المراكب الحجاج استفييللاً
فاحشاً من حيث الأجور ، وشحن عدد كبير في مراكب واهنة ، و نتيجيلكون
ذلك تزهق الأرواح الكثيرة من الحجاج ، ويسلكون بهم سافات بعيدة حتى يهلكون
عطشاً فيأخذون كل ما معهم من مال ومتاع ، والمسافية من عيذاب إلى جيدة
كانت تستفرق شانية أيام إذا كانت الربح مواتية والبحارة مهرة ، و قد تستغرق
أكثر من هذا فربما تعود العراكب إلى عيذاب بعد إقلاعها لثوران الميسوج
واشتداد الربح ، فقد بدأت رحلة ابن جبير من عيذاب في ٢٦ ربيع الأول
ووصل جدة في ٤ ربيع الثاني سنة ٢٩ه ه ، وأما القاسم التجيبي فقيد

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطة ، ص ٥ و

<sup>(</sup>Ahmad Darrag: L' Egypte Sous le regne de )
Barsaby, p. 202-210.

<sup>-</sup> سيد عد المحيد بكر: الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ،ص ١٦٠-١٦٠٠ (٢) رحلة ابن جبير ،ص ٦٤-١٥-التجيبي: مستفاد الرحلة والإغتراب، ص ٢٠٦- ٢٠٠ الملامح الجفرافية لدروب الحجيج، ص ٢٠٦- ١٦٤٠

ومن عيذاب يصل الحجاج إلى سطقة الجدير ومن هناك يحرم جميع القاصدين إلى الحجاز ،شم تتجه الرحلة إلى العربوطية وشها إلى المربوطية وشها إلى البحر ،ومن هناك إلى جدة ،وهي ساحل مكة بينهما أربعون سيللا ، وأهلها موصوفون بكثرة الثروة ،وبها عامل من قبل شريف مكة لا خذ المكوس والضرائب من الحجاج ،فيذ كر القاسم التجيبي سنة ٩٦ هـ أنه أخذ من غرائر الطعام نحو ربع كل غرارة ، وضريبة عنمن له متاع ،وضريبة على الجمال التسبي يكتريها الحجاج .

<sup>(</sup>١) التجيبي : مستفاد الرحلة والإغتراب ،ص ٢١٩ - ٢٢٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ،ص ٢٢٢ - ٢٢٣٠

## وصف طريق الحج المصرى الهجرى (السويس الطور ينبع - جدة)

كما سبق أن ذكرت بدأ هذا الطريق منذ سنة ٨٢٨ ه نتيجــــة للتحول الكبير الذى طرأ على تجارة جددة (١) ، و ما ساعد على إقبـــال الحجاج على إتخاذ هذا الطريق ،قصر الرحلة البحرية من السويس إلــــى جدة ، وما تهيأ لها من الا مان . فعن هذا الطريق كان يسافر كل عام وقت الموسم من القاهرة إلى جدة ناظر جدة والشاد بها من قبل السلطــان لجباية المكوس بها من التجار الوافدين إلى جدة من الهند والصيـــن والحبشة واليمن ، وكان يسافر في صحبة الناظر والشاد بجدة تجريدة عسكرية يتراح عددها ما بين الثلاثين والخسين مسلوكاً لمساعدتهما في جبايــــة المكوس ، وحماية جدة من أى تعرض من قبل شريف مكة الذى كان يقوم بجبايـة المكوس ، وحماية جدة من أى تعرض من قبل شريف مكة الذى كان يقوم بجبايــة المكوس ، وحماية حتى سنة ٨٢٨ هـ (٢)

وقد حج عن هذا الطريق الرحالة الأندلسي أبو الحسن علي المقدسة علي القلصاوى سنة ١٥٨ ه ، وهو يصف الرحلة إلى البقاع المقدسة علي هذا النحو:

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أنظير ص ۱۱،

Ahmad Darrag: L'Egypte Sous le regn€ de

Barsbay, p. 201 - 208.

<sup>(</sup>٣) رحلة القلصاري ،ص١٤٧٠

(رر ثم سرت يوم الالمحد السادس والعشرين لرجب ( ١٧ اكتوبيير ٢٤٤٢م ) إلى التربعة المسمأة بتربة عبد الغنى ، ورحلنا منها يوم الثلاثاء ، وبلغنا إلى الطوريوم الخميس الثامن من شعبان (١٩١ اكتوبر ٢٤٤٢م) ، و ركبنا البحر هناك السادس عشر من الشهر ( ٢٧ اكتوبر ١٤٤٧م ) ، وبلغنا إلى الينبوع عند الزوال من يوم الجمعة السابع من شهر رمضهان المعظم (١٦ نوفمبر ١٤٤٢م) وكان سفرنا من الينبوع يوم الأحد سادس عشر من رمضان ( ٢٥ نوفمبر ٢٤٤٢م ) ،ولما بلغنا إلى رابغ أزلنا المخيط، واغتسلنا وأحرمنا منه بعمرة ،وذلك سحريوم الأحد الثالث والعشرييين ( ٢ ديسمبر ١٤٤٧م ) وبلغنا إلى جدة عند الزوال يوم الثلاثا المامس والعشرين من رمضان ( ؟ ديسمبر ٢ ؟ ؟ ١م ) وذلك بعد مشقات عظهام تحارفي وصفها المحاير والا تلام ، ثم زرنا بجدة مقام أمنا حوا وما أمكننا زيارته ، وارتحلنا منه بعد صلاة المفرب في الثامن والعشرين من الشهــــر ( ٧ ديسمبر ٢٤٤٢م ) وبلغنا مكة المشرفة في الشلث الا ول من ليلسسة الجمعة التي صبيحتها التاسع والعشريان من رمضان ( ٨ ديسمبر ١٤٤٧م ) ، فدخلنا على باب الشبيكة ،وحططنا الرحال في داخل المدينة ،وقد ذهب عنا تعب السفر بتحصيل الهفية والظفر ، فذهبنا إلى الحرم الشريف») .

وبعد اكتشاف البرتغاليين رأس الرجاء الصالح في أواخر القسسرن التاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادى)، وصل فاسكودا جاما فسسسي

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) رحلة القلصاري ،ص ۱۲۹ - ۱۳۱

(T)

ثلاث سفن إلى قاليقوط (١) بالهند بعد رحلة استفرقت أربعة أشهر، وأخذ يها حمالمراكب إلا سلامية التي تحمل الحجاج والمتاجر من الهنسسسد هذا بالإضافة إلى وضع جز من أسطوله عند مدخل الهجر الا حمر لإغلاقه أمام السفن الإسلامية ، وبذلك تعرضت سفن المسلمين لهجوم مستمر من قبسل الاسطول الهرتفالي في المحيط الهندى .

وزاد إهتمام سلاطين العماليك بهدة بعد إعتدا اكت البرتغالييان على سفن المسلمين في مياه المحيط الهندى ، وسواحل البحر الأحمر ، بلل وتهديد الدولة العملوكية في عقر دارها .

ما أن إستيلاً البرتفاليين على الكجرات والدكن من بلاد الهند ، (٤) وبناء قلمة حصينة بساحل الدكن ،وإستيلاً هم على مضيد هر مصرد ؛

<sup>(</sup>١) قاليقوط: من أشهر مواني الهند ، وتقع في الجنوب الفربي ، وقد ازد هرت بتجارة التوابل والا حجار الكريسة ، ( ريتشارد مورتيك:

الا حوال السياسية والإقتصادية ،ص ١٨٢) • إبراهيم طرخان : مصرفي عهد دولة المماليك الجراكسة ، ص ٢٩١ - أحمد دراج : المماليك والفرنج ، ص ١٣٦ - نوال حمزه صيرفي :

النفوذ البرتفالي في الخليج العربي ،ص ١٠٤٠) أحمد دراج: الماليك والفرنج ،ص١٣٦٠

<sup>(</sup>٤) هر مز: بضم أوله وسكون ثانيه ،مدينة في البحر إليها خور و هي على ضفة ذلك البحر ،وتقع على بر فارس ،وهي فرضة كرمان إليها ترفسان المراكب ،ومنها تنقل أمتعة الهند إلى كرمان وسجستان وخراسان (ياقوت: معجم الهلدان ،ج ه ، ص ٤٠٢) .

وإعتدا على سفن التجار المسلمين جعل مظفر حاكم الكجرات ، وعامر بــن عد الوهاب حاكم اليمن يرفعان شكواهم إلى سلطان مصر ، السلطان الغبوري الذى أرسل بدوره رسالة إلى الدول الاور وبية يشكو إليها أعال البرتفاليين ، ولما لم يجد صدى من جانب هذه الدول لرسالته تلك ، أصدر أوامره إلىيى الا مير حسين الكردى باعداد حملة بحرية حربية تتكون من خمسين سفينية تبحر من السويس إلى جدة ومعسه الكثير من الفعلة والبنائين ،وذلك للتعرض لسفن البرتغاليين ، ولبناء سور وعدة أبراج حول مدينة جدة خاصية ، وأن سنة ٩١١ هـ وعربان زبيد وجهينة ، وبنو إبراهيم وبنو لام يعتدون عليي قوافل الحجاج المصريين ، و يخربون منازل الطريق كعجرود والا ونسيم ، والمويلح وينبع ،بل أنهم قطعوا الطريق بين ينبع والمدينة ،وبين مك ...ة وجدة ،وهددوا جدة بالنهب ،بل بلغ بهم الا مر أن عاثوا في مكة فسياداً، وصادروا أموال بعض مشاهير تجارها، الانرالذي أدى إلى تعطل طريق الحسج بالنسبة لا هل مصر والمغرب والشام ،هذا بالإضافة إلى ما استبعد مسلسن تهديدات البرتغاليين لتجارة البحر الأحمر ، والأراض الإسلامية المقدسة، وقد دفعت هذه الا حداث السلطان الفورى إلى القيام بسلسلة التحصينات العسكرية في سنتي ١٥ ١٩ و ١٦ ٩٩ على يد المعمار خاير بك المعميار ، والاسير خشقدم في عجرود ، ونخل ، والعقبة ، والا زلم .

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ؛ ، ص ١٨ - ٨٥ ، أحمد دراج ، و ١٣٢ - ١٣٢٠

<sup>(</sup>٢) انظر قبل إعتدا التائل على الحجاج ، ص ٣٠٠

و فيما يلي ما ذكره ابن فرج عن بنا السور جدة :

(« وكان الا عبر حسين الكردى صارماً شديد الوطأة على الا هالي ، فلفن عليهم حمل الحجارة والطين لمساعدته في البنا وكان له السهدا السورستة أبواب ، باب مكة ، وباب المدينة ، وباب شريف ، وباب الشهدا وباب المعاربة ، وينتج باب مكة ناحية الشرق ، وباب المدينة ناحية الشرق ، وباب المدينة ناحية الشمال ، وباب شريف ناحية اليمن ، وباب الشهدا والمعارب والمحر ناحيسة البحر ، وكان طول أساس السور في الا رض إنني عشر فراها وطول المحيط من جهة القبلة إلى اليمين ثلاثة آلاف فراع ، غير الا بسراج وهي ستة ، وعرض السور أربعة أفرع ، وأما الا براج فطول الشامي واليماني من على وجه الا رض خسة عشر فراعاً ، والبرجان الا صليان الملاصقيان الباب البلد المسمى أحدهما باب الفتوح وهو الا يمن ، والا خسر بسلب النصر وهو الا يسر فقد نزل بهما الفواصون في الهجر اثني عشر فراعاً ، وجملة ما صرف على هذا السور وتوابعه من الا براج ، ودار النيابة ، وجامعها ، ومصلى العيد ، وحفر الخندق ، مائة ألف دينار ، وقد انتهت هذه العسارة

(١) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ٤ ،ص ٥٥ - ٩٦٠

(١) خلال تسعة شهور» .

(۱) ابن فرج: السلاح والعدة في تاريخ جدة ، ٣٠ - ٣٠ ، وعن بنا سور جدة انظر أيضاً ابن عبد الهادى : الدر الفاخر ، ورقة ؟ - السنجارى : منائح الكرم ،ج ٢ ، ورقة ٣٨ - الطبرى : إتحاف فضلا الزمن ،ج ١ ، ورقسة ١٥٨ - ١٥٩ - أيوب صبرى باشا : مرأة جزيرة العرب ،ج ٢ ، ١٠ ١٧٢ - عبد القدوس الا نصارى : تاريخ مدينة جدة ، ٣٠ ٢٩٨ -

#### ٣ - طريق الحج الشامسي

كانت قريش تقوم برحلة الشتاء والصيف بين اليمن والشام ، حسبما ورد في قوله تعالى ﴿ لِإِ يَلْمُعْ قُرَيْشٍ إَلْدِفْنِهُمْ رِحْلُدَ ٱلشِّرِتَا وُ وَالْصَيْسُفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَذَا ٱلْهَيْتِ ٱلَّذِى أَطْعَسَهُم مِنْ جَوعٍ وَٱمَّنَّهُم مِنْ خَوفِرٍ ﴾ ، فكانت قوافل قريش تصل إلى الشام عن طريقين داخلي يمر بالمديني المنورة ، فتبوك ثم إلى بصرى الشام فدمشق ، وهو الذي كان يسميي "التبوكية " ،وطريق ساحلي يسمى " المعرفة " سلكته قوافل قرييش في عودتها من الشام في عهد الرسول ،صلى الله عليه وسلم ،عندما حدثـــت أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، فقد سلك يزيد بن أبي سفيان لفتـــــــ الشام طريق تبسوك ،وسلك عمروبن العاص طريق إيليا "العقبــــة" لفتح الشام أيضاً (٢) ، وكانت مواكب الحجيج تسير في إنتظام بعد إستقرار الدولة العباسية لا يزعجها سوى هجمات البدو، وقد اهتمت الدولة الأموية ولاسيما في خلافة عبد الملك بن مروان بطريق الحج الشامي وسارت على منوالهـــــا الدولية العباسية ، خاصة عندما حج بعيض خلفائم والإستراحات وحفر الأبسار ،كما أمر الخليفة المهدى ببنا مطسسات

<sup>(</sup>١) سورة قريش: آية ،١، ٢، ٣، ٤٠

<sup>(</sup>٢) سيد عد المجيد بكر: العلا من الجغرافية لدروب الحسيج، ص ١٢٠٠

البريد ، وحفر هارون الرشيد الكثير من الا بار والبرك (١) . وإذا كان إهتمام الخلفا العباسيين انصب على طريق الحج العراقي ، إلا أن طريسق الحج الشامي استمر كأحد الطرق الرئيسية للحج ، ولا سيما عندسا قطع القرامطة طريق الحج العراقي ، الأسر الذى جعل حجاج شمسال العراق وغربه يتحولون إلى طريق الحج الشامي كما حدث العكسس في يعض الا وقات ، مثال ذلك عندما تحول الحج الشامي إلى طريق العراق بسبب الإحتلال الصليبي لبلاد الشام بعد قيام مملكة بيت المقدس الصليبية فقد شهد ابن جبير سنة ، ٨ ه ه أثنا عودته من الحج الركب الشامي يرافق الركب العراقي في عودته إلى الكوفة (٢) ، وسبب سيطرة الصليبيسن الركب العراقي في عودته إلى الكوفة (٢) ، وسبب سيطرة الصليبيسين على فلسطين والا ردن حتى خليج العقبة انقطع طريق الحج الشامسي لفترة زمنية طويلة ، كما انقطع أيضاً طريق الحج المصرى عبر شبه جزيسرة سينا قرابة قرنين من الزمان .

و بعد إنتها الحروب الصليبية ، واستقرار الا مور في بلاد الشام عاد ركب الحج الشامي مرة أخرى . وكان هناك طريقان داخلي يبيدا

<sup>(</sup>۱) العقريزى: الذهب المسبوك ، ص ٣٧ - ٤٢ - سليمان مالكين : مرافق الحج والخدمات المدنية ، ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) رحلة أبن جبير ،ص ١١٠

من دمشق إلى معان وتبوك فالعدينة العنورة ثم إلى مكة المكر سلم ، والآخر يبدأ من جنوب فلسطين إلى العقبة ،ويلتحم بدرب الحج المصرى في العقبة فساحل البحر الا حمر إلى ينبع فالعدينة العنورة ،ثم إلى مكسة المكرسة ،وعرف بدرب غزة ،وهو طريق حجاج جنوب فلسلطين ، وقسلم طلل هلذا الوضع طيلة حكم دولسة العماليك بعصر والشام .

وقد أفاض الجفرافيون والرحالة المسلمون في وصف طريق الحسسج الشاسي الداخلي (طريق تبوك) ، و من ثم فهو الذى يعنينا فسسي هذا المجال ، لا أن طريق غزة كان يلتحم بطريق الحج المصرى الساحلسي الذى سبق لنا دراسته في شي من التفصيل .

وفي العصر العلوكي سلك ابن رشيد الأندلسي هذا الطريسية الداخلي عندما حج سنة ٦٨٦ه وذكر من منازله ( بصرى -الازرق - جغار - العظم - تبوك الحجر -العلا )، وفي سنة ٢٢٧ه سلكسه ابن بطوطة في حجه وذكر من منازله (الكسوة - صنعين - ذرعه - بصرى - حصن الكرك - معان - ذات حج - تبوك - الاخضسر - بركة المعظم - الحجر - العلا - وادى العطاس - هسديسة ) .

ص ۱۲۹ - ۱۲۹ ۰

<sup>(</sup>۱) أيوب صبرى باشما : مرأة جزيمرة العرب ،ج ۲ ، ص ۲۲۷ - سميد عبد المجيد بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ،

<sup>(</sup>٢) سيد عبد المجيد بكر: المرجع السابق ، ص١٧٢٠

#### منازل طريق الحج الشامس الداخلي:

كانت قافلة العج الشامي تتحرك في الخامس عشر من شوال تحسبت رئاسة أمير العج ، فتخرج من قبة العاج خارج دمشق التي كانست تعتبر نقطة البدا للقافلة ، وسنها تتجه القافلة نحو الكسوة (٢) جسنوبي جبل المضيع شمالي نهر الأعوج ، وهي أول معطات درب العج الشميع شمالي نهر الأعوج ، انظر خريط قلام الشميع عند تقاطع خط العرض ٢٦ - ٣٣ شمالا ، بخط الطرول رقم (٤) - وتقع عند تقاطع خط العرض ٢٦ - ٣٣ شمالا ، بخط الطرول مراً أي مرقاً ، وهي ذات نهر جار ، وتبعد عن دمشق ٢٠ كيلسو متراً أي ١٣ ميلاً ، ويقيم بها العجاج يوبين حتى يكتمل شمل القافلية .

- (١) أيوب صبرى باشا: مرآة جزيرة العرب ،ج٢ ،ص٢٢٢٠.
- (٢) الكسوة: هي أول منزلة لقافلة الحج الشامي بعد خروجهـــا من دمشق ،ويقال إن سبب تسميتها بالكسوة ، لا أن فسان قتلت رسل الروم لما أتوا إليها لا خذ الجزية منهم ،واقتسمت كسوتهـــم (ياقوت: معجم الهلدان ،ج ؟ ، ص ٢٦٤) .
- رحلة ابن بطوطة ، ص ٢٧ ابن طولون: البرق الساي في تعدد منازل الحج الشاعي ،تحقيق حمد الجاسر ، مجلة العرب ،ج ١١ ، منازل الحج الشاعي ،تحقيق حمد الجاسر ، مجلة العرب ،ج ١١ ،
   ١٢ ، س ١٠ جماديان سنة ٢٩٦ه ،ايار ،حزيان ،مايـــو ، يونيو ،سنة ٢٩٦١م ، ص ٨٧١ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،
   ص ١٢٥٤ سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمات المدنية ،ص ٢٧١ .
   سيد عبد المجيد بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ،ص ١٨٢ .

شم ترحل القافلة من منطقة الكسوة فتنزل الصنمين ، وتقصيع على وادى العرام ، وهي من قرى حوران ، وتوجد قرب تقاطع خط المعرض ٥-٣٣ شمالاً ، بخطالطول ٦١-٣٦ شرقاً .

شم تتجه القافلة بعد ذلك إلى منطقة ذرع وقبل درعا ،وهيي بلدة صفيرة من بلاد حوران ،وتكثر بها المياه و وبينها وبين دمستق ثلاث مراحل ،ويقيم بها الركب يومين .

وتواصل القافلة سيرها إلى بصرى (١٤) ، ويُأخذ إليهاني فــــلات مراحل ، وقد وصل إليها رسول الله ، صلى الله عليمه و ســـــــلم ،

\_\_\_\_\_

- (۱) الصنعين أوصنمان : قرية من أعمال دمشق في أوائل حوران ،بينها وبين دمشق ستة فراسخ (ياقوت : معجم البلدان ،ج٣ ،ص٤٣١).
- (٢) رحلة ابن بطوطة ،ص ٧٧ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٢٥٥ ١٨٤ ١٨٤٠ سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ،ص ١٨٣-١٨٤٠
  - (٣) رحلة ابن بطوطة ، ص ٧٧ الحجاز في القرن السابع الهجرى على ما في رحلة ابن رشيد الأندلسي ، تحقيق حمد الجاسر ، ص ٥١ ابن طولون: البرق السامي ، ص ٨٧١ الجزيرى: درر الفرائد ، ج ٢ ، ص ١٢٥٥ أيوب صبرى باشا: مرآة جزيرة العرب ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ سليمان مالكي: مرافق الحج والخدمات المدنية ، ص ٧٧٠.
    - (٤) بصرى : من أعمال دمشق ، وهي قصبة كورة حوران ،مشهورة عند العرب قديماً وحديثاً ، ( ياقوت : مصجم الهلدان ،ج ١ ، ص

ني تجارة للسيدة خديجة بنت خويله ،رضي الله عنها ،وبها سرك ناقته ، ثم افتتحها السلمون في خلافة أبي بكر الصديق ،رضي الله عنه ،وأقا ـــوا كان مبرك ناقبة الرسول مسجداً . ويقيم الحاج ببصرى ثلاثة أو أربعــة أيام حتى يلتحــق بالقافلـة من كان لا يزال بدشــق يقضــــي

ثم تسير القافلية من بصرى إلى وادى عنتر و منه إلى منطقيية (٣) الأزرق ، وهي قرية صغيرة على يوم واحد من الزرقا ، .

وتتجه القافلة بعد ذلك إلى زين (٥) بعد أن تسلك إليهـــا مضيقاً بين جبليـن ،وعقبة صعبة ،وهي على مرحلتيـن من منطقــــة الا رق ، ويقيم بها الحاج ثلاثة أيام أو أربعـة ،وبها أســـواق

 $V_{(1)}^{(1)}$  ابن هشام والسيرة النبوية ،ج ( ، $0.1 \, \text{AV} = 1.4 \, \text{AV}$ 

- (۲) رحلة ابن بطوطة ، ص ۷۷ الحجاز، في القرن السابع الهجسسرى على ما في رحلة ابن رشيد الأندلسي تحقيق حمد الجاسر ، ج ه س ۳ ذو القعدة سنة ۱۳۸۸ه شباط (فبراير) سنة ۱۹۱۹م، ص ۱۵۶ الجزيرى : درر الفرائد ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمات المدنية ، ص ۲۵۷
  - (٣) الأزرق: ما ني طريق حاج الشام ، (ياقوت: معجم البلدان ، ج ١ ، ص ١٦٨) ٠
- (٢) الحجاز في القرن السابع الهجرى على ما في رحلة ابن رشيد الأندلسي ، تحقيق حمد الجاسر ، مجلة العرب ج ه س٣ ذو القعدة ١٣٨٨ه ، شباط ( فبراير ) ١٩٦٩م ، ص ١٥١ ـ الجزيرى : درر الفرائد ، ج ٢ ص ١٥٦ ـ أيوب صهرى باشا : مرأة جزيرة العرب ، ص ٢٢٩٠ الزرقا : موضع بالشام بناحية معان ، ( ياقوت : معجم البلدان ، ج ٣ ،
- ص ١٣٢)٠ (٥) زيزا: من قرى البلقاء ، وهي كبيرة الساحمة يطوء ها الحاج ، ===

وبرك مياه لسقيا الحجاج ،وقال الشاعر فيها:

قبلت لمن وافقني في السيرى

لقیت تکریسا و تعیزیسسزا سری ولوکنا علی خنفسسس (۲) لا بد لی من أن أری زیسسزا

بعد ذلك تسير القافلة إلى منطقة الكرك ، ويو \* خذ إليها في خسس مراحل ، ويقيم الحجاج بها في مكان يعرف بالثنية ثلاثة أو أربعة أيام ، وهو حصن من أعجب الحصون ، وأمنعها ، ويسمى حصن الغراب ، ويحيط به الوادى من كل مكان ، ويلجأ إليه الملوك وقت النوائب ، فقيد لجأ إليه الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فأظهر أنه يريد الحج فلميا وصل عقبة آيله توجه للحصن ، وأقام به أعواماً إلى أن قصده أميرا الشام (٣) . وتشتهر منطقة الكرك بخصوبة أرضها وكثرة مياههييا ،

<sup>===</sup> ويقام لهم بها سوق ،وبها بركة عظيمة ، (ياقوت: معجـــم

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطة ، ص ۲۷ - ابن طولون: البرق السامى ، ص ۸۷۱ - الجزيرى: درر الفرائد ، ج ۲ ، ص ۱۲۵٦ - سليمان مالكي: مرافق الحج والخدمات المدنية ، ص ۷۷ .

<sup>(</sup>۲) الجزيرى: درر الفرائد ،ج۲ ، ص٢٥٦٠٠

<sup>(</sup>٣) زحلة ابن بطوطة ، ص ٧٨٠٠

وهي ذات محاصيل وفيرة خاصة الفواكه التي تأتي من الشوبك ،وسكانها من قبائل الهدو .

ثم ترحل القافلة إلى الحسا (٢) ويو خذ إليها في مرحلتين ، وهي بين الكرك ومعان ، وحولها أطلال ، و تكثر بها المياه الجارية (٣) العذبة ، هذا علماً بأن جميع المراحل التي قبل الحسا عامرة ومأهولة ، وتبعد الحسا عن قطرانة ٢٥ كيلومتراً ، وعن جنوبي عسان ١٢٤كيلو متراً ، وعن العقبة ١٢٠ كيلومتراً ، وتقع عند تقاطع خط العرض . آ - . ٣ شمالاً بخط الطول ٨٥ - ٥٠ شرقاً .

- (۱) رحلة ابن بطوطة ، ص ۲۸ رحلة البلوى : تاج المغرق في تحلية علما المشرق ، ج ۱ ، ص ۲۷۱ ۲۷۲ الجزيرى : درر الفرائد ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ أيوب صبرى باشا : مرآة جزيرة العـــــرب ، ج ۲ ، ص ۲۳۰ سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمـــات المدنية ، ص ۲۷۰
  - (٢) الحسا: من أعسمال الكرك ، وبها نهر لطيف . ( الموسوى : رحلة الشتاء والصيف ، ص ٢٣٢).
  - (٣) رحلة البلوى: تاج العفرق في تحلية علما العشرق ، ج ١، ص ٢٧٧ سليمان مالكي : مرافق الحج والخدميات المدنية ، ص ٧٧٠.
- (٤) أيوب صبرى باشا: مرآة جزيرة العرب ،ج ٢ ،ص ٢٢٩ حمد الجاسر: في شمال غرب الجزيرة العربية ،ص ١٨٤ - سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ،ص ١٨٨ - ١٨٨٠

وفي سنة مهر ه خرج قريش أخو زامل بن مهنا أمير آل فضل ني ثمانية آلاف شخص على حجاج شيراز والبصرة بمنطقة الحساء فأخذ ما معهم من اللو لو وغيره ،وقتل منهم خلقاً كثيراً ،فرجع بعضهم حافياً عارياً ،كما قدم بعضهم إلى مكة مع حجاج بغداد ، بعد أن أخذ قريش عشرين ألف دينار عن كل جمل خمسة دنانير ، ثم مكنهم مسسسن مكة (١)

(٢)
ثم ترحل القافلية إلى عنيزة ،وتبعد عن الحسا ه كيلومت أ ، وهي من أعمال الكرك ،وبها الكثير من المنحنيات والإنحدارات ، وتقع عند تقاطع خيط العرض ٣٠٠ - ٣٠ شرقاً ، وبها خان ،والطريق إليها مأمون لقربها من الشيوبك .

ثم ترحل القائلة إلى معان ( ¥ ) وهي أول الحجاز وآخره ،وآخر بلاد الشام ،وهي أرض رمل وحجارة ،وجبسال متباعدة ،وبهسسا

\_\_\_\_\_\_

- (۱) ابن نهد: إتحاف الورى ،تحقيق نهيم شلتوت ،ج٣ ، ٣٤٢ -ابن الصيرني: نزهة النفوس والا بدان ،ج ١ ،ص ٨٧ - ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ١/١ ،ص ٣٤١ - الجزيرى: دروالفوائد ،ج٢،ص ٢٧٠٠. (٢) ليست عنيزة القصيم،

الشوبك : قلمة حصينة في اطراف الشام بين عمان وآيلة والقلزم قرب الكرك . ( ياقوت : معجم البلدان ،ج٣، ص ٣٢٠).

(٤) معان : بالغتع وآخره نون ،هي مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء . (ياقوت : معجم البلسدان، جه ، ص ١٥٣) . عيون جارية ، ويو خذ إليها في مرحلتين ، ومن معان يرجع المودع ، ويقيم بها الحاج ثلاثة أيام وبها قلعة وما آبارها ليس بالجيد ، إلا أن مياهها تدفع عن الحجاج والعسافرين شدة العطش ، وتعتبر سوقاً هاماً للحجاج الذين يجمعون بين فريضة الحج والتجارة ، فيحملون بعسن السلع والثياب من دمشق ، ويباد لونها بسلع أخرى (١) . وهي تقع عند تقاطع خط العرض ٢٦ - ٣٠ شمالاً ، وخطالطول ٤٤ - ٣٥ شرقاً ) ووينها وبين دمشق ٩٥٤ كيلومتراً ، وبينها وبين عان ١٣٧ كيلومتراً ، وبينها وبين تالعقبة ١٢١ كيلومتراً ، وبين تبوك ٢٣٣ كيلومتراً ، وبينها وبين العقبة ١٢١ كيلومتراً ، وبينها وبين العقبة ١٢١ كيلومتراً ، وبينها وبين ما وبيسن العقبة ١٢١ كيلومتراً ، وبينها وبين ما وبيسن العقبة ١٢١ كيلومتراً ، وبينها وبين دمثون وبينها وبين دمثون وبينها وبين العقبة ١٢١ كيلومتراً ، وبينها وبين دمثون العقبة وبين دمثون وبينها وبينها وبينها وبين دمثون وبينها وبين دمثون وبينها وبين دمثون العقبة وبين دمثون وبينها وبين دمثون وبينها وبينها وبين دمثون وبينها وبينها وبين دمثون العقبة وبين دمثون وبينها وبين دمثون وبينها وبين

ثم ترحل القافلة إلى عقبة الصوان ، وهي منحدر على نصف ميل ، ويو خذ إليها في ثلاث مراحل ، ويها جبال وواد ، وعقبة ، ثم بركـــة ما من مياه المطر ، وبجانبها بعض الاعراب ، وظهر العقبة يسمى عادان ،

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطة ، ص ۷۸ - رحلة البلوى : تاج المغرق في تحليسة علما المشرق آل ۲۷۸ - ابن طولون : البرق السامي ، ص ۲۷۲ - الجزيرى : درر الفرائد ، ج ۲ ، ص ۱۲۵۹ - الموسوى : رحليسة الشتا والصيف ، ص ۲۳۲ - سليمان مالكي : مرافق الحصول والخدمات المدنية ، ص ۲۲۲ - ۳۸ .

<sup>(</sup>٢) سيد عد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيسج ، ص ١٩١ - ١٩٢

وتشتهر بتعورها الجيدة ويسمى طبيليات.

وتواصل القافلة سيرها إلى ذات حج (٢) ، وهي عارة عـــن وادى به قلعة ورسل وتلال ،وآبار تحفر ،وما مطر ،وبعض نخــل وأعراب ، ويو خذ إليها في مرحــلتين (٣) ،وتوجد بها عند تقاطع خـط العرض ٣- ٩٠ شـمالاً ، بخط الطول ١٠- ٣٦ شـرقاً ، وماو هـــا عندب مستطاب (٤)

-------

- (۱) رحلة ابن بطوطة ،ص ۷۸ ابن طولون : البرق السام ،ص ۸۷۲الجزيرى : درر الفرائد ، ج ۲ ، ص ۱۲۵۹ أيوب صبرى باشا :
  مرآة جزيرة العرب ،ج ۲ ، ص ۲۳۱ سليمان مالكي : مرافق الحج
  والخدمات المدنية ،ص ۷۸ ٠
- (٢) ذات حج : هي في طريق الحاج الشامي ،تقع على وادى ينحسدر إليها من هضبة حسمى ،ويدخل في الطرف الشرقي لهذه الهضبة . (سيد عبد المجيد بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحجيبج ،ص ١٩٦) .
- (٣) رحلة ابن بطوطة ،ص ٧٨ ابن طولون : البرق السامي ، ص ٨٧٢ الجزيرى : درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٢٥٩ أيوب صبرى باشا : مرآة جزيرة العرب ،ج ٢ ،ص ٢٣١ سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمات المدنية ،ص ٧٨٠
  - (٤) سيد عبد المجيد بكر: العلامج الجفرافية لدروب الحجيسج ،ص ١٩٦٠

وتسير القافلة متجهة إلى تبوك (1) وتقع بين جبلي حسسي وشرورى ، وهي أدنى أرض الشام ، ويو خذ إليها في أرسع مراحل ، ومنذ القدم كانت طريق التجارة بين اليمن والشام ، وهي مدينة قديمة غزاهــــا رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ، في السنة التاسعة من الهجرة ، وهي آخــر غزواته . ويقيم بها الحجاج للراحة والإستجمام لا نبها سوقاً و مسجداً ، وعين ما مباركة ينزل السقائيين على جوانب العين ، وهم الذين يقيمون بسقاية الحاج مقابل أجر معلوم ،ولهم أحواض مصنوعة من الجلد فيمسلاً ون الروايا والقرب ، ولكل أمير حوض كبير يسقى منه جماله وجمال أصحابــه ، وبعض الناس يتفق مع السقائين على ستي جماله و مل ثربته مقابـــل شي معلوم ، وتشتهر تبوك بتمورها ،وبها شجرة خضرا عقال أن رسول شي معلوم ، وحولها منازل للعــرب ،

(۱) تبوك: تقع بين وادى القرى والشام ، وقيل هي بين الحجـــر وأول الشام على أربعـة مراحل من الحجر نحونصف طريح الشام ، وهي حصن به عين ونخل ، (ياقـوت: معجم البلدانج ٢ ، ص١٤)،

(٢) ابن هشام: السيرة النبوية ، ج ١٠٥ ص ١٥٥ الى ٢٥٠٠

(٣) رحلة ابن بطوطة ، ص ٧٨ - الحجاز في القرن السابع الهجسرى على ما في رحلة ابن رشيد الأندلسي ، تحقيق حمد الجاسسر مجلة العرب ج ه ، س٣ ذو القعدة سنة ١٣٨٨هـ ، شسباط ( فبراير ) سنة ١٩٦٩م ، ص ٥٦ - رحلة البلوى : تاج المفرق في تحلية علما المشرق ، ج ١ ، ص ٢٨٨ - ابن طولون : البسرق السامي ، ص ٢٨٨ - الجزيرى : درر الفرائد ، ج ٢ ، ص ١٢٥٠ - ١٢٦٠ - المنوب صبرى باشا : مرآة جزيرة العرب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ٠

وبها بعض الاشجار، وتقع عند تقاطع خطالعرض ٢٣- ٢٨ شمالاً ، بخطالطول ٢٣- ٢٨ شمالاً ، بخطالطول ٢٣- ٢٦ المدينية ٢٦- ٢٦ كيلومتراً ، وعن المدينية المنورة ٦١٠ كيلومتراً .

- (۱) سيد عد المجيد بكر: الملامح الجفرافية لدروب المجيريج ، ص ۱۹۸
  - (٢) العلا : بضم أوله وهو جمع العليا إسم لموضع من ناحية وادى القرى بينها وبيمن الشام ، نزله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك ، وبنى مكان مصلاه مسجداً.

    ( ياقوت : معجم الهلدان ، ج ) ، ص ١٤٤ ) .
- (٣) الأخيض : منزل قرب تبوك بينها وبين وادى القرى ، وقسد نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في مسيره إلى تبسوك . (ياقوت : معجم الهلدان ،ج ١ ،ص ١٢٣ سيد عبد المجيد بكر : الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ،ص ٢٠١).
- (٤) رحلة ابن بطوطة ،ص ٧٧ الحجاز في القرن السابع الهجرى على

غير مواجب (١) أشهر ها بركة المعظم التي بناها المك المعظم عيسس ابن المك العادل ، وبها قطعة يقال لها قلعة المعظم ، و تبعد على الدن المك العادل ، وبها قطعة يقال لها قلعة المعظم ، و تبعد على وادى الا خيضر ٦٢ كيلومتراً ، وهي قرب تقاطع خط العرض ه ٢٣ - ٢٧ شمالاً ما بخطالطول ٣١ - ٣٧ شمر قاً - وني العلا يودع الحجاج أزوا رهم لحيسن (٣) (٣) الرجعة ، ويفتسلون و يستجمون ، وتكثر بها التمور والفواكسية ،

=== ما في رحلة إبن رشيد الأندلسي ،تحقيق حمد الجاسر ،مجلـــة
العرب ،ج ه س ٣ ذو القعدة ،سنة ١٣٨٨هـ ،شباط (فبرايــر)
سنة ١٩٦٩م ، ص ٥٥٥ - إبن طولون : البرق السامي ، ص ٨٧٣ الجزيرى : درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٣٦٢ - أيوب صبرى باشا:
مرآة جزيرة العرب ،ج ٢ ، ص ٢٣٢ - سيد عبد المجيد بكــــر :

() مواجعن: جمع ماجن ،وهي اماكن تجمع الا مطار ، (الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ١٢٦٢ - حاشية رقم ١) ،

الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ،ص٢٠٢٠

- (٢) رحلة إبن بطوطة ، ص ٢٩ الجزيرى : درر الفرائد ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ الموسوى : رحلة الشتا والصيف ، ص ٢٣٥ أيوب صبـرى باشا : مرآة جزيرة العرب ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ حمد الجاسـر : فـي شمال غرب الجزيرة العربية ، ص ١٨٥ سيد عبد المجيد بكـــر : الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ٢٠١ ٢٠٢ ٠

و هي تبعد عن المدينة المنورة ٣٢٦ كيلوسراً ،وعن دمشق ٩٨٠ كيلوسراً ، : وعن تبوك ٢٨٨ كيلوسراً .

و في سنة ؟؟ لا هـ ،اشتد الحربوادى الا خيضرعلى حجاج المركب الشاي وهم رجوع ، فمات منهم جماعة عطشاً وكان السبب في ذلك أن أسيللها المحنج في الذهاب ضرب الموكلين بعمل الفساقي بسبب قلة ما بها من الما فلما عاد الحاج من الحجاز لم يجدوا ما بالفساقي لا نهم حقدوا على أسيللها المحج وما فعله بهم ،ولما وصل أمير الحج اقتتل الحجاج على البئر فسات منهم خلق كثير من الزحمة والعطش .

ثم تسير القافلة بين جبلين متباعدين فتصل إلى منطقة هديسة ، وهو شعب مسيل به نخل ، وماو ، من أردى المياه ، وسمو مها يو رث الحميات ، وبعض الا حيان يكون ماو ، طيمباً عند وجود السيول ويو خذ إليها فسي خمس مراحل ، وتقع عند تقاطع خطالتر ض ٣٣ - ٢٥ شمالاً ، بخط الطسول ٤٤ - ٣٨ شرقاً .

-----

<sup>(</sup>۱) سيد عدد المجيد بكر: الملامح الجفرافية لمدروب الحجيسيج ،ص ٢٠٦٠

<sup>(</sup>٢) إبن حجر ،أنباء الغمر ،ج ١ ،ص٥٣٠٠

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن بطوطة ، ص ٧٩ - إبن طولون : البرق السامي ، ص ٧٩ - رحلة البلوى : تاج المغرق في تحلية علما المشرق ، ج ١ ، ص ٩٧ - الجزيرى : درر الفرائد ، ج ٢ ، ص ١٢٦٣ - سيد عبد المجيد بكر : الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ، ص ٢٠٩ - سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمات المدنية ، ص ٧٨ .

ثم يرحل الركب إلى عيون حمزة ،ويؤخذ إليها في خمس مراحل ، ويرد ما ها . وهذه السافة شاقة هلك فيها الكثير من الحجاج لصعوب الطريق مثل إجتياز العقبة السودا ، ووادى العظام ، ولإجتياح السيول لهذه المنطقة ،ومن عيون حمزة يتأهب الحجاج لدخول المدينة المنورة .

أما من يربد مكة فيسير من المدينة المنورة إلى ذى الحليفة ،ويسمسى بئر علي ،وهو ميقات حجاج الشمام ،ويبعد عن المدينة المنورة بمرحلممة واحدة ،وبه أبار كثيرة ،ومنه يحرم الحاج ويهلمون بالتلبية .

ثم يرحل الركب إلى الصغرا ويو خذ إليها في ثلاث سراحــل ، ثم يصل إلى بدر ،وهي قرية تشتهر بحدائق النخيل ،وبها عين فوارة (٣) يجرى ماو ها . وبين ذى الحليفة والصغرا بئر في رأس بني سالــم (٤) حفرها ابن الداية ،وهي تملا الفسقية التي حفرهـا الاهير طــاز

<sup>(</sup>۱) الجزيرى : درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٢٦٣ - ١٢٦٤ - سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمات المدنية ،ص ٧٨٠٠

<sup>(</sup>٢) الجزيرى : المصدر السابق ،ص ١٢٦٤٠

<sup>(</sup>٣) ابن تفرى بردى: النجوم الزاهرة ،ج ١٢ ، ص ١١٤٠

<sup>(</sup>٤) الأمير طازبن عدالله الناصرى: أحد أعيان الأمرا بديار مصـــر وهو الذى كان سبباً في خلع السلطان حسن وتولية أخيه الملــــك الصالح ، ووقع له حوادت إلى أن قبض عليه ، وأخرج لنيابة حلب، توفي سنة ٣٢٧ه . ( ابن تغرى بردى يالدليل الشافي ، ج ١ ، ص ٨٥٣) .

أحد أمرا المماليك .

ثم يسير الركب إلى رابغ ،ومنها يحرم حجاج مصر والمغرب ،وهـــي قرية على الساحل بها الكثير من المزارع ،وتشتهر بالسمك .

أما في العودة فياً خذ الركب الشامي طريقه مرة ثانية إلى المدينية المنورة ، ولذلك فهو الركب الوحيد الذى يزور الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، مرتين ، وفيها يسير إلى الحسا ، و منها إلى زينزا ثم دمشق دون أن يدخسل إلى بصرى و زرع بل يسير يساراً إلى أذرعات ، أو يميناً في الطريق الوسطى على تيما . (٣)

(٤) وفي سنة ٦٨١ هـ حج بالناس من الشام بدر الدين الصوابسي ، ودفع من ماله ما كان يو خذ من الحجاج بطريق الشام بسبب مداراة العربان ،

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطة ،ص ۲۸ - الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۲ ،ص ١٢٦٤- الموسوى: رحلة الشتا والصيف ،ص ٢٤٢ - أيوب صبرى باشـــا: مرآة جزيرة العرب ،ج ۲ ،ص ٢٣٦ - ٢٣٧.

<sup>(</sup>۲) الجزيرى: درر الفرائد ،ج۲، ،ص ١٢٦٤ - ١٢٦٥٠

<sup>(</sup>٣) الجزيرى: درر الفرائد ،ج٢، ص ١٢٦٥٠

<sup>(</sup>٤) بدر الدين الصوابي الحبشي: أصله من خدام الطواشي صواب العادلي، ولي تقدمة المعاليك أكثر من أربعين سنة ، كما شفل وظيفة أمير مائة، ومقدم ألف ، وتوفي سنة ١٩٨ هـ • ( ابن تغرى بردى ؛ الدليل الشافي ح ١ ، ص ١٨٣) •

يكون ذلك تحوثلاث آلاف درهم ،وكان يلحق بكل جمل عشرون درهماً ، وذلك من ديوان الملك الظاهربيبرس ،وكانوا يكتبون الجمال في الكرك ويجبون من الحجاج طول الطريق ،ويفرق أول بأول على أهل الطرقسات والمجاورين .

و في سنة ٨٢٧ه كان أمير الحج قراسنقر كاشف الغيوم فحصل للحاج مشقة عظيمة أثناء الطريق من عطش وهم في طريق الرجعة بمنطق وران بسبب تراكم الرياح ، فمرحل نائب دمشق تنبك الهجاسي بالسيزاد والماء ، وفرق عليهم البغال ، فانتقع بها الغني والفقير .

و في سنة ١٤١ه نزل بركب الحج الغزاوى ومن انضم إليه مسن أهل الرطة ،وأهل القدس ،وبلاد الساحل وأهل ينبع لما نزلوا نسيب عودتهم من مكة بوادى عنتر قريبا من الأزلم بلا عظيم ". فقد خسرج عليهم من عرب بلى نحو أربعين فارساً ،ومائة وعشرين راجلاً يطلبسون منهم مالاً فأما الينابعة فإنهم جبوا لهم مبلغاً من الذهب ،ود فعوه إليهم فكفوا عنهم وتركوهم ،وأما الركب الغزاوى فاستعد مقدمهم ورمى العسرب بالنشاب وقتل منهم ثلاثة فعملوا عليه حملة منكرة وراحوا يقتلون ويأسرون وينهبون ،وأخذوا ثلاثة آلاف جمل بأحمالها ،وعليها من المال والمتساع والبضائع والذهب والغضة .

<sup>(</sup>۱) الجزيرى: دررالفرائد ،ج۱، ، ١٦٠٧٠

<sup>(</sup>٢) الجزيرى: المرجع السابق ،ص ٧٠٨.

<sup>(</sup>٣) ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ۽ ، ص ، ه \_ ٩٩ .

# ع طريق الحج العراقيين ا د رب زبيسدة )

قبل أن أبدأ في وصف طريق الحج العراقي في الفترة موضوع البحست تجدر الإشارة إلى أن هذا الطريق كان موضع العناية من قبل الخلفا الامويين ، ثم أزدادت المناية به من قبل الخلفا العباسيين منذ قيام دولتهم وحتى سقوطها على يد المفول سنة ٢٥٦ه بوصف الطريق الذي تشرف عليه الدولة العباسية صاحبة السيادة على الحرمين الشريفين حيث كانت تخسسرج من الكوفة قافلة الحج الرئيسية التي تشمل حجاج العراق وخراســـان و فارس وبقية بلاد المشرق الإسلاس يتقدمها أمير الحج ، فقد اهتـــــم الخلفا العباسيون بعمارة هذا الطريق الذي يزيد طوله على ١٤٠٠ كيلوسر، وبتزويده بالمرافق من أجل راحمة الحجاج مثل بناء القصور والحمصون والهرك المناطق الجبلية والاماكن الوعرة ، وتعيين ولاة في الطريق لتفقد أحسوال ومعالم الطريق ،بل جاوز الا مر الخلفا الي زوجاتهم ، فالسيدة الخيسزران زوجة المهدى قامت بإنجازات كثيرة على جادة الطريق ،والسيدة زبيدة ، زوجة الرشيد اهتمت بتوفير المياه على طول الدرب ، وبلغت ضخامـــة ما قامت به من أعمال البربهذا الطريق أن أصبح يعرف بدرب زبيدة •

وكان هذا الدرب وما أقيم به من منسآت ومرافق في العصــــر العباسي خاصة موضوعاً لدراسات جامعية جادة يأتي على رأسها كتـــاب الدكتور سعد الراشد الذى نال به درجة الدكتوراه سنة ١٩٢٧م وعنوانــه ( درب زبيدة وطريق الحج من الكوفة إلى مكة ) ويحوثه الا خصرى ون هذا الدرب ( 1 ) . وأيضاً رسالة الماجستير للدكتور سليما ن عدالغني مالكي من كلية الآداب به جامعة القاهرة سنة ١٩٧٨م وموضوع مسلسله المنقة الآداب به جامعة القاهرة سنة ١٩٧٨م وموضوع من الحج والخدمات المدنية في الا راضي الإسلامية منذ السنة الثامنة من الهجرة حتى سقوط الخلافية العباسية ) ( 7 ) وكذلك رسالة الماجستيسر للا ستاذة ملك الخياط من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، وموضوعها ( السيدة زبيدة ودورها السياسي والعمراني ) . ( ٣ )

<sup>(</sup>٢) عن طريق الحج العراقي انظر الرسالة (لم تطبع) ، ص ٨٥٠

<sup>(</sup>٣) عن طريق الحج العراقي وأعال السيدة نبيدة ،انظر الرسالة المذكورة (٣) (لم تطبع) ص١١٠ - ١٩٨٠

وتلك التي قام بها الهاحث سيد عد المجيد بكر وضنها كتابه القيمسم ( الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ) فقد أفرد القسم الا ول من همذا الكتاب لدرب الحج العراقي .

ويأتى على رأس الهلدانيين والرحالة المسلمين الذين وصغوا هسذا الطريق في العصر العباسي أبو اسحاق الحربي (ت ١٨٥هـ) في كتابــه المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة ،وابن خرد اذبه (تبعسسد كتابه البلدان ،وابن رسته (ت ٣٦٠هـ) في كتابه الأعلاق النفيســة ، وأبو الفرج قدامه بن جعفر (ت فيما بين ٣١٠ هـ ـ و ٣٣٧ هـ) في كتابه الخراج وصنعة الكتابة ، وأبو محمد الحسن يعقوب الهمذاني (ت ٣٣٤هـ) في كستابه صفة جزيرة العرب ، والمقدسي (ت حوالي ٣٩٠هـ) في كنتابه أحسن التقاسيم في معرفة الا قاليم ، وابن جبير الذي صحب ركب الحسيج العراقي في عودته من مكنة إلى المدينة المنورة ثم إلى الكوفة سنة ٨٠ ه ، وقد قام سيد عبد المجيد في دراسته لدرب الحج العراقي بمقارضة منسازل هذا الدرب كما وردت في كتب هو الا البلدانيين والرحالة المسلمين ، وبيان نقاط الخلاف بينهم ،وانتهى من هذه الدراسة إلى أن المنازل الرئيسيـــة من الكوفة و مكة المكرمة هي :

------

<sup>(</sup>۱) مطبوعات تهامة : الكتاب الجامعي ، رقم ٦ ، جدة ـ ١٠٠١ هـ/ ٩٨١ م، و ١٠ - ١٠٠٠ ٠

القادسية ـ العذيب ـ المغيشة ـ القرعا واقصة ـ العقبة ـ القاع ـ زبالة ـ الشغوق ـ البطان ـ الثعلبية ـ الخزيسية ـ الا جفــر ـ فيد ـ توز ـ سميرا ـ الحاجر ـ النقرة ـ مغيشة ـ الماوان ـ الربذة ـ السليلة ـ عمق ـ معدن بني سليم ـ الافيعية ـ المسلح ـ غمـره ـ ذات ورق ـ بستان بني معمر ـ مكة المكرمة .

غير أن العراق منذ سقوط بغداد في يد المغول سنة ٢٥٦ه ، وحتى مطلع القرن العاشر الهجرى - وهي الفترة التي تقابل العصـــــر المملوكي في مصر والشام تعاقب في حكمه المفول لايلخابيون ،ثم الجلائريون ، ثم التيموريون ،ثم تركمان قبيلة قراقيو نلو ،ثم تركمان قبيلة آف قيونلو ،وأخيرا الصفويون ، واتسمت أحواله بكثرة الحروب والفتن الداخلية التي نشبــــت بين هذه الاسرات التي تعاقبت في حكمه . وكان لاضطراب أحوال العراق في هذه الفترة أكبر الا تُرنى عدم إنتظام خروج قافلة الحج العراقي وإنقطـــاع الحج عن طريق هذا الدرب في معظم السنوات ، وفي أحيان كثيرة كـــان حجاج العراق وخراسان ونارس وبقية بلاد المشرق الإسلامي يتوجهون إلىي الشام لتضمهم قافلة الحج الشامي ، فلم يكن يستخدم هذا الطريق إلا عندما كان استقرار الا موال في بغداد يسم بتيسير قافلة الحج العراقي ،مشال ذلك ما حدث سنة ٦٦٦ هـ ،وما حدث سنة ٢٢٠ هـ عندما سير سلطـــان المغول أبو سعيد خربندا قافلة الحج بعد أن تم الصلح بينه وبيس سلطان المماليك الناصر محمد بن قلاوون في هذه السنة ، وما حدث سنة ٢٦٦ه. ،

<sup>(</sup>١) العرجع السابق ، ص ٢٣ - ٢٦ - ٣١٠

وهي السنة التي عاد فيها إبسن بطوطة مع قافلة الحج العراقي من مكسة إلى المدينة و منها إلى بفداد .

غير أنه ما أن مات السلطان أبوسعيد خربندا سنة ٢٣٦ه حتى اضطربت أحوال العراق مرة أخرى ،وأدى ذلك إلى توقف قافلة الحصيف العراقي لمدة إحدى عشرة سنة متالية ، ومن الملاحظ أنه خلال النصيف الثاني من القرن الثامن المهجرى ،والقرن التاسع المهجرى قل إستخدام هذا الطريق ،كما قلت أعداد الحجاج السالكين له ، كما أننا طوال هذه الفترة الطويلة تفتقر فيما عدا رحلة ابن بطوطة \_ إلى المصادر التاريخية التصي تصف هذا الطريق ،وتتحدث عن أية أعال من أعال الهرالتي أقيمت بصلف لخدمة الحجاج .

فابن بطوطة الذى عاد مع ركب الحج العراقي عن هذا الطريـــق إلى بغداد عدد منازله على هذا النحو ( مكة المكرسة ـ بطـن مـــرّ ـ

\_\_\_\_\_

Saad Al Rashid: Darb Zubaydah The Pilgrim Road from Kufa to Macca, ch. 4, The Road during later periods p.p. 57-91.

هذا وقد ذكر ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة ،ج ) ، من ٣٢٢) . في حوادث سنة ٨٣١ هـ قدوم محمل العراق أربعمائة جمل بعد انقطاعه سنين طويلة .

<sup>(</sup>١) انظر في هذا الصدد:

عسفان \_ خليص \_ بدر \_ وادى الصفرا \* \_ المدينة المنورة بد وادى العروس \_ العسيلة \_ النقرة \_ الحاجر \_ سميرا \* \_ وادى الكروش \_ فيد \_ الا \* جفــر \_ زرود \_ الثعلبية \_ بركة المرجوم \_ المشقوق \_ ذات التنانير \_ زبالية \_ المشمين \_ عقبة الشيطان \_ واقصة \_ العذيب \_ القادسية \_ مشهد على \_ بغداد ) . وهذا الموصف يختلف في كثير من المواقع عما ذكره المهلدانيون والرحالة المسلمون في العصر العباسي .

كما أن الجزيرى في وصفه لهذا الطريق يختلف مع هو "لا الهلدانيين والرحالة السلمين ، وخاصة بعد منطقة واقصة ، فيذكر الجزيرى بعد واقصة منطقة خاديت ، ثم زرور ، ثم الا جغر ـ ثم مرشيت ـ ثم فننن ـ شم تخت سليمان ـ ثم عاج ـ ثم بويرات ، فذات عرق ـ وقد ذكر الشيسخ حمد الجاسر محقق كتاب درر الفرائد للجزيرى أن طريق الحج العراقــــي منازله واضحة و معروفة في كثير من كتب المسالك وليس من بينها هــــــذه الا سما (٢) . وكيفما كان الا مر فإن وصفنا لهذا الطريق في الفترة موضوع الدراسة ـ وهي العصر العملوكي تعتمد بصفة أساسية على وصف ابن بطوطمة والجزيرى له .

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطة ،ص ۱۱۷ - ۱۱۹ - لو يس موزل - طريق الحصح العراقي القديم - مجلة العرب ،ج٣ ،رمضان سنة ٣٩٢ه ، اكتوبر سنة ١٩٧٢م ،ص ٢٠٣ - ٢٠٤

<sup>(</sup>۲) الجزيرى: درر الفرائد ،ج۲ ،ص ۱۲۲٦ ، حاشية رقم ۳ .

### وصف طريق الحج العراقي (درب زبيدة):

تبدأ مسيرة قافلة حجاج الهراق من منطقسة بهداد بعد أن يلتئم شمل القافلة ،ويكتمل جمعها فتصل صرصر (١) على مرحلة -انظر خريطة رقم (٢) - .

رقم (٢) - .

ثم ترحل إلى فراشة وتو خذ إليها في مرحلتين ،ثم إلى شلط الفرات ويو خذ إليه في مرحلة واحدة ،ثم ترحل القافلة إلى مدينة الحلسة على مرحلة واحدة ،وهي مدينة كبيرة مستطيلة مطافرات وهو بشرقيها ،وبها ألمواق جامعة للمرافق والصناعات ،وهي كثيرة العمارة ،وحدائق النخيل تكثر بها . ثم تصل القافلة إلى بئر سلامة ،ويو خذ إليه في مرحلتين .

-----

- (۱) صرص : بالفتح وتكرير الصاد ،أصله صرصر من الصر أى البرد ، وصرصر في طريق المخاج العراقي من بغداد ، وكانت تسميعي قديماً قصر أو صرصر الدير ، (ياقوت : معجم البليدان ، حجم البليدان ، حجم البليدان ،
- (٢) فراشة : بغتج أوله ،وتخفيف ثانيه فراش القاع والطين ،وهي قريمة زراعية مشهورة في سواد بغداد ينزلها الحاج ، (ياقوت : معجم البلدان ،ج ؟ ،ص ٢٤٣) .
- (٣) المحلّة: بالكسر ثم التشديد مدينة كبيرة بين الكوفة وبفسداد
   ،كانت تسمى الجامعين طولها سبع وستون درجة وسدس ،وعرضها
   إثنتان وثلاثون درجة ، ( ياقوت : معجم الهلدان ،ج ٢ ، ص ٢٩٤) .
  - (٤) الجزيرى: درر الفرائد ،ص ١٢٧٥ أيوب صبرى باشا: مرآة جزيرة العرب ،ج ٢ ،ص ٠٢٥٠

و منها تتجه القافلة بعد ذلك إلى منطقة الكوفة على مرحلتين ، وهي نقطة الإلتقا والتجمع للحجاج القادمين من بغداد ، ومن المدن والقرى الواقعة في آسيا شرقي العراق ، وتبعد ١٦ كيلومتراً شرقي النجسف في جنوبي غربي بغداد ، وتبعد عنها ١٥٦ كيلومتراً ، وهي أرض منبسطة سهلة ، بها جامع كبير، وتقع قرب تقاطع خط العرض ٥- - ٥٥ شمالاً ، بخسط الطول ٥٠- ٤٥ شرقاً ، وهي مثوى الصحابة والتابعين ، ومنزل العلما ومنزل العرب ومنزل العلما ومنزل العرب ومنزل ا

ثم يرحل الركب من الكونة وينزل مشهد الامام علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه ، ويسسى النجف (٢) ، ويو خذ إليه في مرحلة ، وهي تعتبر محطة هامة على طريق الحج العراقي ، وتقع جنوبي الكونة ، وتعتبر حسداً بين الصحرا ووادى الفرات ، وهي مدينة فسيحة مربعة الشكل يحيط بها جدار إرتفاعه ٣٠ قدماً ، وبها ٣٠ مسجداً و ١٥ مدرسة ، وهي عاصرة

(۱) الجزيرى: درر الفرائد ، ص ١٢٧٥ - أيوب صبرى باشا: سرآة جزيرة العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ - سيد عبد المجيد بكر: العلا مح الجفرافية لدروب الحجيج ، ص ٣٤ - الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية ، ص ١٠٠ - ملك خياط - السيدة زبيدة ودورها السياسي والعمراني ، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى سنة ١٠١ه ، ص ١٢٠ - سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمات المدنية في سي الأراشي الإسلامية المقدسة حتى سقوط الخلافة العباسية ، ص ٨٥٠

(٢) النجف : بالتحريك تقع بظهر الكوفة ، وتمنع سيل الما أن يعلو الكوفة و بالقرب منها قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه (ياقوت: معجم البلدان ، ج ه ، ص ٢٧١) .

بالا سواق والزوايا ، وتكثر بها بساتين النخيل ، و في جنوبها الغربي بعسف (١) الهضاب .

وسنها إلى القادسية (٢) ، وهي قرية كبيرة بها الكثير من حدائيق النخيل ، وهي على مرحلة واحدة من النجف ، والمسافة بينهما ه ( ميلا "، و تقع على جانب بادية العراق ، وبها كانت وقعة القادسية في فتح العراق سنسية على جانب بادية العراق ، وبها كانت وقعة على المركب يوماً (٣)

(۱) رحلة ابن جبير ،ص ١٥٣ - رحلة ابن بطوطة ،ص ١١٩ - الجزيرى:
درر الفرائد ،ج ٢ ، ص ١٢٧٥ - أيوب صبرى باشا: مرآة جزيرة
العرب ،ج ٢ ،ص ٢٤٩ -سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجفرافية
لدروب الحجيج ،ص ٣٥٠.

- (٢) القادسية : منطقة من مناطق درب الحاج العراقي ، بينها وبيسن الكوفة خمسة عشر فرسخاً ،وطولها تسع وستون درجة ، وعرضها احدى وثلاثون درجة وثلثا درجة ،وبها كانت وقعة القادسيسية بين المسلمين والفرس ، ( ياقبوت : معجم الهلدان ،ج ) ،ص ٢٩١) .
  - (٣) رحلة ابن جبير ،ص١٥٢ رحلة ابن بطوطة ،ص١١٩ الجزيرى:
    درر الفرائد ،ج٢ ،ص١٢٧٦ الزيلعي: مكة وعلاقاتها الخارجية
    ،ص٩٩ سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج،
    ص٣٦ سليمان مالكي: مرافق الحج والخدمات المدنية ،ص٨٥٠
     ملك خياط السيدة زييدة ودورها السياسي ،ص١١٦٠

ثم يتجه الركب إلى منطقة العذيب (١) وهوواد عصيب ،ويو خن لله الله في مرحلة واحسد دة ،وتعتبر أول منازل البر ، وبيرن القادسية والعذيب أقل من ٦ أميال ،وتقع قرب تقاطع خط العرض٢٦- ٢٦ شمالاً، بخط الطول ٢٠- ٤٤ شرقاً (٢) ، وتعرف الان بارسم عين السيد (٣) ، ونيها قال الشاعر :

(٤) لا نوما ولا قــــرارا حتى ترى لي بالعذيب نــارا

- (۱) العذيب : هوما بين القادسية والمغيشة ، وبينه وي (۱) القادسية أبيال ، والى المغيشة إثنان وثلاثون مي للاً، وهو وادى لبني تميم ، ومنزل من منازل الحج العراقي . (ياقوت : معجم البلدان ،ج ؟ ، ص ۱۲ ) .
- (٢) رحلة ابن جبير ،ص١٥٣ رحلة ابن بطوطة ،ص ١١٩ الجزيرى:
  در ر الفرائد ،ج٢ ، ص ١٢٧٦ سيدعد المجيد بكر: الملامح
  الجفرافية لدروب الحجيج ، ص٣٦ سليمان مالكي : مرافــــق
  الحج والخدمات المدنية ،ص٨٥٠
- (٣) حمد الجاسير: طريق الحيرة إلى مكة ، مجلة العيرب ،
   ج ٥ ، ٦ س ١٤ ذو القعيدة ، ذو الحجية ١٣٩٩هـ ، ص ٣٦٤ .
  - (٤) أبن خرد اذبه : المسالك والمالك ،ص١٣٦ ملك الخياط: السيدة زبيدة ،ص١١٦٠

(3)
وتتابع القافلية سيرها إلى الجنوب الغربي فتصل القرعيا ويكون قد مر الركب ببركة حمد عند تقاطع خط العرض ١٥٦- ٣١ شمالا ، بخط الطول ٣٦- ٤٤ شرقاً ، ويحتمل أن تكون القرعا ، بعد بركة الحميام ،

--------

- (۱) الرحبة : بضم أوله وسكون ثانيه ، قرية بحذا القادسية على مرحلة واحدة من الكوفة على يسار الحجاج اذا أرادوا مكة ، (ياقوت : معجم الهلدان ،ج٣ ،ص٣٣) .
- (٢) رحلة ابن جبير ، ص ٣ ه الحزيرى : درر الفرائد ، ج ٢ ، ص ١٢٧٦ سيد عبد المجيد بكر : الملامح الجفرافية لدروب الحجيج ، ص ٣٧٠٠
  - ٣) سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمات المدنية ،٠٥٨٥٠
  - (٤) القرعا : سميت بذلك لقلة نباتها ، وهو منزل في طريق مكة مسن الكوفة بعد المغيثة ، وقبل واقصة ، وبين القرعا وواقصة شانيسسة فراسخ ، (ياقوت : معجم البلدان ،ج ) ، ص ٣٢٥) .

ثم يصل إلى بركة المسيجيد عند تقاطع خط العرض ٣١ شمالاً ، بخط الطـــول من حرة السمعية ، وبانحراف قليــل نحو الشمال الفربي توجد شراف (١) ، والسافة بينهما قدرت بميليــن ، وتوجد قرب تقاطع خط العرض ٣٣٠ ـ ٣٠ شمالاً ، بخط الطول ٥٦ - ٢١ شرقاً ، وبها بركة تعرف باللوزة ، وثلاثة آبار كبار عمقها أقل من عشرين قامة ، وماو ها عذب (٢)

ثم تتابع القافلة سيرها إلى واقصة ، وتعتبر من أشهر مناهل طريق الحج العراقي ، وهي عملى أربعة مراحل من القرعا ، وماو ها مسن الهرك والأبار ، بينها وبين الكوفة ثلاثة أيام ، وتبعد عن النجف ٩٤ ميلاً،

<sup>(</sup>۱) شراف : بفتح أوله وآخره فا ، وثانيه مخفف فعال من الشرف وهو العلو ، وتقع بين واقصة والقرعا على شانية أميال من الاحسلسا التي لبني وهب ، ومن شراف إلى واقصة ميلان ، (ياقوت : معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٣٣١) ،

<sup>(</sup>۲) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۲ ،ص ۱۲۷٦ - سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ۳۸۰

<sup>(</sup>٣) ياقوت : معجم البلدان ،ج٣ ،ص٣٣١٠

<sup>(</sup>٤) واقصة : منزل بطريق مكة بعد القرعا "نحو مكة ، وقبل العقبية لبني شهاب من طي "، وهي دون زبالة بمرحلتين ، (ياقوت : معجم البلدان ،ج ، ،ص ٢٥٤) .

ومن القرعا الى واقصة ٢٦ ميلاً ، وبين بركة المفيشة وواقصة ٥٦ ميسللاً ، أى ٨٨ كيلومتراً تقريباً . وهي تقع عند تقاطع خط العرض ٣٦ ـ ٣٠ شسالاً ، بخط الطول ٢٦ ـ ٣٠ شرقاً ، وبها الدور والقصور ، ولذلك يجتمع إليها التجار عند قدوم الحجاج من الحجاز فيبيعون عليهم التمر والفواكسسه وغيرها .

بعد ذلك تتجمه القافلة إلى خاديت (٢) ويو خذ إليها في أربع (٣) مراحل (٤) ويو خذ إليها مراحل مراحل (١٤)

\_\_\_\_\_

- (۱) رحلة ابن بطوطة ،ص ۱۱۸ الجزيرى: درو الفرائد ،ج ۲ ،ص ۱۲۲۰أيوب صبرى باشا: مرآة جزيرة العرب ،ج ۲ ،ص ۲۰۰ على محسن
  مال الله: أدب الرحلات ،ص ۲۷۶ الزيلعي: مكة و علاقاتها
  الخارجية ،ص ۹۹ سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجفرافيـــة
  لدروب الحجيج ،ص ۲۸ ۲۹ ملك خياط: السيدة زيــــدة
  ،ص ۱۱۷ سليمان مالكي: مرافق الحج والخدمات المدنيـــة
  - (٢) خاديت: تسمى أخاديد جمع أخدود ، وهو اسم المنزل الثالث من واسط للمصعد إلى مكة ،وهي ركايا في طريق الهمر ،وبهما قباب وماو ها عذب ، ( ياقوت : معجم الهلدان ،ج ( ،ص ١١٨).
    - (٣) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٢٧٦.
  - (٤) زرود: لعلها سميت بذلك لابتلاعها الما التي تعطرها السحائب لأنها رمال ، وهي بين الثعلبية والخزيمية بطريق الحج مسن الكوفسة إلى مكة (ياقوت: معجم البلدان ،ج٣ ،ص١٣٩).

في ست مراحل من خاديت ، ولقد خلط أغلبية العوارخين القدما البان الرود هي الخزيمية ، فيرأن زرود هي منخفض منبسط من الأرض ، وهي منطقة رملية واسعة ، ويطلق عليها شاسة زرود ، وهي بين الثعلبيسة والخزيمية ، وهي بداية حدود الحجاز (١) وتقعند تقاطع خط العرض ، ٥-٢٠ شمالاً ، بخط الطول ٢٦-٣٠ شرقاً ، ومن الشمال الغربي من زرود تقع منطقة الهاشمية عند تقاطع خط العرض ٥٥-٢٢ شمالاً ، بخط الطول ٢٠٦٠ شرقاً ، وتقع الخزيمية إلى الجنوب من الوسيط ، وإلى الجنوب من زرود بميل قليلا نحو الجنوب الغربي تقريباً ، والهاشمية في شمالها الغربي .

<sup>(1)</sup> سليمان مالكي: مرافق الحج والخدمات المدنية ، ص ٩ ه ٠

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير ،ص ١٥١ - الجزيرى : درر الفرائد ،ج ٢ ، ص ١٥١ - الزيلعي : مكسة وعلاقاتها الخارجية ،ص ٩٩ - سيد عبد المجيد بكبر : الملامح الجغرافية لدروب الحجيسيج ، ص ٥٤ - ملك خياط : السيدة زبيدة ودورها السياسسي ،

<sup>(</sup>٣) الا جنر: بضم الغا عمع جنر وهو البئر الواسعة ، موضع بين فيد در وهو البئر الواسعة ، موضع بين فيد ٣٦ والخزيمية ، وبينها وبين فيد ٣٦ فرسخاً نحو مكة ، (ياقوت: معجم البلدان ،ج ١ ،ص ١٠٢) .

مرحلتين ،وتقع عند دا شرة عرض ٢٨- ٢٧ ممالاً ،وبها بعض الا بسار والبرك ،كما تكثر بها بعض الصخور الرسوبية ،وبين الخزيمية والا جنسر ٢٤ ميلاً ،وتمر القافلية بجبال الا جفر ،ويطلق عليها المو رخون القدما عقبة الا جفر ،وهي لبني سوادة من بني أسد ،وتوجيد قرب تقاطع خط العرض ٢٢- ٢٧ ممالاً ، بخط الطول ٣٤ مر قاً . وبين الخزيمية والا جفر كثير من الآبار والبرك من أعمال خلفا بني العباس ،مثل بركة خالصة للخيزران على ينت الطريق ،وتعتبر منهلاً من مناهل الطريق .

و من الا بغر تسير القافلة إلى مرشيت ، وهي على ست مراحـــل ، شحصم تتجه إلى منطقة فنسن ، وهي على أربـــع مراحـــل ، وهو جبل قرب سميرا ، (٢)

و من فنن ترحل القافلة إلى تخت سليمان ،ويو خذ إليه في أربيع (٣) مراحــــل ، ويقع تخت سليمان قرب عين صبر ،ويبعـــد

\_\_\_\_\_

- (۱) رحلة ابن جبير ،ص ۱۰۱ الجزيرى بد درر الفرائد ،ج ۲ ،ص ١٢٧٦ النيلعي : مكنة وعلاقاتها الخارجية ،ص ٥٥ ملك خياط: السيدة زبيدة ودورها السياسي ،ص ١٢٦ -سليمان مالكيي: مرافق الحج والخدمات المدنية ،ص ٥٥ .
- (۲) یاقوت: معجم البلدان ،ج ؟ ، ص ۲۷۱ ـ الجزیری: در ر الفرائد ،ج ۲ ،ص ۲۲۲۱ .
  - (٣) الجزيرى: نفس المصدر والصفحة .

عن العقبة مسيرة ليلتين ،وبه ما قديم من الجاهلية ،وسمى بذلك نسبـة ، إلى سليمان الحميرى ،ويقال أنه لبني أسد ،وقد نزله بنوضبـــة ، وبنو نمير ،ويرتبط تخت سليمان بيوم من أيام الجاهلية ،ويعتبر من الأيام المشهورة بين وائل وبني تميم .

ثم ترحل القافلة إلى عاج ،ويو خذ إليها في أربع مراح المسلم. (٢) و هـــو إسم جبل في وادى عاج بقرب ماوان .

ثم تتجه القافلة إلى بويرات ،وهي قرب وادى القرى ،ويتسنزود (٣) منها الحاج بالما من آبارها ،ويواخذ إليها في ثمان مراحل ،

<sup>(</sup>١) سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمات المدنية ، ص ٩٥٠

<sup>(</sup>۲) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۲ ، ص ۱۲۷۱ ٠

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق والجزا والصفحة ـ سليمان مالكي : مرافسق الحج والخدمات المدنية ، ص ٥٥٠

<sup>(</sup>٤) نات عبرق: منهل من مناهل الحباج العراقي ،وهبوالحد بين نجد وتهاسة ، ( ياقوت: معجم البليدان، ج٤ ،٠٩٠ ) ،

وعلى بعد ميلين ونصف منها مسجد رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ، و على بعد ميلين وتصف منها مسجد وبها حوالي ٣٠ بئراً ،ويوجد بها قصر وبركة ما ٠٠٠

شم ترحل القافلة إلى وادى نخلسة (٢) ، ويو خذ إليها فسي أربع مراحل ، وهي من أحسن وديان مكة لكثرة الما والزرع بها ، ومنها يتأهب الحجاج لدخول مكة من أعلاها ، ثم تدخل القافلة إلى مكة علسى مرحلة واحدة (٣)

أما من يرد المدينة المنورة فيأخذ طريقه من الأجفر فيصل (١) المدينة المنورة فيأخذ على مرحلتين ،وتعتد في خط مستقيم لمسافة ٣ كيلومترات

\_\_\_\_\_

- (۱) الجزيرى: درر الغرائد ،ج ۲ ،ص ۱۲۲۱ سيد عبد المجيدبكر: الملاسح الجغرافية لدروب الحجسيج ، ص ۲۷ - سليمان مالكي: مرافق الحج والخدمات المدنية ،ص ۲۰ .
- (٢) و الانخلة : من أودية الحجاز بينه وبين مكة مسيرة ليلتين ،إحدى الليلتين من مكة يجتمع إليها حاج اليمن ونجد و من جا اليها من نفس الطريق ،وعمان وهجر فيجتمع حاجهم ، (ياقسوت : معجم الهلدان ،ج ه ، ص ٢٧٨).
  - (٣) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٢٧٧ ـ سليمان مالكــــي: مرافق الحج والخدمات المدنية ،ص ٠٦٠
- (٤) سميرا ؛ بفتح أوله وكسر ثانيه بالمد ،وقيل بالضم ،وهو منسزل بطريق مكة بعد تو ز مصعداً ،وقبل الحاجر ،وسعى سميرا الأن حوله آكام ،وجبال سود ، (ياقوت : معجم الهلدان ،ج ٣ ،ص

من الشمال الشرقي حتى الجنوب الغربي ، و عسرضه كيلومتر على ضفتسسي وادى سعيرا ، وبها بركة مستطيلة في الجنوب الغربي ، ويوجد أثار بركتين متداخلتين في السجهة الشمالية من الوادى ، وأساس قلعة بنية من اللبسن ، وفي شمال شرقي الوادى يوجد أحواض للهنياة على شكل أقواس متداخلسة متصلة بعضها ببعض ، كما توجد آثار باني سور محيطه بالمدينة على شكل تنتهي بأساسات ببنى كبير من اللبن على شكل قصر بواسطة آثار أساسات مسجسد مبني بالآجر واللبن (1) . ومياه آبار سميرا عذبة ظاهرة الحلاوة ، توجد عند تقاطع غط العرض ٩٦-٢٦ شمالا ، بغط الطول ٢٠-٢٢ شرقا ، وهسسي عند لقا وادى العقيلة ، وأهلها يبيعون للحجاج التمر والعسسل والسمن واللحم ، وبها بعض الآبار والبرك .

ثم ترحل القافلة إلى النقرة ويوا خد إليها في مرحلتيـــن،

(۱) صلاح الحلوة: نيل ماكنزى: التقرير العبدئي عن العرحلة الرابعة لمسح درب زبيدة سنة ۱۳۹۹ه ،سنة ۱۹۲۹م ،أطلال ، حوليــة الاثار العربية السعودية ،العدد الرابع ،سنة ١٩٨٠ه ١٩٨٠م لوحة ٤ب ،ص٥٤٠

- رحلة ابن بطوطة ،ص١١٧ الجزيرى : درر الفرائد ،ج٢ ،ص
   ١٢٧٧ الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية ،ص ١٠٠ سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لمدروب الحجيسيج ،
   ص ٢٥٠ ٠
- (٣) النقرة : كل أرض منصوبة في وهدة فهي نقرة ،وبها سميت النقرة بطريق مكة ،ويقال لها معدن النقرة ،وبها بركسة وثلاث آبار ،بئر تعرف بالمهدى ،وبئران تعرفان بالرشيد ،وآبار صغيرة للاعراب ===

وهسسسسو ما مالح لا يستطاب طعمه ،وهي قرب خططسسول ٢٧-١٥ شرقاً ،ودائرة عرض ٣٧- ٥٠ شمالاً ، و منها يخرج طريق المحج إلى المدينة المنورة ، والسسى سكسة المكرسة نحسو الجنوب ،وبها مصانع وآبار للعيا ، وهي منطقة سهلة منبسطة . ويو جسد نقرتان وهما منهلان ،نقرة شمالية ،وأخرى جنوبية ، وبينهما مسافة لا تزيد عن ٣ كيلومترات ،وطريق الكوفة مكسة يعر إلى الشرق منهما ،أما طريسق المدينة فيصر إلى الجنوبية ،وبها ثمانية أعلام للا ميال علمان للدخسول ، وعلمان للخروج ،وعلمان لطريق المدينة المنورة ، وبها تصر وبركتان (١٠) وقد جرت العادة أن يذهب الركب العراقي إلى مكة لتأدية فريضة الحج ثم يعطف بعد ذلك إلى المدينة المنورة ، لذلك فهو بأخذ في السير من النقرة على طريق مكة إلى مغيشة ثم الربذة حتى يصل إلى ذات عرق . (٢)

ثم تتجه القافلة إلى وادى العروس، ويواخذ إليه في خصيات مراحسال ، وهسوسا عذب ، ويتسزود الحجساج بالمسا بعساد

- === تنزح عند كثرة الناس وماو هن عذب ، وعندها يغترق الطريـــق ،
  فمن أراد مكمة نزل المفيشة ، ومن أراد المدينة سار نحو العسيلة
  ( ياقوت : معجم البلدان ،ج ، ،ص ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ) .
- (۱) رحلة ابن بطوطة ،ص ۱۱۷ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۲ ،ص ۱۲۷۷ سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج ، ص ١٥ ٥٥ الزيلعي: مكة وعلاقاتها الخارجية ،ص ١٠٠ صلاح الحلوة: نيل ماكنزى: التقرير العبدي عن العرحلة الرابعسة لعسح درب زبيدة ،سنة ۱۳۹۹هه/۱۹۸۹م ، أطلال حولية الأثار العربية السعودية ،العدد الرابع ، سنة ١٩٨٠هه ١٩٨٠م الوحة ٢٤ ، ص ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) ريتشارد مورتيل : مكة وعلاقاتها التجارية ، ص ١٠٠٠.

أن يحفروا في الا رض فينبع الما ويروى أغلبية الحجاج ، ثم تصل القافلسسة إلى المدينة المنورة فيو خذ إليها في أربع مراحل (١) وقد أشارت المصادر إلى تعرض قافلة المسج العراقي إلى إعتدا التالعربان في العصل العباس (٢) . إلا أنه في الفترة موضوع إهتمامنا وهي العصر المعلوكي لسم تشر لمنا المصادر بشي إلى ذلك إلا مرتين .

نفي سنة ، ٢٦ ه اهتم أبو سعيد بن خربندا بإمرة الحج العراقي فحلي المحمل بالحرير ، ورصعه بالذهب واللوا لوا والياقوت وأنواع الجوهر ، إلا أن ألف فارس من عرب المحرين خرجوا عليهم ، فتوسط الناس بينهم علسى أن يأخذوا من أمير الركب ثلاثة آلاف دينار ، ولكن عندما علموا أنهم مسيرون من قبل السلطان الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر إلى الحجاز ، عدلموا أن يأخذوا منهم أى شئ ، وبذلك أغدق الناصر محمد عليهم هباته و عطاياه ،

و في سنة ٨٣٠ه خرج عرب الشرق من الحجاز على ركب الحج العراقي فنهبوه ،وذهب الكثير من الأموال للتجار،

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطة ، ص۱۱۷-الجزيرى: درر الفرائد ، ج۲ ، ص

<sup>(</sup>٢) سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمات المدنية ،ص ٦٨٠٠

<sup>(</sup>٣) الفاسي : شفا الغرام ،ج ٢ ،ص ٤ ٢ - المقريزى : السلوك ، ج ٢ / ١ ، ص ٢ ١ ٢ - ٢ ١ - ابن فهد : إتحاف الورى ،تحقيق فهيم شلتوت ، ج ٣ ،ص ١٧١ - الجزيرى : درر الفرائد ،ج ١ ، ص ١٢٥ - ٢٢٦ - ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: أنبا الغمر ،ج٣ ، ص ٦٣٤ ٠

## ه - طريق العج اليني

هناك عدة طرق برية للحج اليمني ،الطريق العليا ،وطريق تهامة . ويغترق إلى طريقين طريق ساحلي واخرى متوسطة بين الطريق العلي المالي (١) والساحلية لكنهما يلتقيان في منطقة السرين .

فأما الطريق العليا فقد وصفه الجغرافيين السلمين الا واكسل المعقوبي ، والحربي ، والهمذاني ، وابن قداسة ، غير أن الحربي يعتبر أونى هو لا الجغرافيين في وصف منازل هذا الطريق مدنا ولم يعرض لوصف هذا الطريق في العصور الإسلامية المتأخرة أحد من الجغرافيين والرحالة (٣) ) المسلمين ، ولذلك فإن إعتمادى في وصفه على الحربي في كتابه المناسك ،

وأما طريق تسها مسلما النزاعية حيث تتوفر العياه والغسذا عجاج اليمن لا نه يمرعبر الاراضي الزاعية حيث تتوفر العياه والغسذا والمناطق المأهولة بالسكان، ويعتبر الهمذاني والحربي أكثر الجفرافييسن المسلمين الا وائل دقية في وصف هذا الطريق عير أن الجزيسرى وهو معاصر للفترة الزمنية موضوع الدراسة ، يعطينا تغاصيل أكثر عسسن منازل هذا الطريق ، والمسافات بين منزلة وأخرى (ه) ، ولذلك فهو المعول عليه في وصننا له .

<sup>(</sup>١) عمارة اليشي : تاريخ اليمن ، ص ١٤٠

انظرني هذا الصدد: Saad Al-Rashid: Darb Zubaydah , p. 5-6.

<sup>(</sup>٣) الحربي: المناسك ،ص ١٤٦٠

<sup>(</sup>٤) انظرني هذا الصدد:

Saad Al Rashid: Op.Cit., p. 6.

<sup>(</sup>ه) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٢٩١٠

الطريق الداخلي: ويسى الطريق العليك ويبكو الطريق الطريق العليك الأولى، الطريق من مدينة صنعا التي تعتبر قاعدة بلاد اليمن الأولى، وهي مدينة كبيرة واسعة ،بنا منازلها بالجعى والآجر ،وتشتهر بكثرة الغواكه والاشجار والزروع ،وهي معتدلة المناخ ،طيبة الما ، وبها جامسك كبير (١٠) - انظر خريطة رقم (١٠) - .

(٣) شم ترحل القافلة من صنعا ولي الرحابة و منها ولي ريددة اوبينهما بركتا ما اوبين صنعا وريدة عشرون ميلاً .

ثم يرحل الركب إلى رأس الحيفة ، وبعدها ما جل الطريق حتى المسل المس

- (۱) رحلة ابن بطوطة ،ص ۱۱۷ ۱۱۸۰
- (٢) الرحابة: بضم أوله ،وبعد الألف يا موحدة ،وهي مخلف باليمن ،ورحاب أى واسعة ، (ياقوت: معجم البليمن ،ورحاب أى واسعة ، (ياقوت: معجم البليمن ، ٣٢ ) ،
- (٣) ريدة بفتح أوله ،وسكون ثانيه ،ودال مهملة ،مدينة باليمسين على مسيرة يوم واحد من صنعا النات عيون وكروم • (ياقسوت: معجم الهلدان ،ج ٣ ،ص ١١٢) •
- (٤) الحربي : المناسك ، ص١٤٣ الهمذاني : صفة جزيسرة العرب ،ص ٣٣٩٠
- (ه) ريدان: بفتح أوله وسكون ثانيه ،ودال مهملة وآخره نـون ،
  وهو حصن باليمن في مخلاف يحصب ، (ياقوت: معجـــم
  الهلدان ،ج٣ ،ص ١١١) ،

إلى خيوان (١) ،وبينهما بركة ما تسمى ذى قين ،ثم أثانت حتى يصل إلى الفقيع ،وبين ريدة وأثانث ستة عشر ميلاً ، ومن خييوان إلى خافق وبينهما بركة الرادعين ،ثم يواصل سيره إلى صالعين ، شيم العرايية ،ويعر بالا عسية ،وعرعرة الفراب حتى يصل إلى الا عيين ثم إلى صعدة (٤) ، وهي مدينة أهلة بالسكان ، بها الكثير من المدابغ ، وهي خصبة عرضها سبت عشرة درجة ، ومنها إلى سروم الإبل فيمير بحلاحل ،وهو وادى ضيق فيصل إلى الجهيليين ،وهما جبلان عظيمان فيهما عقبتان (٥)

\_\_\_\_\_\_

- (۱) خیوان : بغتح أوله وتسكین ثانیه ، وآخره ن ، وهو مخلاف بالیسین و یسقیسسال خیبوان سین صنعیساه علی لیلتین ما یلی مكة ، (یاقوت : معجم البلدان ،ج ۲ ،ص ه ۱ ٤ ) ،
  - (۲) أثانت: بالفتح والفا المكسورة ،اسم قرية باليمن ذات كروم كثيرة ، وبين صنعا وبين صنع
  - (٣) الحربي: المناسك ،ص ٦٤٣ الهمذاني: صفة جزيرة العرب، ص ١٧٤ الهمذاني: صفة جزيرة العرب، ص ١٧٤ ص ٩٣٠٩ جبيل حرب؛ الحجاز واليمن في العصر الاثيوبي ،ص ١٧٤ -
    - (٤) صعدة : بالفتح ثم السكون ، مخللا في باليمن بينه وبين صنعاً ستون فرسخاً ، وبينه وبين خيوان ستة عشر فرسخاً . (ياقبوت : معجم الهلدان ، ج٣ ، ص ٢٠٤) .
    - (ه) الحربي: المناسك ،ص ٦٤٣ ـ جبيل حرب: الحجــاز واليمن في العصر الأثيوبي ،ص ١٧٤٠

ثم ترحل القافلة إلى الفرجة فتصل إلى الثجة (1) ، ومن حلاحل إلى طلحة الملك (٢) ، وتعرف باسم طلحة ، و هي قرية تقع على الدرجة (٣) ، وتعرف باسم (٣) ، و ٣٠-٤٣ تقريباً (٣)

ثم ترحل القافلة إلى قبور الشهدا ، ومنها إلى ذات عشى حتى حتى يصل إلى كتنه ، وبين كتنه والثجة عشرون ميلاً . وسن كتنه والثابة والثابة عشرين ميلاً .

\_\_\_\_\_

- (۱) الشجمة : بالضم ثم الفتح من مخاليف اليمن بينه وبين الجنسد ثمانية فراسخ ،وكذلك بينه وبين السحول ، (ياقوت : معجمم الهلدان ،ج ۲ ،ص ۲۲ ـ ۲۰ ) .
- (٢) طلحة الملك: إسم وادى باليمن ( ياقوت: معجم البلمدان، ج٤ ، ص ٣٨) .
- (٣) الحربي : المناسك ، ص٦٤٣ ـ الهمذاني : صغة جزيرة العرب، ص ٩١٠ ـ ابن قدامة : الخراج وصنعمة الكتابمة ، ص ٩١٠ ٠
  - (٤) ذات عش: في الطريق بين صنعا و مكة ، وهو منزل بين قبسور الشهدا وكتنسه . (ياقوت: معجم الهلدان ،ج٤، ص١٢٦) .
  - (ه) الهمذاني: صفة بلاد العرب ،ص ٣٣٩ ـ جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الالوبي ،ص ١٢٥٠
- (٦) يبنيم: بفتح أوله وثانيه ،وسكون نونه ،وهو موضع ، (ياقوت: معجم البلدان ،ج ه ،ص ٢٨٤) .

ثم ترحل القافلة إلى بنات حرب ، وهي على مسافة عشرين ميلاً ، وهي جبال حمر لا تزال معروفة ، تقع شمال شرق بيشة ، وهند القرية تشتهر بالذهب ، ويكثر بها النخيل والآبار ، وبين يبنيم وبنات حرب مسلما بنجر وبهرجاب عشرون ميلاً ، وبسهرجاب واد عظيم يقع قسرب درجة ٥١- ١٩ ، ، ٢- ٢٤ شمالاً ويلتقي بواد بيشة ،

ثم ترحل القافلية إلى الجسيدا على إثنين وعشرين ميلاً ،ثم (٣) الميثا وتصل إلى بيشة على إحدى وعشرين ميلاً .

\_\_\_\_\_

- (١) الحربى: المناسك ، ص ٢٤٤ ـ حاشية ٣٠
  - (٢) نفس المصدر السابق والصفحة .
- (٣) بيشة: قرية في واد بأرض اليمن بينها وبين تبالة أربعـــة وعشرون ميلاً (ياقوت: معجم البلدان ،ج ( ،ص ٢٥٥) وبها وادى بيشة وهو من أخصب الأودية ،ويأتيه الما من جبــل الحجاز ،ويزرع به الدخن والشعير والخضروات ،ويشتهــر بحدائمن النخيل ،وتكثر به القرى ، ( البركاتي: الرحلـــة اليمانية ،ص ٢٤٥) .
  - (٤) الهمذاني : صفحة جزيرة العرب ، ص ٣٣٩ ـ ابن قدامــة : الخراج وصنعة الكتابة ، ص ١٩٢٠

ومن بيشة تسرحل القافلة إلى تبالة (١) وبينهما أحد عشر ميلاً ،ومن تبالة إلى أجسرب ثم إلى كرى (٢) ،وهي حرة بني سالم وبينهما بئر خلافة ،ثم إلى ما بارح ثم القريحا ومن كرى إلى ومن كرى السي تربسة (٣) خسة عشر ميلاً ،ثم إلى صفن وهو منهل على مسافة إثنينن وعشرين ميلاً ،فيصل إلى أوقح ثم يمر بالفتق ،وهي بين الطائف و مكسة على خط الطول من المشرق والمغرب (٤) ، وبين صفن والفتين ميلاً .

\_\_\_\_\_\_

- (۱) تبالة: موضع باليمن وهي غير تبالة الحجاج بن يوسيف الثقفي، (ياقوت: معجم البلدان، ج ۲، ص٩-١٠).
- (٢) كرى : يقع وسط الحرة ،و هو كثير المياه ،عيونه تجرى على وجه الا رض ،وغدرانه معلو ة بالما ،وشجره الأثل والسمر ،ووادى كرى يصب ماو ، أسغل تربه ، ( ياقوت : معجم البلدان ،ج } ،ص ٢ ٢ ٢ ــ البركاتي : الرحلة اليمانية ،ص ٨ ٩) .
  - (٣) تربة: بالضم ثم بالفتح وادى بالقرب من مكة على مسافة يومين شها ، وحواليه جبال السراة ، وبها الزرع والنخيل والفواكه . ( ياقوت: معجم الهلدان، ج ٢ ، ص ٢١) .
    - (٤) الحربس : المناسك ،ص ٢٤٥ ، حاشية ٣٠
  - (ه) الهمذاني: صفة جزيرة العرب ،ص ٣٣٩ جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي ،ص ١٧٥٠

ثم تواصل القافلة سيرها فترحل إلى قرن (1) وبينهما شــرب (7)
والعايب وتعرف قرن الآن بالسيل الكبير وهي قرية وبيــن فخلسة (٣)
نخلسة (٣) ومكة المكرسة آبــا ر الرمــية ،وهــي أسفل وادى نخلة ، وبها عين جارية (٤) ، ثم ترحل إلى آبار الحــدا والجذام ،وساس الحبرى والصفاح والانصاب ثم يدخل مكة .

\_\_\_\_\_

- (۱) قرن: جبل مطبل على عرفات ، وهو ميقات أهل اليمن والطائف ،

  ويقال له قرن المنازل ، وبينه وبين مكة إحدى وخمسون ميلاً،

  وبينها وبين الطائف سنة وثلاثون ميلاً. (ياقسسوت:
  معجم الهلدان ،ج٤ ،ص٣٣٢).
  - (٢) الحربي : المناسك ،ص ٢٤٤ .
- (٣) نخلة اليمانية: واد يصب فيه يدعان ، وبه مسجد لرسول الله ، ملى الله عليه وسلم ، وبه عسكرت هوازن يوم حنين ، ويجتمسع بوادى نخلة الشامية في بطن مر ، ( ياقوت : معجسم الهلدان ، ج ه ، ص ٢٧٧) .
  - (٤) الحربي : المناسك ،ص ه٦٤ ، حاشية ٩٠ وفي عصرنا تسمى الزيمة .
    - (٥) الحربي : المصدّر السابق ، ص ١٤٥٠ .

طريدق تهامة : ويغترق إلى طريقين : طريق ساحلية تسير بمعاذاة ساحل المستحدد وأخرى متوسطة بين الطريق العليا والساحلية .

يبدأ الركب مسيرته من مدينة تعسر (1) ، فينزل الهئر و هـــو في ذيل الجبل ، ويأخذ إليها في مرحلتين ، و مدينة تعز من أحســـن مدن اليمن ، وفيها يتجمع جميع الحجاج القادمين من جنوب الجزيرة العربية ، و بعض مدن اليمن . - انظر خريطة رقم (٩) - .

ثم يرحل الركب بعد ذلك إلى وادى الحنا ، ويو خذ إليها فسي (٣) ثلاث مراحل ، ويرد ما ها ، ثم يرحل بعد ذلك إلى وادى العوز ، ويو خذ إليه في مرحلة واحدة ، وهو واد كثير العوز والشراب المسكر .

- (۱) تعز: بالفتح ثم بالكسر ،قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورة ، (ياقوت: معجم البلدان ،ج ٢ ،ص ١٣٤) ، وتستخدم مخسزناً للحبوب ،ومستود عاً للذخيرة والعتاد الحربي ، (ابن الديبع: قرة العيون ،ج ١ ،ص ٢ ٢ ) ،
  - (٢) رحلة ابن بطوطة ، ص ١١٦ ـ سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمات المدنية ، ص ٩٧ .
- (٣) الموز : بالفتح ثم السكون أحد مشارف اليمن الكبار من رأس تهامة الا عظم ، وإليه يصب اكثر أودية اليمن ، (ياقوت: معجم البلدان ، ج ه ، ص ٢٢٠ (٢٢) ،
- (٤) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٢٩٢ ـ سليمان مالكي: مرافق المح والخدمات المدنية ،ص ٩٧٠

ثم يرحل بعد ذلك إلى مدينة زبيد (١) ، ويو خذ إليها فيي مرحلتين وهي دار الملك ، وبها يجتمع الركب ويتكامل (٢) . وهي مدينسة عظيمة بينها وبين صنعا أربعون فرسخا ، وأهلها أفنيا ، وتشتهر بكشيرة الهساتين والميا والفواكه ، خاصة الموز والنخيل ، وهي كثيرة العمران ، وبها وادى الحصيب .

ثم يرحل الركب بعد ذلك إلى حديدة زبيد (الحديدة) ويو خذ إليها في أربع ويو خذ إليها في أربع مراحل ،وتكثر بها العاه العذبية ،ثم يصل إلى فشال (١) ويو خذ إليها في أربع مراحل ،ويرد ما ها .

\_\_\_\_\_\_

- (۱) نهيد: بغتج أوله ،وكسر ثانيه إسم واد به مدينة يقال لها الحصيب ثم غلب عليها إسم الواد فلا تعرف إلا به ،وهي مدينة مشهـــورة باليمن أحدثت أيام المأمون ،وبجانبها ساحل غلا فقه ،وساحــل المندب وينسب إليها كثير من العلما . ( المقدسي :أحســـن التقاسيم ،ص ٨٤) .
  - (۲) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۲ ،ص ۱۲۹۲ .
    - (٣) رحلة ابن بطوطة ،ص ١٦٥٠
- (٤) فشال: قرية كبيرة باليمن تقسيع على وادى رمع، وفشال أم قرى وادى رمع، (ياقوت: معجم البلدان، ج٤، ص٢٦٦).
  - (٥) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ١٢٩٢٠

ثم يواصل الركب سيره إلى القصهة أبيو خذ إليها في أربسع مراحل ويرد ما ها ،وتقع في حرة بني كنانة بين الهرك والشقيق و تبعسد عن الهرك 70 كيلومتراً ، وعن مكمة ٤٩٣ كيلومتراً .

ثم يتجه الركب إلى وادى حمضة (٣) ،ويشتهر هذا الــــوادى بشجر الدوم ،وهو واد متوسط يعر جنوب القمحة على ١+ كيلومترات ،وبــه الكثير من النخيل ،

وبعد منطقة وادى حصضية يصل إلى منطقة الشقيق وهيي قرية كبيرة ساحلية على ٥٠ كيلومتراً من القسحة جنوباً ويصب عليها وادى ريم ،ولها مرسى ترسس به صفار السفن (٢) ،ثم يقطع وادى عتيود ، وهو من أودية تهامة يأخذ على مساقط مياهه من السراة الواقعة غيرب جنوب أبها حيث يتقاسم الما مع أعالى فروع وادى بيشية ،

ثم يقطع وادى بيش ،وهو واد فحل من أودية تهامة ،وبه الكثير (٦) من القرى والزرع .

(۱) القحمة : بليدة قرب زبيد ،وهي قصبة وادى زوال ،وهي للأشا عرة ونيها خولان وهمذان ، (ياقوت : معجم البلدان ،ج ، ص ٣١١). بينها وبين مكة ٩٣ كيلومترا ،وتتبع المارة جازان حالياً (البلاذرى: بين مكة واليمن ،ص ٢٣٠).

(۲) الجزيرى : درر الفرائد ،ج۲ ،ص۲۹۲ ـ البلادرى : بين مكـة واليمن ،ص۲۳۰.

(٣) حمضة : بالفتح ثم الكسر قرية باليمن من جهة قبلتها . ( يا قوت : معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ) .

(٤) البلادي: بين مكة واليمن ، ص ٢٣٥٠

(ه) البلادى ؛ البرجع السابق ، ص ٢٤١٠

(٦) یاقوت : معجم البلدان : ج۱ ، ص۲۸ه ـ البلادی : بین مکـــة والیمن ، ص ۲٤٧٠

ثم يمر بمنطقة عشر (١) ، وهي مدينة عامرة تطل على البحر ، وذكرها الحربي في طريق الحج اليمني ،كما ذكرها الهمذاني (٢) ، وكانت معروفـــة حتى القرن الثامن الهجرى .

ثم يصل بعد ذلك إلى منطقعة جازان ويو خذ إليها ني أربع مراحل ، وهـ و الله كثير القرى والروافد يأخيين أطلى مساقط مياهه من أعلى السراة ،ويتقاسم الما مع نواشغ وادى نجران شمال غربي صعدة ،ويقال ان أول من اختطها رجل من آل الحكسي في القرن السابع الهجرى ، بنى بها عريشاً ،وكان رجلاً صالحاً

- (۱) عشر: بلد باليمن بينها وبين مكة عشرة أيام ،وهي من الشرجة للسود . (ياقوت: معجم الله على على معروفة بكثرة الأسود . (ياقوت: معجم البلدان ،ج ، ،ص ۸٥ ) .
  - (٢) الحربيس : المناسك ، ص١٦٦ الهمذاني : صفية جزيرة العرب ، ص ٣٤١ .
    - (٣) البلادى: بينمكة واليمن ، ص ٢٥٣.
- (٤) جازان: تقع في وادى جازان في أعلاه م ( الحربي : المناسك ، ص ٦٤٦ )٠

ر ( ) يزور • الناس لطلب العلم •

ثم يرحمل الركب إلى المهجم (٢) ، ويو خذ إليها في أربسع مراحمل ويرد ما ها ها وهي من الا ماكن المعروفة والمشهورة فسي تهامة اليمن شمال شرق زبيد و سور ، و تعتبر أعظم أودية تهامسة و تسمى ميزاب تهامسة (١) ، وبها مسجدان ، وهي في مستوى الا رض مسن مدن التهائم .

وبعدها يرحل الركب إلى بياضة ويو خذ إليها في أربسسع مراحل حتى يصل إلى حسرض ، ويو خذ إليها في أربع مراحل ويرد ما ها ها .

- (١) البلادى: بين مكة واليمن ، ص ٢٦٩٠.
- (٢) المهجم: بلد وولاية من أعال زبيد باليمن بينها وبين زبيد ثلاثة أيام ، وأكثر أهلها خولان ، (ياقوت: معجم الهليدان، جه، ص ٢٢٩) .
  - (٣) الحجزيرى: درر الفرائد ،ج٢ ،ص١٢٩٢٠
  - (٤) البلادى : بين مكة واليمن ،ص ٨٥٨ ، حاشية ١٦٠
  - (ه) حياة مرسى : دور السيدة الحرة بنت أحمد الصليحى ،ص ه٦، ، حاشية ٤٠
- (٦) حرض: بفتحتين ،وهو في اللغة الذي أذابه الحزن ،وهو بلد في أوائل اليمن من جهة مكة نزله حرض بن خولان بن عرو بن مالك ابن حمير فسمى به ،وهو بين خولان وهمدان ، (ياقوت: معجم البلدان ،ج ٢ ،ص ٢٤٣).
  - (Y) الجزيرى: درر الفرائد ، ج ٢ ، ص ١٢٩٢ •

ومن حرض إلى المحالب ، ويو خذ إليها في ست مراحل ويمرد ما على ميزاب مور ،ومن ملحقات الزهرة .

ثم يرحل الركب إلى حلى بني يعقوب ، ويو خذ إليها في سيت مراحل ، ويرد ما ها و تعرف بابن يعقوب لا ن بعض سلاطين اليمن كيان ساكناً بها قديماً ، أو أنه مو سعن الا سرة الحاكمة بها ، وهي مدينة كبيرة حسنة العمارة ، يسكنها طائفتان من العرب ، وهم بنو حرام ، وينو كنانيه ، وبها جامع يسكنه جماعة من الفقرا المنقطعين إلى العبادة (٣) . هيذا و تطلق كلمة حلى على وادى حلى بأكمله ، وقد وصلت البليدة إلىيين و تطلق كلمة حلى على وادى حلى بأكمله ، وقد وصلت البليدة إلىيين ، قسمة تطورها في القرن الخامس الهجرى ، و يتبعها عدد من القيرى ، وبها سوق كبير ، وأكثر مساكنها من الخشب والحشيش ، كما دل السيح وبها سوق كبير ، وأكثر مساكنها من الخشب والحشيش ، كما دل السيحال وبها سوق حود بعض مخلفات بنا الهعض المنازل استخدم فيه الا حجار والطوب الا حمر ، وحلى بنى يعقوب مدينة ساحلية سهلية تقع إلىيين الداخل في المنطقة الزراعية المعتدة في دلتا وادى حلى الخصيب ،

<sup>(</sup>۱) المحالب: وهي بليدة ،وناحية دون زبيد من أرض اليمن . (ياقوت: معجم البلدان ،ج ه ، ص ۹ ه) .

<sup>(</sup>٢) ابن الديبع: قرة العيون ،ج ٢ ، ص ٧ ، حاشية ٢ .

<sup>(</sup>٣) رحلة ابن بطوطمة ،ص ٢٤ ـ

إلا أنها رملية بسبب كثرة الرياح ،ويكثر بها شجر السدر ،وهي تقع إلى الشمال الشرقي من مخشوش إلى الجنوب ،وقرى الصلب إلى الشمال .

ويرحل الركب إلى ترعمة بني حازم ،ويو خذ إليها ني أربسع مراحل ويرد ما ها ،و منها إلى ملتقى الواديين ،ويو خذ إليها نسي أربع مراحل ،ويرد ما ها ،وكلمة الواديين تطلق على المنطقة التي تحيسط بالسرين ، وكان راجح بن قتادة حاكماً عليها من قبل سلطان بني رسول الملك المنصور ، وهي مدينة عظيمة تسقع بسين مكمة واليمسسين

(١) انظر أحمد الزيلعي: المواقع الإسلامية المندثرة في وادى حلى ، حوليات كلية الأداب ، جامعة الكويت ، الرسسالة ٣٩ ـ ســـــنة

١٠١١ه/ ١٨٦١م، ص ١١ - ٢٢٠

(٢) الواديين: هما وادى حلى ، ووادى عليب ، ( الزيلعي: حاكم السرين راجح بن قتادة ودوره في العلاقات المصريدة اليمنيدة في مكة ، مجلة العصور ، المجلد الأول ، الجزا الأول سينة ١٩٨٦ م ، ص ٢٢ حاشية ٧ ) .

(٣) السرين: مينا على البحر الأحمر، ومحطة تلتقى وتغترق عندها طرق التجارة والحج بين اليمن والحجاز، وهي تابعة لإسارة مكة المكرسة، وتقع السرين على بعد حوالي 11 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من الوسقة، وهي القرية المعروفة التي تعتبر واحدة سن المحطات الرئيسية على الطريق الحديث بين مكة وجيزان.

( الزيلعى : المقال السابق، ص ٢١-٢٢).

بمقربة من يلملم (١) ، وبها الكثير من الأسواق وجامع ، وأكثر بنائه ــــا من الخشب والحشيش إلا الجامع فهو سني ، وبها مزارع ، ومزروعاتهــــم الذرة والسمسم · وفي منطقة السرين تلتقي الطريق الوسطى بالطريــق · (٣١)

ثم يرحل الركب إلى الحسبة (٤) ،ويو خذ إليها في أربع مراحسل و شهر علمس الله يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ، علمسي مرحلتيسسن (ه) منه يحرم الحجاج ويهلون بالتلبية وهو واد مسين أوديسة مكنة الجنوبية ،متعدد الروافيد ،كثير المياه ، يأتي من السراة الواقعة عليين ٣٠ كيلومتراً جنوب غربي الطائف ،ثم يتدفيق غرباً في إنحدار عميسيق (٦) بين كثير من الجِبال فيمر بالسعدية .

- يلملم : واد يقع جنوب غربي الطائف على ٣٠ كيلومترا منها ،وهو (1)ميقات أهل اليمن ،ويصب في البحر جنوب جدة على مرحلتيـــــن ، وسيله يمر جنوب مكة على ١٠ كيلومترات ، وبه مسجد معاذ بن جبل ،رض الله عنه ، (ياقوت : معجم البلدان ،ج ه ،ص ( ١٤١) ،
  - الحميرى: الروض المعطار ، ص ٢١٢٠ (7)
  - (4)
  - عمارة اليمن : تأريخ اليمن ، ص ٢٠٠٠ الحسبة : بالتحريك وادى بينه وبين السرين ليلة من جهة اليمن ، (() ( ياقوت : معجم الهلدان ،ج ٢ ، ٥ ٨ ٥٠) .
    - الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ، ص ١٢٩٢٠ (0)
  - الهلادى : معالم مكة التاريخية ،ص ٣٢٨ لجنة من العلما : تحديد (11 موقع يلملم • مجلة العرب -ج ١ - ٢ س - ١٨ رجب ، شعبان سنسة ۱۶۰۳ه ، ابریل ،مایو ،نیسان ،أیار سنة ۱۹۸۳م ، ص ۵۹۰

و في سنة ٢٤٢ه سار العلك المجاهد سلطان اليمن يريد الحسج عن طريق تهامه ، فسار في ركابه من الجيوش والعساكر ما يغوق الوصف ، فسفادر تعزصباح يوم الخميس السادس من شوال وحل بزبيد يوم الثلاثا والحسادى عشر منه فعسكر في بستان الراحة ، ورحل عنها رابع يوم الجمعة حيث وصل المهجم يوم الجمعة الثامن والعشرين من شوال ، فعسكر بها حتى ثالست القعدة ،ثم ارتحل عنها ونزل بحلى بني يعقوب الخامس عشر من ذى القعدة واستقر بها حتى الثامن عشر منها ،ثم ارتحل عنها و نزل يلطم يوم الاثنيسن سلخ ذى القعدة ، وهناك أمر السلطان بنصب الأحواض ، فنلئت ما وطسرح بها السويق والسكر فشرب الناس ، و تصدق عليهم بثياب الإحرام .

ومن يلطم يرحل الوكب إلى البئر ،ويو خذ إليه في أربع مراحسل
( ٢)
ويرد ما ها ،ثم يدخل مكة على مرحلة واحدة .

هذا وينسب إلى أمير مكة الشريف محمد بن بركات ( ٣٠ هـ) (٣) بعض أفعال الخير بطريق اليمن •

<sup>------</sup>

<sup>(</sup>۱) الخزرجي: المقود اللوالوائة ،ج ۲ ،ص ۲۹-۷۱-۲۱-الفاسي: شفا الفرام ،ج ۲ ،ص ۲۶۷ - ابن فهد بر إتحاف الورى ،تحقيق فهيم شلتوت ،ج ۳ ،ص ۲۲۱-ابن الديبع : قرة العيـــون ، ج ۲ ،ص ه ۸۰

<sup>(</sup>۲) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۲ ،ص ۱۲۹۳٠

<sup>(</sup>٣) ابن الصباغ: تحصيل العرام ، ورقعة ٢٠٨٠

## ٦ إستداءات القبائيل:

وبالرغم من هذه العطايا والهبات التي تتمثل في الأموال والارزاق وبالخلع لعربان القبائل الله أن خطرهم لم يتوقف إذا وجدوا الفرصية والكسب العالي في مصلحتهم المكثيرًا ما قطعوا الطريق الونهبوا الحجال (١) فيضطر الحاج في بعض الأحيان إلى منعهم من ذلك بإرضائهم بالاموال الموت تكرت هذه الإعتدا اآت من قبل العربان على الحجاج في العصر المعلوكي على الرغم مما وفره سلاطين المعاليك لطريق الحج اولقافل الحجادة المعرى من حراسة وحماية العمالية المتضح من القائمة التالية :-

فني سنة ٢٧٦هـ نهب العربركب حجاج المفارية وأخددوا (٢) أموالهم •

------

<sup>(</sup>١) على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ،ص ٧٥- ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) ابن فهند : إتعناف الورى ،ج ۳ ، ص ۱۰۲۰ . الجزيرى : درر الغرائد ،ج ۱ ،ص ۲۰۶

و في سنة ٦٧٧ هـ خرجت جماعة من العسر ب على الحجاج أُثنـــا \* (١) الطريــق و نهبوا جميع أموالهم ،وقتلوا منهم جماعة .

وفي سنة ٢٠٢٧ ه خرجت العرب على الحجاج بطريق العدينــة العنورة ،ونهبوا كل ما كان معهم سن أموال و جمال ، و قتلوا منهم عـــدداً كهيراً . وفي العام نفسه هجم أميرينبع الشريف سعد بهن أبي الغيـت الحسنى (٣) على حجاج المغاربة في العقيق على سبيل أن يعطوه شيئاً ، ولكنه لم يتمكن من ذلك لا نهم ضربوه وربطوه حتى هجم عليهم عربانـــه وخلصوه ، إلا أن حجاج التكرور اصطدموا معهم ونهبت أموالهم .

- (۱) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ه ، ص ه ٢٥٠٠
  - (٢) المصدر السابق ،ج ٢/١ ،ص١٦١٠
- (٣) سعيد بن أبي الغيث بن قتادة بن إدريس بن حسن بن قتادة الحسني أميرينيع ، تولى إمرتها غير مرة ، و ترد د إلى القاهـــرة مسلم مسات معلـــرولا في ذى القعدة سنة ١٠٨ هـ ، وقد زاد على الستين ( ابن تغرى بردى : الدليــل الشافي على المنهل الصافي ، ج ١ ، ص ٣١٣ ـ السخاوى : الضواللاصع ، ج٣ ، ص ٢٤٨ ) .
- (٤) العقريزى: السلوك ،ج ٢/٣ ، ص٥٠٥ ٥٠٩ ، ابن الصيرني:

  نزهمة النفوس والأبدان ،ج ١ ،ص ٨٦ ابن إياس: بدائسسم

  الزهور ،ج ٢/١ ، ص ٣٤١ . يذكر حمد الجالسر (بلائر ينبع ،ص ٣٢٠)

  نقلا عن الجزيرى ان ذلك حدث بننة ٥٨٧ هـ.

وني سنة ٢٩٢ هـ هجست بعض الاعراب على بقية من المجسساج (١) العائدين من الحج ونهبوا أموالهم وساههم •

وني سنة ١٠٤ه خرجت عربيتي سالم (٢) على الحجـــاج نتحارب معيهم أمير الحــج وكسرهم ،وقبض على شيخهم وسلموه للسلطان نشـنقه (٣)

و في سنة ٨٢٨ ه خرج الشريف زهير الحسيني عليستي (٥) هجاج عقيل ونهبهسم وشستتهم وأخذ أموالهم وجمالهم وأحمالهم،

-------

- (۱) ابن الغرات : تاریخییه ، ج ۹ / ۱ ، ص ۲۳۸ ۰ ملی السلیمان : العلاقات الحجازیة المصریة ، ص ۲۳ ـ ۷۲۰
- (۲) عرب بني سالم: بطن من جدام من لخم من القعطانية ،و ديارهم وادى الصغرا وما جاورها ، البلاذرى : معجم قبائل الحجاز ،
  - (٣) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ٢/١ ،ص ٢٣٩٠٠
- (٤) زهيربن سليمان بن زبان بن منصوربن حجازبن شيحة الحسيني ،
  كان فتاكاً خارجاً عن الطاهة ، يقطع الطرق على الحجيج والمسافرين،
  قتل سنة ٨٣٨ه . ( ابن حجر: أنبا الغمر ،ج٣ ، ص٨٥٥ السخاوى : الضو اللامع ،ج ٢ ،ص ٢٣٩ ) .
  - (ه) این نهد : اِشحیسیا ف السیبوری ۱۳۶۰ می ۱۳۶ -الجزیری : دررالفرائد ،ج۱ ،ص۲۱۲ ۰

و في يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادى الثانية سنة ٨٣٤ هـ عارضهرب زبيد ركب الرجبية ،وكان الشيخ تقي الدين المقريزى معهم ،هــــذا (١) بالإضافة إلى ألف وخسسائة جعل مقدمهم سعد الدين إبراهيم بن المـــرة ناظر جدة الذى صالحهم على مائة دينار من عنده دون أن يكلف أحداً مــن الحجاج بثمن ذلك خوناً عليهم من القتل والنهب ، إلا أنهم عندما وصلـــوا الحجاج بثمن ذلك خوناً عليهم من القتل والنهب ، إلا أنهم عندما وصلـــوا إلى الخريبات (٢) وقديد أغار عليهم الشريف زهير الحسينـــى بنحو مائة نارس ، وبعض المساة ، نقاتلهم القوم وقد قتل منهم إثنــان، (١)

- (۱) سعد الدين إبراهيم بن العرة القبطي الأصل العصرى ناظر جدة ، توفى بعد فقر سنة ١٤٨ه ، ( العقريزى : السلوك ، ج٢٠ ، ص ٣٢٠ ـ ابن تغرى بردى : الدليل الشافي ، ج١ ، ص ٣٢٠ ـ السخاوى : الضوا اللامع ، ج١ ، ص ١٨٤ ) .
- (٣) قديد: والر من أودية الحجاز ، قرب مكنة (يا قوت: معجم البلدان ، ح ، ١٥٥ ٣٠ ١٨٥) . ح ، ١٥٥ ٣٠ ١٨٥) . وينقسم إلى قسمين علوى وسفلى ، فالعلوى يسمى ستارة ، والسفلى يسمى قديدا ، وينقسم إلى قسمين علوى وسفلي نهيد بن حرب ، و يبعد عن مكنة بحوالــــــي ويسكن النصف السفلي نهيد بن حرب ، و يبعد عن مكنة بحوالـــــي ١٣٠ كيلومتراً من ناحية الشمال على طريق المدينة المنورة . (البلادى: معجم معالم الحجاز ، ص ٩٣٤) .
- (٤) الدينار: هو العملة الذهبية عند العرب ، والوزن الشرعي للدينسار الإسلامي ٥٢٥ جرام ، وتم تعريبه في عهد عبد الملك بن مروان . (عبد الرحمن فهمين: النقود العربية مأضيها وحاضرها ، ص ٨ - ٩) .

ومائة أفلورى ، وبعض الشياب التي تقدر بنحو أربعمائة دينار ، وقد تحمل أصحاب الركب دفع هذه الا موال ، فبعضهم دفع مائة دينار ، وبعضه المنارك دفع ديناراً واحداً فقط كل حسب إستطاعته ، ثم وصل الركب ثامن عشمير جمادى الاخرة ،

و في سنة ٩ ه ٨ ه تجمعت للحجاج بالوجه (٣) الكثير من المصائب، ومات ركب الحاج التكروري بأكمله بسبب العطش والمرض ، وإعتدا العرب عليهم ،أما المركب المغربي فقد قاتل العرب .

و في سنة ٨٧٢ه تقاتل الحجاج مع العرب ،ولم ينج منهم سوى القليل بسبب كثرة القتل والنهب .

------

- (۱) أفلورى : يقال له الإفرنتي ،وهي دنانير من ضرب بلاد الفرنجية والروم ، زنتها تسعة عشر قيراطاً و نصف قيراط مصرى ويقيال له العشخص لأن على أحد وجهيبها صورة الملك التي ضربت في عهده ،و على الوجه الاخر صورة بطرس ،وبولس الحواريين .

  ( القلقشندى : صبح الاعشى ،ج ٣ ،س ٢٣٤ ـ الصقيرييري ، السيال المنافعي أالعملة و تاريخها السيال المنافعي أالعملة و تاريخها المنافعي ألما المنافعي المنافعي ألما المنافعي
  - (٢) ابن فهد : إتحاف السيسيورى ، ج ؟ ،ص٣٨ ٣٨ ٠
    - (٣) انظر فيما بعد ، ص ٨٦.
- (٤) ابن فهد: المصدر السابق ،ج٤ ، ص ٣٧-٣٨-أبو المعاسن: حوادث الايًام والدهور ،ج٢ ، ص ٢٢٢٠
  - (ه) ابن فهد : المصد والسابق ، ج ٤ ، ص ٣٨ ٣٩ .

وفي عصر يوم الثلاثا التاسع عشر من ذى القعدة من العام نفسه ، هجسم بعض العرب من مجان على الشريف على بن بركات ، والقاضي بعض الدين بن ظهيرة و معهم ركب الحجازيين و بعض تجار الإسكندريسة في منطقة الحريرا ، إلا أن الخبر وصل إلى أمير ينبع الذى أدركهسم، وأخذ ما معهم ورده إلى أصحابه ، وقد قتل من اخوة سبع أخواه سبيسع وسباع ، وكان أمير الحج المصرى تنبك المعلم ، وأمير أول تنبك الا شقر ،

- (۱) مجان : هن مجنى بطن من بشر من بني عمر بن مسروح من حرب ،بعضهم من نواحي عسفان . ( البلادى : مسجـــم قبائل الحجاز ، ص ٤٦٧ ) .
- (۲) على بن بركات بن حسن بن عجلان ، قدم القاهرة سنة ۲۱هه مفارقاً لا خيه نلم يلبث أن أعيد في موسم حج السنة التي بعدها صحبة الكمال بن ظهيرة ، وهو ذكي كثير الا دب ، محسن إلا نشاد الشعر متودد للعلما والصالحين ، توفى سنة ۲۹۸ هد ودفن بحسوش الا شرف برسباى ، (السخاوى : الضو اللامع ،ج ه ، ص ۱۹۲ المدر ١٩٨ ) .
  - (٣) الحريرا: برائين مهملتين ، وهي موضع بين مكة والا بوا و ترب نخلة ، وبها كانت الوقعة الرابعة من وقعة الفجار ، (ياقوت: معجسم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢٥٠٠) .
- (٤) سبع هو هيجان بن محمد بن مسعود الحسيني ؛ أمير الينبوع ، وليها مرة بعد أخرى إلى أن توفى سنة ٨٨٨ هـ ، واستقر بعد ، دراج بتقرير منن صاحب الحجاز بتفويض أمره إليه .
  - ( السخاوى: الضوا اللامع ،ج٣ ، ص٣٤٣) .
  - (ه) ابن فهد : اتعاف الورى ، ج } ، ص ۳۷۱ ۳۷۲ ، الجزيرى : درر الفرائد ، ج ۱ ، ص ۹ ۲۹ ۱۵۰ )،

و في سنة ه٨٧ه حصل للحجاج شدائد من موت الجمال والعطب ، وقلمة الكرا ، وقد قطع بنو عطيمة على الحجاج الطريق بمنطقة نخسسل ، ورجع بعض الناس من العقبمة (٢) بصحبة الركب .

وفي سنة ٩٠٢ هـ توفى الشريف دراج أمير ينبع فحصل نسزاع على الإمارة بين أبنائه ، وبين أبناء الشريف سبع . وكانت إسسارة ينبع منوطة بالسلطنة نفسها في القاهرة كإمارة مكة المكرمة ، وإمارة المدينة المنورة ، فذهب يحيى بن سبع إلى القاهرة مطالباً بإمارة ينبع لأن والسده سبع كان يوماً في ذلك المنصب ، وكان الملك الأشرف قايتهاى قد أضافها إلى إمارة مكة ، فعين فيها أحد أبناء الشريف دراج ، لأن دراجاً كسسان له يد على أمير مكة ، بسبب مساعدته له بإضافة إمارة المدينة المنورة بعسد حادشة نهب الحجرة الشريفة . ولهذا لم يلب السلطان طلسبب

<sup>(</sup>۱) انظر فیما بعد ، ۵ ص ، ۵

<sup>(</sup>٢) انظر فيما بعد ، ص ٢٥

<sup>(</sup>٣) الجزيرى: دررالفرائد ،ج١، ،ص١٥١٠.

<sup>(</sup>٤) دراج بن معزى الحسيني: أمير الينبوع ،استقر في أواخر سنية ٨٨٧ هـ عسقب سبع الماضي نيابة عن صاحب الحجاز حين فوض أمره إليه ، ( السخاوى: الضوا اللاسع ،ج٣ ، ص٢١٧).

<sup>(</sup>ه) المعریزی : السلوك ، ج ۱/۶ ، ص ۲۰ ابن فهد : إتحاف الوری ، حد الجاسر : بلاد ینبع ، ص ۱۳۰۰ .

يحبى بن سبع فعاد من القاهرة حاقداً على الأبواب الشريفة فعندما مسرّ بمنطقة عجرود (۱) إحدى محطات طريق الحج المصرى ذبح ما فيهسا من الثيران القائمة على إخراج الما ولله الأحواض ، ورمى بجثنها في الفساتي ، وذلك كلف يحيى بن سبع الدولة ثمناً غالياً بسبب عدم تلبية طلبه في إسارة ينبع ، وأخذ يو لب القبائل على الابواب المسلطانية ، فأنقادت له قبيلسة جهيئة لما بينها وبين قبيلته بني إبراهيم من الصلات والروابط ،كما انضم إلى يحيى بن سبع ، مالك بن رومى ، رئيس زبيد ، فتألبت هذه القبائل ، وتجمعت باسم يحيى بن سبع ، وخرجت على الدولة ، وقامت بكثير من ضروب العبث والفساد الذى لم يقتصر على الحجاج القادمين من طريق الساحل ، بل قطعوا الطريق فيما بعد بين مكة وجدة ، وهددوا جدة بالنهب ، بل بلغ بهسم الأمر أن عائوا في مكة فساداً ، وصادروا أموال بعض مشاهير تجارها .

و في سنة ٩٠٣ هـ اشتد أذى عربان ينبع مع أميرهم يحبى بسن سبع على الحجيج ،حتى تضايق سلطان مصر قانصوه الغورى ، فأرســـل جيشاً تقاتل معمهم ،وانتهى بهزيمتهم في منطقة السويق .

<sup>(</sup>۱) انظر فیما بعد ۶ <sup>می ۷</sup>۶

<sup>(</sup>٢) حمد الجاسر: بلاد ينبع ، ص ٥٥ ـ ٥٥٠

 <sup>(</sup>٣) ابن إياس : بدائع الزهور ،ج } ،ص ٤٨٢ ٠
 السويق : تصغير ساق ،وهو جبل بين ينبع والمدينة المنبورة ٠

<sup>(</sup> ياقوت : معجم الهلدان ،ج٣ ١ص ٢٨٦ - ٢٨٧) ٠

و في سنة ٩٠٧ هـ وصل أمرا الحج المصرى والشامي إلى ينبسع ، فحضر اليهم يحيى بن سبع وصحبته الشريف الجازاني ،وسأل أن يكون عوضاً عن أخيه الشريف بركات ، فامتنع الا أمير أصطخر ، فكرر عليه السوا ال في إلياسه تشريفاً ويخدمه بمال له صورة ،وألحوا عليه وهددوه بنهب الحجاج ، فألهــــس الجازاني تشريفاً بارمرة مكمة ، وأضمر اصطخر في نفسه أن يمسكمه عند دخممول مكة ، وأن يكاتب شريف مكة أن يحضر إليه ويكون عوناً عليه ، وبينما هسسم في ذلك إذ حضر قاصد الشريف بركات ، فوضعته أمير الحج في الحديسية فأمن الجازاني لذلك ، وعدما وصل الركب إلى وادى مرّ أطلق أمير الحسيج قاصد الشريف إلى أمير مكة الشريف بركات ليطلعه أن يتوجه إليه بسرعة ، فأحس الشريف الجازاني بذلك ، وتسلل في الليل ، وبعد أن قض الركسب المصرى مناسكه وأراد التوجه إلى مصر فسألوا الشريف بركات أن يخسسرج معهم حتى يتجاوزوا ينبع ، فأمهلهم حتى يجمع جيوشه ،ولكنهم لم ينتظروه ، فخرج عليهم الجازاني بالدهنا وقاتلهم ونهبهم ، وأخذ منهم المسال والقماش والجمال ،وقتل منهم عدداً لا يحصى ، وبلغ عدد القتلى من المعاليك خمسة وسبعين معلوكاً عقير عدد الحجاج ، وهرب الأمير اصطخر إلى منسزل قاض ينبع مستجيراً به حتى فدى نفسه بثلاثين ألف دينار ، وقيل خمسية آلاف دينار ، وأقيام الحاج بالينبع خسة أيام ثم رحلوا و عند وصولهم إلىين الا والم أو الا ونم الم عليه عامر بن مشعل ، شيخ قبيلة بلسي ومنعهم من النزول بها ، وردم جميع آبار المياء حتى هك أكثر الحجـــاج مطشاً ، وطلبوا منهم مالاً فجيسوا لهم بعض الا موال ، وعند وصوله ....م

<sup>(</sup>۱) الدهنا؛ وتقع فيما بين بدروينبع (حمد الجاسر وبلاد ينبع ، ص ۷ ه )٠

<sup>(</sup>٢) انظرفيا بعد ، ص٦٦٠

وفي سنة ١ ٩٩ه أرسل السلطان الغورى قوة هزمت الثوار (يحيى بن سبع وجماعته) ، وأحرقوا الد ورالتي على ساحل البحر المالح (ينبع البحر) كما آحرقوا غالب د كاكينه ، وشتتوا عربانه ، ثم تبعتها قوة سنة ٩١٢ هـ أنزلت بالثا عربان هزيمية ، ونهبوا كل ما كان بمدينة ينهع من مزروعات وحيوانات .

وبسبب ما تعرض له طريق الحج المصرى من النهب والسلب منيذ وبسبب ما تعرض له طريق الحج المصرى ، فأصدر السلطان الغورى أواسره سنة ٩٠١ هـ بإبطال التوجه إلى الحجاز بالنسبة لا هل مصر والشرال وسائر الا عمال قاطبة ، فلم يحج في هذا العام أحد من المفرب أو بسلاد التكرور ، واكتنى السلطان بارسال كسوة الكعبة ، وصرر الحرمين والزيست من الهحر في مراكب من الطور إلى جدة سنة ٩١٢هـ (٤) وقد تمكنسست

<sup>(</sup>۱) انظر فیما بعد ٤ ص ٦٣.

<sup>(</sup>۲) این طولون: مفاکه آلخلان اج۱ اص ۲۱۱ - این إیاس: بدائع الزهور اج۱ م ۳۷ - ۳۸ - الجزیری: درر الفرائد اج۲ م ۳۷۰ - ۳۸ - مد الجاسر: بلاد ینبع اص۸۵ - ۹۵ - ۲۰.

 <sup>(</sup>٣) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ٤ ،ص ٩٥ - الجزيرى: درر الفرائد:
 ٦٠ ، ص ٢٩١ - على السليمان: العلاقات الحجازية ألمصرية ،ص ١٩١ - حمد الجاسر: بلاد ينبع ،ص ٨٥ - ٩٥ - ٠٠.

<sup>(</sup>٤) الشريف الجنابي: البحر الزاخر ،ج ٢ ، ورقة ١٠٧ - ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ٤ ، ٠٥ - ٨ - ٨ - ٨٠٠ الجاسر جبلاد ينبع ،ص ٥٦ - ٢٥ - ٨٥ ٠٥٠

التجريدات المعلوكية من الإنتصار على عربان بني إبراهيم وأمير المدينسة المعنورة ، وأمير مكة ما أدى إلى فتح طريق الحج في السنة التالية ، وأدت هذه الا حداث إلى دفع السلطان الفورى إلى القيام بسلسلة التحصينسسات العسكرية سنة ه ٩١٩ هـ ١٦٢ هـ على يد الأصير خما يربك المعمار ، والاشير خمشقدم في عجرود و نخل ، والعقبة ، والا زلم والتي تعثلت في تجديد عارة الخانات التي كانت من قبل بهذه الا ماكن وتحصينها ببنا الا براج بها ،

و في يوم الا ربعا السادس عشر من شوال سنة ٩٢١ ه تأخر مبشــر (٢) المحربان عليه ، وأخذهم كل ما معه من أسوال ورسائــل (٢) الحربان عليه ، وأخذهم كل ما معه من أسوال ورسائــل الحجاج .

\_ \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن إياس : بدائع الزهور ،ج } ،ص ٢ ه ١ - عد المنعم رسلان : الازنم خاناً وبرجاً ، ص ٣٧٢ - ٣٧٣ .

 <sup>(</sup>٢) مبشر الحج ؛ وظيفة قديمة لها معلوم خاص وتسمى عادة المبشر
 ، و سهمته التوجه من مكة في أول أيام منى ( الجزيرى ؛ د ر ر الفرائد ، ج ١ ، ص ٣٧١ – ٣٧٢ ).

 <sup>(</sup>٣) ابن إياس : بدائع الزهور ، ج ٤ مص ٢٨٤ .

## Coldination)

# المحكوس بمحكة المحرمة وكلات المنورة وكدة

١ - إلفا المكوس بمكة المكرمة والمدينة المنورة .

١ - جباية المكوس بجدة .

#### 1 - إلغا المكوس بمكة المكرمة والمدينة المنورة :

إن أهمية الحجاز الجغرافية ،وإطلاله على الهجر الا حمر جعلا لمهم مركزاً تجارياً منذ القدم ، لإتصاله ببلاد الشام شمالاً ،والهمن جنوباً ،وبمصر براً وبحراً ،ما كان له أثره التجارى داخل شبه الجزيرة العربية .

كما إن الإسلام لا يمنع التجارة مع الحج ، ولذلك نشطت الا سيواق التجارية بمكة المشرفة لوقوعها على طرق القوافل القادمة من اليمن ، والقاصدة الشام ، بالإضافة إلى قرب جدة منها التي لم تكن مرفأ لمكة فقط بل للحجاز بأسره (٢)

ونظراً لا رباح التجارة ،وتواند الحجاج إلى مكة ،وحاجة حكام مكة من الأشراف لمورد مالي يغي بعطالب الحرمين ،وبعطالب الحكم ، فضلاً عن مطالب الحرمين المحرمين الخاصة ، فقد فرض أمير مكة المكوس (٣) على التجار والحجاج في مكة المشرفة

- (١) عائشة باقاسى: بلاد الحجازني العصر الأيوبي ،ص ٦١٠
- (٢) على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ، ص ٨٦ ـ احمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ، ص ١٨٤ ـ ٥ ١٨٠ عائشة باقاسي: الحجاز في العصر الالله يوبي ، ص ٨٣٠٠
- (٣) المكوس: جمع مكس ، ومعناها في اللغة الضريبة التي تو خذ مسن
   باشعي السلم في الاسواق أيام الجاهلية ،كما تطلق على ما يأخذ ،
   المعشار ، ويقال له الماكس ، ( المقريزى : السلوك ، ج ٢/١ ، ص ٢٦٢) .

و في جدة التي كانت تابعة له ،وكانت جدة قد زادت أهبيتها في العصر الأثيوبي بسبب النشاط التجارى بها ،وإزدياد وفود الحجاج والتجرار واليها من المغرب والأندلس واليمن والحبشة والهند .

كما زادت أهمية مينا عيذاب المقابلة لجدة على الشاطي الغربي ولم يكن يقل دورهـــا للبحر الا حمر في العصرين الفاطبي والا يوبي ،ولم يكن يقل دورهـــا في تجارة البحر الا حمر ،وفي حركة الحجاج عن جدة لوفوف المراكب المهندية واليمنا ،كما أنها كانت نهاية قوافل الحجاج المصريين والمغاربــة ومركز تجمعهم قبل عبو رهم البحر الا حمر إلى جدة ،لا سيما في الفتــرة (٢)

و في عهد الفاطميين كان المكس يو خذ على الحجاج والتجسسار بعيذاب ،ومن لم يف بذلك يو خذ منه بجدة ،وإلا عدّب أشد العسداب أو ضرب ضرباً مبرحاً ،بل يمنع من الحجس مزاولة التجسارة (٣) . وهدذا نص

<sup>(1)</sup> حسنين ربيع: البحر الأحسر في العصر الأيوبي ،ص٠٢٠

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير ،ص ٥٥ ـ العقريزى : الخطط ،ج ١ ،ص ٢٠٢-٢٠٣ ـ أحمد دراج : عيذاب ،مقال بمجلة نهضة افريقية ،ص ٥٥٠

ابن جبير الذى أدى نريضة الحج سنة ٢٩ ه عن طريق عيذاب يوضح مقدار المكس ، وطريقة أخذه : " و من مفاخر هذا السلطان ( صلاح الديسن الا يوبي ) المزلفة من الله تعالى وآثاره التي ابقاها ذكراً جعيلاً للديسسن والدنيا إزالته رسم المكس المضروب وظيفة على الحجاج مدة دولة العبيديين ، فكان الحجاج يلاقون من الضغط في أدائها عنتاً مجحفاً ، ويسامون فيهسا خطة خسف باهظة ، و ربعا ورد منهم من لا فضل لديه على نفقته ، أو لا نفقت عنده ، فيلزم أدا الضريبة المعلومة التي كانت سبعة دنانير و نصف دينسار من الدنانير المصرية التي هي خمسة عشر ديناراً مو منية على كل رأس ويعجبز عن ذلك فينال أليم العذاب بعيذاب ، فكانت كأسمها مفتوحة العين ، و ربعا اخترع له أنواع من العذاب كالتعليق من الا نثيين ، أو غير ذلك مسسن الا مور الشنيعة ، وكان بجدة أمثال هذا التنكيل وأضعافه طرغ يو د مكسسه بعيذاب ، ووصل إسمه غير معلم عليه علامة الا دا الناس . (1)

وقد ألفى صلاح الدين الأيوبي مكس الحاج في سنة ٢٢ه ه ، (٦) (١) وذلك عبندما حج الشيخ علوان الأسدى الحلبي في تلك السلسنة،

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ،ص ٥٥٠

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن جبير ، ص ه ه - التجيبي : مستفاد الرحلة والإغتراب، ص ۲۱۹المقريزى : السلوك ، ج ۱/۱ ، ص ۲۶ - ابن فهد + إتحـــاف
الــــورى ، ج ۳ ، ص ۳۸ - ۳۹ ه - السيد الباز العريني :
مصر في عهد الا يوبيين ، ص ۱۵ - أحمد دراج : عيذاب ، ص ۲۰۰

وكانت له صلة وثيقة بصلاح الدين الأيوبي ،وقد رفض دفع المكس وهـ المعددة دون أن يو دى فريضة الحج ، إلا أنّ الاشراف بمكة أمروا باطلاق سراحه وأعفوه من المكس . وقد شرح أمير مكة مكثر بن عيسي (١) للشيسخ علوان أحوال مكة فقال له : («نحن قوم ضعفا ، وما لنا إلا هذه الجهسة ، والملوك قد استولوا على الهلاد ولا يو دون لنا شيئا ») (٢) ، كما بين له حاجته لهذا المورد المالي لا ن دخل مكة لا يغي بمصالح أهلها سا يضطره إلى المهذا المورد المالي لا ن دخل مكة لا يغي بمصالح أهلها سا يضطره إلى أخذ المكس . فكتب الشيخ علوان إلى صلاح الدين الا يوبي يشرح ليه ذلك (٣) ، فما كان من صلاح الدين إلا أن أرسل كتاباً إلى الا مير مكشر بسن عيس يقول فيه : (« اعلم أيها الا مير الشريف أنه ما أزال نعما عن أماكسنها ، وأبرز المهم عن مكاسها ، وأثار سهم النوائب عن كنانتها ،كالظلم الذى لا يعفو وأبرز المهم عن مكاسها ، وأثار سهم النوائب عن كنانتها ،كالظلم الذى لا يعفو الله عن فاعله ، والجور الذى لا يغرق في الإشم بين قاتله وقابلـ

<sup>()</sup> مكثربن عيسى : تولى إمرة مكة سنة ٧١ه ه حكمها عدة سنين مسع أخيه داود ،وبمكثر أنقضت ولاية الهواشم بمكة ،ووليها بعده عزيزبن قتادة ،توفي سنة ٨٩هه ، (الفاسى : العقد الثمين ،ج٧، ص

<sup>(</sup>٢) أبن فهد: إتحاف السيوري ،ج٣ ،ص١٥٠٠

<sup>(</sup>٣) أبو شامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ،ج ٢ ، ص ٣-٤ المقريزى : السلوك ،ج ١ ،ص ١٤٠ - ابن تغرى بردى : النجوم
الزاهرة ج ٢ ،ص ٧٨ - ابن فهد : إتحاليا الزاهرة ج ٢ ،ص ١٤٠ - ابن فهد : إتحاليا الورى ،ج ٣ ،ص ١٤٠ - زيني (حلان : خلاصة الكلام ،ص ٣٠ - أحمد السباعي : تاريخ مكة ،ص ١٢٠ - إبراهيم رفعت : مرآة الحرمين، ص ٢٩٠ - عائشة باقاسى : الحجاز في العصر الايوبي ،ص ٢٠٠ -

نأما وهبت ذلك الحرم الشريف وأجللت ذلك المقام المنيف ، وألا قوينا العزائم ، واطلقنا الشكائم ، وكان الجواب ما تراه لا ما تقرأه ، وغير ذلك ، فإنا نهضنا إلى ثغر مكة المحروسة في شهر جمادى الأخرى ، طالبين الأولى بالأخسرى في جيش قد ملا السهل والجبل ، وكظم عن انفاس الرياح ») ((1) . كما عوض أميرى مكة مكثراً وأخاه داود ((7) في كل سنة ألني دينار وألف أردب ((7) قمت ، عدا عن عدة إقطاعات في صعيد مصر واليمن ، ويقال أن مجموع ذليك يعادل ثمانية الآف أردب قمح تحمل إليه حتى جدة عوضاً عن المكوس التس

(۱) رحلة ابن جبير ، ص ه ه - ٦ ه - الفاسي : العقد الثمين ، ج ٧ ، ص ٢٧٨- أبو شامة : كتاب الروضتين في أُخبار الدولتين ، ج ٢ ، ص ٦٩٣٠

(٢) انظر الحاشية رقم "٣" الصفحة السابقة ( فرجمة الامير مكثر بــن عبسي ) •

- (٣) الا ردب : مكال ضخم بمصر ، ويضم أربعة وعشرين صاعاً ، أو سست و يبات ، والا ردب = ١٢٨ رطلاً (ضياء الدين الريس: الخسراج والنظم المالية ، ص ٣٣٠ ٣٣١) .
- (3) رحلة ابن جبير ،ص ٥٥ أبو شامة : كتاب الروضتين في اخبار الدولتين ، ورقة ١٢٧ شفل المعتطفة ، ورقة ١٢٧ شفل المعتطفة ، ورقة ١٢٧ شفل الفرام ،ج ٢ ،ص ٢٣١ المعتريزى : السلوك ،ج ١/١، ص ١٤٠ المعتريزى : السلوك ،ج ١/١، ص ١٤٠ المعتريزى : النجوم الواهسرة ، المعطط ،ج ٢ ،ص ٣٣٣ ابن تفرى بردى : النجوم الواهسرة ، ج ٢ ،ص ٢٨ ٩٠ ابن فهد ، إ تحسل ف السلودى ، ج ٢ ،ص ٣٩٥ القلقشندى : صبح الاعشى ،ج ٢ ،ص ٢٩٥ ١١٠ ١٠٠ -

إلا أن ابن جبير لام أمير مكة مكثر بن عيس على معاملته السيئ اللحجاج ، وقد شهد ابن جبير وصحبه في حجته طريقة الترويع والإسساك بالحجاج الذين أخذ وا يضنون بعضهم البعض في دخول مكة ، فإن ورد المال والطعام عن قبل صلاح الدين كان بها ، وإلا أخذ المكوس من الحجاج (١)

وبعد وناة صلاح الدين الأيوبي أعاد السلطان العادل الثانيين سيف الدين أبوبكر بن الملك الكامل المكوس مرة ثانية سنة ٦٣٥ هـ ،مسلم جعل شريف مكة يجبني المكوس من الحجاج والتجار في جدة بسبب عدم إرسال خلفا صلاح الدين ما التزم به مو سس الدولة الأيوبية تجسساه سكا ن بيت الله .

إلا أن المكوس بمكة ألغيت سنة ٣٩ه من قبل صاحب اليمين (٣) الملك المنصور عمر بن رسول عندما حج ، وجعل مربعة بذلك أمييام

<sup>===</sup> الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية ،ص١٦٩ - على السليمان : النشاط التجارى ،ص ١٠٣ - ١٠٤ - جميل حرب : الحجاز واليمن في العصر الأيوبي ،ص ١٣١ - عبد اللطيف إبراهيم : وثائق الوقف على الاماكن المقدسة ،ص٢٥٢ -

<sup>(</sup>١) عبد القدوس الا تصارى: مع ابن جبير في رحلته ،ص ١٧٢ - ١٧٣٠

<sup>(</sup>٢) على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ،ص ١٦١-القوص: تجارة مصر في الهحر الأحمر ،ص ٢٣٧-عائشة باقاسى: الحجاز في العصر الالله يوبي ،ص ٢١٠

٣) منعمة : هي عارة عن لوحمة تكتب بها مراسيم السلطان .

وقد لعب الظاهر بيبرس دور المكم بين شريفي مكة المتنازعيسن أبي نعى وعمه إدريس ،كما استفل غلافهما لينيب عنه نائباً له ،وهسو (۱) اليكون في ظاهر الأمر مكماً بين الشريفيسسن أسمس الدين مروان اليكون في ظاهر الأمر مكماً بين الشريفيسسن وينفى نزاعهما ،وفي باطنه تقليهاً لسلطتهما ،أوليكون المل والعقد فسسي وينفى نزاعهما ،وفي باطنه ، وبذلك يضمن ولاء مكة له .

وتحقق للظاهربيبرس ما كان يصبو إليه و فخطب له على منابسر الحرمين ،وضربت السكة بارسمه ،كما ترك أثرًا طيباً في نفوس أهالي الحرمين الحرمين ،وضربت السكة بارسمه ،كما ترك أثرًا طيباً في نفوس أهالي الحرمين بما و زعه عليهم من مال ،وما أمر به من عدم جباية المكوس بالمجاز .

- === الجزيرى: درر الفرائد ،ج 1 ،ص ٢٠٢ ٢٠٢ ٢٠٢ أحسب السباعي : تاريخ مكة ،ج 1 ،ص ٥٥٥ ريتشارد مورتيل : الا حسوال السباعي : تاريخ مكة ني العصر المعلوكي ،ص ٢٧٦٠ السياسية والإقتصادية بمكة في العصر المعلوكي ،ص ٢٧٦٠
- (۱) شمس الدين مروان الظاهرى: كان نائباً للا سير عز الدين جاندار الظاهر السير عن الدين الله متسى مع مع الظاهر بيبرس سنة ٢٦٦هـ، وقد جعله نائباً له بمكة حتسى يرجع أمر أسريها إليه اخرجته الا شراف من مكة سنة ٦٦٨هـ، يرجع أمر أسريها إليه الخرجت الا شراف من مكة سنة ٦٦٨هـ، (الفاس : العقد الثمين ،ج٢ ،ص ١٢٢) .
- (۲) العقریزی: السلوك ،ج ۲/۱ ،ص ۸۱ه ۸۲ ،ابن نهد: إتحاف السسسوری ،ج ۳ ،ص ۹۹ -الجزیری: در الفراف
- (٣) أبن فهد : إنحاف الــــورى ،ج٣ ،٩٧٥ ابن فهد : إنحاف الـــورى ،ح٢٠١ زيني لمدلان: خلاد الجزيرى : درر الفرائد ،ج١ ، ١٠٥ العلاقات الحجازية المصرية الكلام ،٩٧٠ ٢٨ على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية

ص ۲۱ ۰

وفي سنة ٦٨٣ ه قدم الخبر على سلطان مصر المنصور سيف الديسن قلاوون وهو بقلعة الجبل بأن الشريف أبا نعى طرد جند اليمن مسلم مكة وأستبد بها فاشتد على الحجاج في الجباية ، فكان يأخذ من وساح اليمن على كل جمل سلخ ثلاثين درهماً ، و من حاج مصر على كل جملل خسين درهماً مع كثرة النهب والتعسف ، وكان الظاهر بيبرس جعله سلط ثلاثين درهما ، ولكن بعد أن قوى أبونس نفسه ، وأخرج جند اليمسن ، اشتد على الحجاج في الجباية ، فأشتذ غضب سلطان مصر عليه ، فأرسل إليه ثلثماثة فارس صحبة أبير الحج المصرى علم الدين سنجر الباشقردى ، وأنفق في كل فارس ثلثمائة درهم ، وكتب بخروج مائين فارس من الشسام ، فتوجهوا صحبة أبير الحج الشامي عز الدين يوسف القيمى ، وتنافسسر فتوجهوا صحبة أبير الحج الشامي عز الدين يوسف القيمى ، وتنافسسر نحول مكة ، فنقب الحجاج سور المعلاة ، ودخلوا مكة هجماً ، وأحر قسوا باب المعلاة بعد فرار أبي نعى ، ثم ما لهث أن وقع الصلح بين الفريقيسسن

<sup>(</sup>۱) اتفق أبونس مع بنى رسول وحالفهم ، وأرسل لهم الهدايا ، إلا أن المنصور قلاوون هدده بسبب تقديم ركب اليمن على ركب المصريين ، فحلف أبونس سنة ٦٨٣ ه للسلطان المنصور قلاوون على الطاعة وطرد جند اليمن من مكة ، وخطب لسلطان المماليك خاصة بعدما عرف أن الرسوليين لا يملكون مناصرته ضد قوة المماليك بمصر ، (السباعي : تاريخ مكة ج ( ، ص ٢٥٧) .

<sup>(</sup>۲) سنجربن عدالله الهاشقردى: نائب حلب بعد أقوش الشمسى تونى سنة ٦٨٦هـ ( ابن تغرى بردى: الدليل الشانى ،ج ١ ،ص ٣٢٤)٠

على يد الصاحب بدر الدين السنجارى ،وقيل أن سبب هذه الفتنة ،أن أبانمى تخيل من بعض أمراء بني عقبة من حج أنه جا اليأخذ مكة ففلق أبوابها وحدثت الفتنة .

ولم يكن هناك أيّ إلغاء للمكوس من بعد سنة ٦٨٣ه حتى سنية ولم يكن هناك أيّ إلغاء للمكوس من بعد سنة والأعطيات والأعطيات على إغداق الهبات والأعطيات على نقرا والحرمين وتعليق كسوة الكعبة (٢) . فني سنة ٢٠٣ه و سنية وريشة أبنا و أبى نعى شيئاً من المكوس (٣)

وني سنة ٢٠٥ه عاد النهب والعسف مرة أخرى من قبل رميئسدر وحميضة أميرى مكة حتى تضايق أغلبية الحجاج منهما ،ما أوغر صلدر الملك الناصر محمد بن قلاوون فعزم على الحج سنة ٢١٢ه ه على رأس مائسة فارس ،وستة الآف مملوك على الهسجن ، فدخل مكة العشرفة وأجلى رميئسة

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الفاسي: شفا الفرام ، ۲۲ م ۲۰ ۲۰ ۱ ۲۰ مالمقریزی: السلوك، ۲۲ م ۲۰۱۰ ۱ ۲۰ م ۳/۱۰ می ۲۲ می ۲۰ می ۳/۱۰ می ۳/۱۰ می ۲۰ می ۱۲۰ می ۱۲۰ می ۲۰ م

<sup>(</sup>٢) أحمد دراج : إيضاحات جديدة ، ص٩٩٥٠

<sup>(</sup>٣) الفاسى: شفا الفرام ،ج٢ ،ص٢٤٣ - ابن فهدد: إتحناف النسورى ،ج٣ ،ص١٤٢ - أحمد السباعي: تاريخ مكسة

وحميضة منهما وولي مكانهما أبا الغيث إلا أن أهالي مكة هاجموا أباالغيث وقتلوه ،وعينوا بدلاً منه حميضة .

و في سنة ٢١٩ هـ حج المك الناصر محمد بن قلاوون حجته الثانية ، وأبطل سائر المكوس ، وعوضاً ميرى مكة والمدينة المنورة بدلاً منها إقطاعـــات في مصر والشام .

وكانت هناك فتنة بين أمير مكة الشريف عطيفة بن أبي نبي ، وأمير سرالحج المصرى في موسم سنة ٢٢٢ هـ بسبب شدة مغالاة أمير مكة في ميالة المكوس من الحجاج ، لأن الناصر محمد بن قلاوون لم يلتزم بما كسان عليه بيبرس تجا ، أهل بيت الله الحرام ، ولان أمير مكة الشريف عطيفة لم يقتنع بهذا المبلغ ، إلا أن الصلح تم بينهما ، لان الناصر محمد بسن قلاوون خفف المكس ، وجعله فقط على السلع للتاجير والحاج ، وعسوض

<sup>(</sup>۱) الفاسي : شفا الفرام ،ج ۲ ،ص ۲ ۲ العقد الثمين ،ج ٤ ،ص ٢٠٦ المقريزي : السلوك ،ج ٢ / ١ ،ص ١١٩ - ١٢١ - ١ الخزرجي : العقود اللو الو ية ،ج ١ ،ص ٢٠٦ - الجزيري ؛ درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٢٠٦ - أحمد السباعي : تاريخ مكة ،ج ١ ،ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>۲) المقریزی: السلوك ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ - ابن تغری بردی به النجوم الزاهرة ۱۹۶۰ می ۹۰ - ابن إیاس: بدائع الزهور ۱۹۰ می ۵۰۰ -ابن فهد : إتحاف السوری ۱۹۰ می ۱۲۰ الرشیدی: حسن الصفا والإبتهاج ، ص ۱۳۱ .

أمير مكة الشريف عطيفة بن أبي نس بشلثي قرية "دمامين "(١) بصعيد

(٣) و ني سنة ٢٥١ هـ أسقط الشريف عجلان ثلث الجباية عن الناس .

وني سنة هه ٧ه قل ما بيد الشريف عجلان من مال بسبب عدم قسدوم تجار اليمن إلى مكة ، ففرض ضريبة على كل نخلة بوادى صرّ ، مقدارها يتراح بين درهمين وأربعة دراهم ،كما أسترد الا موال والخيول التي كان قد أهداها إلى الا شراف الحسنيين والقواد .

-----

- (۱) دمامین: قریة کبیرة بالصعید شرقی النیل علی شاطئه فوق قوص ، علیما بساتین و نخل کثیر ، (یاقوت: معجم البلسدان ، ج ۳ ، ص ۱٦٥) ۰
- (۲) الفاسى: العقد الثمين ،ج ( ،ص) ۱۹ المقريزى: السلطك ، ج ۲ / ۱ ،ص ۲۳۱ - ابن حجر: أنبا الغمر ،ج ( ،ص۱۹۹ - الجزيرى: درر الفرائد ،ج ( ، ص۱۲۲ - الرشيدى: حسسن الصفا والإبتهاج ،ص ۱۳۲ .
  - (٣) ابن فهد : إتحاف السيورى ،ج٣ ،٠٥٣٥ -الجزيرى : درر الفرائد ،ج١ ،٠٠٠٥٠
- (٤) الفاسي: شفا الفرام ،ج ٢ ،ص ٢٠٥ ـ العقد الثمين ،ج ٢ ، ص ٦٠٥ ـ العقد الثمين ،ج ٢ ، ص ٦٤ ـ ٦٤ و ٦٠ ـ ١٠٥ ـ ٠ ٢٦٠ ص ٦٦٣ ـ ويتشارد مورتيل : الا حوال السياسية والإقتصاديــــــة بعكمة ،ص ١٢٨٠

وفي سنة ، ٢٦ هـ وقع الوبا بجمال المصريين فمات منهم خلق كثير ، كما انتقل الوبا الى قافلة اليمن ، وقد ترصد الشريف ثقبه بالحجاج اليمنيين ، في الواديين (١) ، وطلب منهم جبا بطريق الظلم ، لان الشريفيلل مصررميشة وحميضة قد عزلا عن أمرة مكة بسبب رفضهما الحضور إلى مصلف فعزلهما السلطان المعلوكي الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ، وأرسلل إليهما جيشاً يبلغ مائتي معلوك صحبة الشريف محمد بن عطيفة ، وسندبن رميشة ، ودعى لهما على زمزم ، وانصلح حال مكة ، و رفع عنها الجور ، وانتشر (١) العدل ، وأسقط المكن عن المأكولات ، فجلهت الا قوات ، و تهاودت الاسعارة

و في سنة ٢٦٦ه أسقط السلطان المعلوكي الأشرف شعبان بـــن حسين بن المك الناصر محمد بن قلاوون ما كان يجبى على الأطعمـــة والا توات في مكة من مكوس ، و على ما كان يجبى من الحجاج من مكوس (٣)

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الاول ،طريق الحج اليمنى ، هن ١٤١

<sup>(</sup>۲) الفاسي: شفا الفرام ،ج ۲ ، ص ۲ ۶۸ - ابن تفری بردی: النجوم الزاهرة ،ج ه ، ص ۱ ه ۱ - ابن فهد: إ تحصل الزاهرة ،ج ه ، ص ۱ ه ۱ - الجزيری: درر الفرائد ،ج ۱ ، ص ۲ ه ۲ ۰ الجزيری: درر الفرائد ،ج ۱ ، ص ۲ ه ۲ ۰ م

<sup>(</sup>٣) تجار الكارم: هم جماعة تجار الصادر والوارد بمصر وغيرها من البلاد الإسلامية الأخرى في العصور الوسطى ،وهم كذلك أرباب المال والأعمال المصرفية الأخرى في الشرق في تلك العصور ،وأصلهم ما زال غامضاً .

( المقريزى: السلوك ،ج ٣/٢ ، ص ٨٣٧ ـ حاشية ٣) .

وتجار الهند والعراق ، وعوض أمير مكة مائة وستين ألف درهم ( ) ، وألف في أردب قبح ، وعمل ثلاثة معاضر ، بمكة واحداً ، و بالمدينة واحداً ، و بمصرواحداً . ويذكر الفاسي وفي موضع آخرمن كتابه شفاء الفرام ومن نقل عنه من الموارخين القد امى والمحدثين أن المبلغ ثمانية وستون ألف درهم ( ٢ ) ، غير أن مرسوم الا شرف شعبان لا تزال صورته على خمسة أساطين بالمسجد الحرام ، وقد صور الاستاذ محمد الفعلل صورة المرسوم من أساطين المسجد الحرام ، ونشر نصه في رسالته بعنلون الكتابات والنقوش في الحجاز في العصرين المعلوكي والعثماني من القللل الثامن الهجرى حتى القرن الثاني عشر الهجرى .

وإلى القارى عنصهذا المرسوم الذى لا يزال منقوشاً حتى يومنا هـــذا على خمسة أساطين بالمسجد الحرام في أكثر من موضع حيث توجد منه نسخــة عند باب الزيارة ،ونسخة عند باب الصفا ،ونسخـة عند باب العمــــرة ،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الفاسى : شفا الفرام ، ج ۲ ، ص ۲۰۸ – ۲۰۹ – ابن تفرى بردى :
النجوم الزاهرة ، ج ٥ ، ص ۱۹۸ – ابن إياس : بدائع الزهور ، ج ۱/۲،
ص ۱۷ – الجزيرى : درر الفرائد ، ج ۱ ، ص ۲٦٣ – على السليمان:
العلاقات الحجازية المصرية ، ص ۱٦٤.

<sup>(</sup> Jacques Jomier : Le Mahmal et la Caravane )

<sup>(</sup> Egyptienne des pelerins de la Mecque le )

<sup>(</sup> Caire 1953, p. 211-212.

<sup>(</sup>۲) الفاسی : شفا الفرام ،ج۲ ،ص۲۶۹ السنجاری : منائح الکرم ، ج۱ ،ورقة ۳۲۵ السباعي : تاريخ مکة ،ج۱ ،ص۲۸۶۰

و نسخة عند باب السلام (١) ، ويحتوى القسم الا ول من هذا النص على أربعة عشر سطراً على أعدة باب الزيارة بالجانب الشمالي من المسجد الحرام وهي :

- ١ بسم الله الرحمن الرحيم لما كان بتاريخ يوم الإثنين البارك الثاليث
   من جمادى الا ولى سنة ست وستين .
- ٢ وسبعمائة برزمرسوم مولانا السلطان العلك الأشرف ناصير
   الدنيا والدين سلطان الاسلام.
- ٣ والمسلمين محي العدل في العالمين أبي الفتح شعبان بن الملك
   الشهيد الأمجد جمال الدنيا والدين .
- ٤ حسين بن السلطان الشهيد الملك الناصر الدنيا والديــــن
   محمد بن قلاوون خلد الله سلطانه .
- ه بالإشارة الكريمة العالية المولوية الاسرية الكبيرية الكنيلية الاتابكية السنية يلبغا الاشرني .
- آتابك العساكر المنصورة أعز الله تعالى أنصاره بأن تبطل سائيير
   المكوس من مكة المشر فة عن جميع الا صناف .

(۱) محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز في العصرين المعلوكيي والعثماني من القرن الثامن الهجرى حتى القرن الثاني عشر الهجرى، رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة أم القرى سنة ١٤٠٦هـ، ١٩٨٦م، ٥٠٥٠٠

- ٨ وجميع الحبوب من الحنطة والسيال والذرة والدخن والدقسيم
   والحمص والا و العدس والشعير والدقيق وغير ذلك .
- ٩ والتمر واللهانة والغواكه والشمار والاعتباب والهطيخ والخضروات والاعسال
   والا قوات والا دم والملح
  - 10 والحيوانات من الا بقار والا عنام والجمال وما يصل إليها في الهـر 10 والبحر من ذلك وغيره وما يو خذ من حجاج الهحر أيضاً مــــن
  - ١١- ساحل جدة من ساير دروب مكة المشرفة و من نخلة والحجـــاز
     وساير المشاعر العظام وذلك خارجاً عن ثلاشة أشيا الاغيـــــــــر
- ١٢ وهي تجار العراقيين وكارم اليمن والخيل خاصة ولا يو خسد شي المادي ولا يو خسد شي المادي ولا يتعلم الكافيسسة ولا يتعلم في المادي ولا
  - 17- متعرض بهذا السبب إلى صنف من الأصناف في اليوم ولا فيما بعمده ويعفى رسم ما كان يستأديه من ذلك كله أمير مكة المشرفة ونوابه.
  - ١٤ وساشروه ولا يعطى لهم بعد هذا التاريخ شبى من المكسوس المذكورة بحكم تعويض أمير مكة المشرقة المشار إليه عن ذليسك جميعه بما حصل الإتفاق .

------

<sup>(</sup>١) هكذا وردت ني النص ٠

<sup>(</sup>٢) محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز ،ص ٣٦ - ٣٧٠

والقسم الثانبي من النبع يحتوي على خمسة عشمر

- 17- وتستمر هذه الحسنة على الدوام مدى المدد والا عوام باقيمة على الدوام مدى المدد والا عوام باقيمة على تعاقب الا يام ما أنشأ الا فق غمامه .
- 17- وأظهر البدر تمامه عملاً بقوله ، صلى الله عليه وسلم ، من أسستسن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إبتغا الأجر
  - 1.4- والثواب وقربها لبيت الله الحرام من مكان ليعن يفتح به للظالمسم الا بواب بحيث لا ينقطع رسم هذا المعروف ولا يمحى ويتم فضله
  - ٩ (- المألوف ولا يغير حكمه ولا ينقض إسمه وملعون بن ملعون من يخالف
     ذلك وخنزير بن خنزير من يسلك غير هذه المسالك أو يأخذ
  - . ٢- مكسا من المكوس فيلقيه الله به من الغضب المهالك أو لا يـــدوم على إعتماد هذا الأمر في اليوم ولا فيما بعده أو ينقصــــــه (١)
  - ٢١ من أمير مكنة المشرفة أو من ولاة مصر المحروسة و على طول المدة يلك مدر الدهور ويحرم أخذ هذا الحرام.
  - ۲۲ لیکون من قوم یحبهم الله ویحبونه ومن بدله بعد ما سمعه فإنمـــــا
     ۱شمه على الذین یبدلونه و من خان فبدل أو غیـــر

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في النص ، والمقصود بها "يكن " لان النون حذفت منها .

- (۱) ۲۳ فبشر الخائنين ومن تجرأ على إعادته فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ومن أخذ به بعد إبطاله كان
- ٢٤ بريئاً من الله ورسوله كافراً بهما فلا ينال من الرحسة من أمريتولسه
   يلقيه الله في الدرك الا سفل من النار وعليه اللعنسة
- ه ٢- والخرى من غضب الجبار ولا يكبون من ذرية رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ،ولا من نسله ويحرم شناعته ولا يسرد
  - ٢٦ حوض فضله فليبق ذلك إلى يوم الدين ويستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها و هو خير الوار ثين
  - ۲ Y \_ وقد التعزم أمير مكنة جميع ذلك ورضي بما عوض بمه وأشمهد علمين نفسه بجميع ذلك طائعاً مختاراً وحسبنا
- ۲۶ الله و نعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين و على
   آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين .
- ٢٠ وذلك بمهاشرة العبد الفقير إلى الله تعالى بهادر المجمال أستاذ
   ١لدار الملكي الأشرفي وبيبغا العلائي ومحمد الطولوني •

هذا وقد قام أيضاً الدكتور محمد الفعر بنشر حجة وقف السلطان الأشرف شعبان والموارخة بالثالث من جمادى الآخرة سنة ٢٢٧ هـ ، والمتضنة ما يصرف في كل سنة على الحرمين الشريفين وقدره مائتا ألف درهم ، وخمسة (٣)

 <sup>(</sup>١) الخائنين : المقصود بها القائمين .

<sup>(</sup>٢) محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز ، ص ٣ ٤ - ١٤٠

 <sup>(</sup>٣) هكذا وردت في النص .

على أن يستغل ريعهما ويصرف لا سير مكة والمدينية بشرط أنهما لا يتناولان شيئاً من المكوس المشترط عدم تناولها بحيث يصير مالاً واحداً ، ويصل ف منه لا مير مكمة في كل سنة مائة ألف درهم وستون ألف درهم نقرة . وتضييف حجة الوقف إلى مرسوم الا شرف شعبان في هذا الصدد والسابق ذكسره كثيراً من الحقائق عن أنواع المكوس والجباء التي ألفيت عن الحجــــاج والمقيمين والزائرين والمجتازين خلا تجار العراقيين واليمن وما يحضمو معهم من التجارة وذلك بما يبتاع من أسواق مكة من مأكول ومشروب ونسيء ومطبوخ وعلى جميع ما يقتات به ، ويحمل إليها براً وبحراً من غلة وحبوب وفواكه وأعسال وإدام وإبل وغنم مقابل تعويض أمير مكة عنها بذلك المبلسيغ وهو مائة وستون ألف درهم نقرة في كل سنة . كما تضيف حجة الوقف أن يعوض أيسضاً أمير المدينة المنورة ني كل سنة بمائة ألف درهم نقرة مقابل عدم تناوله شيئًا من المكوس بحيث يكون حكم أمير المدينة المنورة كحكم أمير مكة فيما شرط عليه من الشروط المعينة التي وردت في حجة الوقف بسبب إبطال المك المك وعدم التعرض إليه .

هذا ويجد ربي أن أنوه أن هذا النص الخاص بتعويض أمير المدينة المنورة في كل سنة بمائة ألف درهم نقرة مقابل عدم تناوله شيئاً من المكوس بحيث يكون حكم أمير المدينة المنورة كحكم أمير مكة المكرسة فيما شرط عليه من الشروط المعينة التي وردت في حجة الوقف هذه هو النص الوحيد الذى ورد في المصادر المعاصرة سوا ما كان منها خاصاً بتأريخ المدينة أو بتاريخ مصر المعلوكية عن المكوس والفائها بالمدينة المنورة طوال العصر المعلوكية .

وفضلاً عن ذلك فقد تضمنت حجة الوقف الكثير من أوجمه صرف ريسم ما أوقف الانشرف شعبان من أوقاف في مصر سوا على أسير مكة أو على مصالح الحرم الشريف والمرتبين في وظائفه من أئمة وفقهاءو مدرسين وطلهمه وسأشرين وفراشين وبوابين وموا ذنين ولمن يقوم بتسبيل ما الزمزم في الحرم الشريــــف ني مكنة طوال النهار ، ولسدنة الكعبة المشرفة وغيرها من وجوه الإنف التساق على مصالح الحرم الشريف ، وما يو زع من صدقات على الفقرا والمساكي ....ن والا رامل والمنقطعين بمكة والواردين إليها (غير الروافض) على أن يقدم في الصرف أصحاب الأخصاص الذين هم بظاهر مكة ،و ما يصرف لصالم الميضأة المستجدة الإنشاء الكائنة بباب على ، وعلى مصالح الهيمارستان الذى استجده الأشرف شعبان ،وعلى مصالح رباط السدرة بعكة ،وللحاكسيم بمكة عن إنتصابه للحكم ، والفصل بين الخصوم ، ورد المظالم عن المظلوم ، وخلاص الحقوق والنظرني العصالح العامة والخاصعة ،وعلى مصالح مسجعه الخيف بمنى ،ومساقى العياه بعرفة ،وعين جوبان ،ولمشايخ عرب خليسم لخنارتهم الحجاج ذهاباً واياباً ،ولمشايخ حنين الذين تجرى العيسسن في أرضهم ،ولخفارتهم الحجاج ذهاباً واياباً .

و نظراً لا همية حجة الوقف هذه بالنسبة لموضوع بحثي عمامة ، سوا النيما يختص بإلغا المكوس أو تقديم الا عطيات والصدقات والمبرات ، و تو فيسر المياه والا طعمة في مكة والمدينة والمشاعر لا هاليها وللمقيمين بها والواردين إليها من أهل السنة فقد استوجب الا مراعادة نشرها كاملة نقلاً عن الدكتور

### محمد الفعر كملحق في آخراليحث .

و في سنة ؟ ٧٧ ه تنازل الشريف عجلان عن إمرة مكة وأعمالها لولسده أحمد ، والسبب في ذلك أنه رغب أن يكون إبنه محمد بن عجلان ضداً لا خيه أحمد بأن يفعل في البلاد فعلا فيظهر به محمد ويغضب به أحمد منفيلين بذلك جانب أحمد لا بيه لا نه قوى عليه ، وينال بذلك مقاصده مسن أحمد ، وقد حدثت شاحنات بين أحمد وأخيه ، وفي النهاية أعتذر الشريف عجلان لإبنه أحمد بشرط أن يترك له الإمرة على مال جزيل يسلمه له إبنه أحمد وعلى أن يشترى منه ألف غرارة حب ذرة ، وطلب منه غلثمائة ألف درهم بعضها في مقابل الإمرة ، وبعضها في ثمن الخيل ، فالتزم أحمد مقصود أبيه من المال وأحضره له ، وكذلك اشترط عليه أن يكون له الخبز الذى قسر ر لعجلان بديار مصر على إسقاط المكس عن ما يصل إلى مكة من المأكولات ، وعن ما يصل من الا موال مع حجاج الديار المصرية والشامية براً وبحسراً وهو مائة ألف درهم وستون ألف درهم ، وألف أردب قصح ، وأن يديسم

(۱) انظرنص حجمة الوقف المثبتة كملحق في آخر الرسالةنقلاً عن الدكتور محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز ملحنسق رقم (۳) ، ص۱۱۸ - ۳۳۰۰۰

فالتزم إبنسه بذلك وأشهد كل منهما على نفسه ،وكُتب بذلك محضر .

و في النصف الثاني من صغر سنة ١٨٦ هـ وصل خبر موت سلطان مصر الملك الموئيد أبرى النصر شيخ المحمودى إلى الشريف حسن بن عجيلان أسر مكة فما كان منه إلا أن جعل إبنه الشريف إبراهيم حاكماً لمكة مع أخيه الشريف بركات ،ويكون لكل منهما ثلث الحاصل لا مير مكة ، ويصرف كيل منهما الثلث في جماعته على ما يراه ،ويبطل الرسوم التي كان قررها للا شراف والقواد في كل سنة ،وجعل الا شراف إلى إبنه الشريف إبراهيم ،والقواد إلى إبنيه الشريف بركات ،وجعل له الثلث الهاقي من الحاصل لا مير مكة يصرفه في الشريف بركات ،وجعل له الثلث الهاقي من الحاصل لا مير مكة يصرفه في المطال مصالحه وخاصة نفسه ، فلم يتم له ذلك ، لأن القواد لم يوافقوه على إبطال ما كان قرره لهم من الرسوم في كل سنة ،ومضى هو وإبنه الشريف إبراهيم جهية اليمن .

و في مستهل صفر من العام نفسه وصل مرسوم للشريف حسن بين العام عصلان من سلطان مصر العطفر أبي السعادات أحمد بن العوايد السيادي

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن فهد : إتحاف السسسسورى ، بج ۳ ، ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۱۹ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۱۹ - ۳۱۹ - ۳۱۹ - ۳۱۹ - ۳۱۹ - ۳۱۹ - ۳۱۹ - ۳۱۹ - سنيد من التفصيل عن مرسوم الا شرف مكة مائة ألف وستين ألف درهم وألف أردب قمح انظر الفصل بتوفير الاطّعمة ، ص ۳۸۷ -

<sup>(</sup>٢) الفاسي : العقد الثمين ،ج ٤ ،ص ١٤١ - ١٤٢ - ابن فهد : إتحاف ألـــــورى ،ج٣ ،ص ٧٨ه - ٢٩٥ -

تولى الحكم بعد موت أبيه ، ويتضمن هذا المرسوم تغويض إمرة مكسسة للشريف حسن وإبنه بركات ، وقرى المرسوم بالمسجد الحرام يوم الا ربعسا الرابع عشر من ربيع الا ول بحضرة الشريف بركات وغيره من القضاة والاغيان يذكر فيه الا مر بمراعاة مصالح الناس بمكة ، وتعظيم آمر حكام الشرع ، والوصية بالشيخ على الكيلاني (١) ، وإعادة ما أخذ من التجار إليهم ، وإسقساط ماجدد من المكوسات ، وإعفا الشريف حسن عن تكلف شي الا مير الحسج ، ومراعاة مصالح الرعية .

ومن العام نفسه سنة ١٨٤ ه تولى الحكم بمصر السلطان ططــــر الظاهرى الذى أبطل المكوس بمكة ،وعوض أمير مكة بدلا منها ألف دينار يحمل إليه سنوياً من مصر ،وسجل ذلك في الدفاتر السلطانية ،كما نقر هـــذا العرسوم على إسطوانة بالسجد الحرام جهة باب الصفا .

<sup>(</sup>۱) على بن داود الكيلاني : نشأ بمكة ،وحفظ المنهاج ،وأجيز بالإفتاء والتدريس ،ناب في قضاء مكة وإستغلا لا بقضاء جدة سنة ٨٣٥ ه ، توفى سنة ٨٤٢هـ .

<sup>(</sup> السخاوى : الضو اللامع ،ج ٥ ،ص ٢١٩ ـ ٢٢٠) .

<sup>(</sup>۲) الفاسي: العقد الثمين ،ج؟ ،ص ١٤٠ - ١٤١ - شفا الفرام ،ج ٢ ،ص ٢١٠ - ٢١١ - ابن فهد: إتحاف المسلم ورى ج٣ ،ص ٢٩٥ - ٨٠ - الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٢٠٤ - ٢٠٠٥.

<sup>(</sup>٣) مو لف مجهول ؛ احوال الحرسين الشريفين ، ورقة ٣٥ ـ الفاسي : العقد الثمين ، ج ١ ، من ١٩٥ ـ إنباء الغمر ، ج ٢ ، حوادث سنة ١٨٠٤ هـ ـ العصامي : سمط النجوم العوالي ، ج ٤ ، ص ٣٧ ـ ٣٨ ـ

وني سنة ٨٣٠ ه أصبحت مكة دار مكس خاصة عندما نادى مناد يوم عرفية بها معشوالناس مناشترى بضاعة وسار إلى غير القاهرة حل دمه ومالسه للسلطان ، فأخذ التجار القادمون من جميع الا قطار يسافرون مع الركب المصرى لتو خذ منهم مكوس بضائعهم ، ثم إذا سافروا من القاهرة إلى بلادهم المصرة والكوفية بالعراق أخذ منهم المكس ببلاد الشام وغيرها (١)

و في سنة ٨٣٥ هـ عومل الركب التكروري (٢) والمفربي أسوأ معاملة فأخذوا المكس منهم على الخيل والثياب والرقيق المجلوبة معهم ،بل أخذوا المكس منهم حتى على الهدايا .

\_\_\_\_\_\_

- البحزيرى : رر الفرائد ،ج ١ ،ص ٢٠٠ ٢٠٠ النهرواليي :
  البحزيرى : درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٢٠٠ ١لنهرواليي :
  الإعلام ،ص ٢٠٥ على السليمان : العلاقات السحجازية المصريسة
  ،ص ١٦٥٠
- (۱) العقريزى: السلوك ،ج ٢/٤ ،ص ٥٥٥ ـ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ،ج ١٤ ،ص ٣١٠ ـ ٣١١ ـ ابن فهد: إتحصاف الزاهرة ،ج ١٤ ،ص ٣١٠ ـ ابن فهد: إتحصورى ،ج٣ ،ص ٣٤٢ ـ الجزيرى: درر الفرائسسد ،ج ١ ،ص ٢١٧٠٠
- (٢) التكرورى: نسبة إلى بلاد التكرور، وهي أحد الا قاليم الا فريقيـــة الواقعة في الجمة الجنوبية الفربية من مصر، وقاعدتها مدينة التكرور، وأهلما شبه الزنوج و القلقشندى: صبح الا عشى اج و الح ٢٨٦- وبلاد التكرور هي جمهورية مالي العالية في غرب أفريقية و
  - (٣) أبن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ،ج ١٤ ، ص ٢٦٣٠

وني يوم السبت الخامس من ربيع الا ول سنة مه ه وصل مرسيوم السلطان الظاهر جقمق من مصر إلى الشريف أبي القاسم أمير مكة بأنسسه بلغ السلطان أنك أحدثت بمكة المكوس فيجب إزالتها.

و في يوم الاربعا الحادى عشر من ربيع الأول سنة ه ه ٨ ه قرى مرسوم لناظر الحرم بر د بك التاجي (٢) باسقاط مكس "بجيلة " وكتسبب (٤) دلك على باب المعلاة في الثامن عشر من المحرم سنة ٢٥٨هـ.

و في سنة ٨٧٢ هـ أرسل الا شرف قايتباى خلعة لا أمير مكة سعمد بهن بركات وتأكيده لإمرته على مكنة ، وخلعة لقاضيها برهان الدين بين علي بسسن طهيرة (٥) ، ومرسوم بقضائه لمكنة ، وأبطل جميع المكوس والمطالسسم ،

- (١) ابن فهد : إتحاف السيسيوري ، ج٤ ، ص١٩٣٠ .
- (۲) برد بك التاجن الظاهرى: وهو من ساليك الظاهر جقبق و من خواصه ه رقاه إلى أن صار خاصكياً ،ثم أمير عشرة ، وجعله من رواوس النسوب ، وتوفى سنة ۸۸۲ هـ ، ( ابن تغرى بردى : الدليل الشاني ، ج ۱ ، ص ه ۸ ) -
- (٣) بجيلة: قرية بالهادية حول الطائف ( الفاسي : شفاء الغسسرام ،
   ٣) ج١٠ص ٢٤٩) ٠
  - (٤) ابن فهد : إِتَحَافَ السيسيوري ،ج٤ ، ٣٢٩٠٠
- (ه) برهان الدين بن ظهيرة : تولى القضا سنة ٦٦٨ه ،اشتغل بنظارة الحرم وقضا مكة ،وكان سلاطين مصر وأشراف مكة يقربونه لعلمه الواسم، و له عدة اشتباكات مع الا شرف قايتباى ،وتوفى سنة ٨٩١ه .

  ( ابن إياس : بدائم الزهور ،حوادث سنة ٨٩١ه) .

ونقر ذلك على إسطوانة بباب السلام بالمسجد الحرام •

هذا ولم تذكر لنا المصادر المعاصرة شيئاً عما كان يجبى في مكسة من مكوس ومظالم ،أو عن إلغائها بعد ما أمر به السلطان قايتباى سلسنة ٨٧٢هـ .

------

<sup>(</sup>۱) ابن فهد : إتحاف السلط النجوم العوالي ،ج ؟ ، م ۳۷۰ - الفهروالي : العصامي : سمط النجوم العوالي ،ج ؟ ، م ۳۷ - النهروالي : الإعلام ، ص ۳۲۳ - الطبرى : إتحاف فضلا الزمن ،ج ١ ، ورقة ١٢١ السنجارى : منائح الكرم ،ج ٢ ، ورقة ١١ - زيني دحلان : خلاصة الكلام ، ص ١٥٠ - أنور شكرى : لوحان أثريان ، ص ٣٦ - محمد الفعر : الكتابات والنقوش في الحجاز ، ص ٥٥٠

#### ٢ \_ جباية المكوس بجدة :

بعد أن قض الظاهر بيبرس حجه وسافر إلى مصر عاد الخسسلاف بين الشريف أبي نبى وعمه إدريس والذي انتهى بقتل الشريف إدريس وقد كتب الشريف أبونمى إلى السلطان الظاهر بيببر سيبر رفيها أعاله ، خاصة وأن بيبرس شرط على أبى نبى إلغاء المكوس مقال ل عشرين ألف درهم تقدمها مصر سنوياً .

إلا أن أبا نمى عاد مرة أخرى إلى إعادة المكوس ، وكان له عامل بجدة يقبض له مكوسها وضرائبها التي تو خذ من الحجاج فقد شاهد ذلك الرحالة المغربي التجيبي في رحلته سنة ٢٩٦ هالا دا فريضة الحج ، فعن جدة يقول : " وبهذه المدينة عامل من قبل الشريف الا مير نجم الدين أبي نمسس الحسني ملك مكة ، شرفها الله تعالى ، وأعظم بذلك أجورهم أخد نامن غرائو الطعام نحو ربع كل غرارة ، وألزم أيضاً من كان له متاع أن يو دى ضريبسة أخرى على الجمال التي يكتريها الحجاج

<sup>(</sup>۱) المقريزى: السلوك ،ج ٢/١ ، ص ٢٥٥ - ابن فهد: إتحسياف السيورى: در الفرائد، السيورى: در الفرائد، السيامي: تاريخ مكة ،ج ١ ،ص ٥٥٠ - ريتشارد مورتيل ،الا حوال السياسية والإقتصادية بمكة في العصير المعلوكي ،ص ١٧٦٠

(١) لركوبهم ،وحمل متاعهم وأزوادهم ،ورفع جميع ذلك للشريف أبي نبي ".

وكانت المكوس نقطة الخلاف بين سلاطين المماليك الجراكسة ، وبين أمرا مكنة بسبب تدخل سلاطين المماليك في جباية مكوس الحجاج والتجار معا ، وهو أمر لم يكن له عادة أو سابقة منقبل ، فهي كانت خالصة لا مسرا مكة لايشاركهم فيها أحد .

وقبل أن أستعرض موضوع المكوس بجدة ، على أن أوضح في نبسنة بسيطة أسباب تحول التجارة من سينا عدن إلى جدة ، وسبب إزدهار هسسنا العينا . ففي خلال القرن السابع الهجرى كانت تجارة الشرق تعرعبسر عدة طرق تجارية هامة منذ القدم ، وهو الطريق الهرى الذى يعرعبر أواسط آسيا حتى بحر آزوف ، وطريق الخليج العربي ، وطريق الهحر الأحمر ، وسبب السياسة الحكيمة التي اتبعها خانات المغول بعد أن دانت لهم معظللا القارة الأسيوية ، وسبب إستتباب الأمن في أنحا والتهم وتأمين طلل القوافل ، وتخفيض الرسوم الجمركية ، والترحيب بتجار الفرنج في بلادهم ، وتيسير سبل الإنتقال لهم والترحال عبر بلادهم إلى الهند والصيلت ، وتحسين علاقاتهم مع الصليبيين في الشام ، كل ذلك قصد أدى إلى إزدهار

<sup>(</sup>١) التجيبي: مستفاد الرحلة والإغتراب، ص ٢١٩ - ٢٢٠٠

<sup>(</sup>٢) على السليمان: العلاقات الحجازية العصريــــة، و٢) حمد ١٦٥ - ١٦٥ -

الحركة التجارية عبر الخليج العربي ،وبلاد العراق وأرمينية ،وأذ ربيجان ، إلا أن حروب تيمورلنك المدمرة كانت سبباً في إقفال الطريق التجارى الدى يربط شبه جزيرة القرم بالصين ،وكذلك طريق الخليج العربي عبر العراق وأرمينية ،وأذ ربيجان والبحر الاسود ، فلم يكن يهم تيمورلنك غير إزدهار الحياة الإقتصادية في خراسان ،وبلاد ما ورا النهر ،ولذلك حسرص على إبقا الطريق التجارى الذى يربط سمرقند عاصمة دولته بالهند . وإذا أنتقلنا إلى البحر الا بيض نجد الصراع بين جمهوريتي جنوه والهندقيدة من أجل السيطرة على المنافذ التجارية المطلة عليه ،والتي تنتهي إليها تجارة الشرق . (1)

كما ساعدت حركة ملاحة مراكب الصين في بحار الجنوب في أواخـــر القرن الرابع عشر على إزدياد تدفق متاجر الشرق الا قصى إلى عدن والبحر الا حمر ، فقد تدفقت هذه المراكب منذ أوائل هذا القرن إلى الإبحــار إلى عدن بصحبة المراكب الهندية ، ولم تكن تتعدى في ملاحتها غرباً مينــا ولى على الشاطي الجنوبي الشرقي للهند ، غير أنه بعد أن اعتلـــت ملك على الشاطي الجنوبي الشرقي للهند ، غير أنه بعد أن اعتلـــت أسرة سنــج عرش الصــين ســـنة ١٣٧٨م

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) أحمد دراج : إيضاحات جديدة عن التحول في تجارة البحر الأحمر منذ مطلع القرن التاسع الهجرى بالجمعية العصرية للدراسات التاريسخية - ۱۹۱۸ م ،ص ۱۸۷ - ۱۸۸۰

الصين إلى عدن ، وسينا \* هرمز .

وإذا كانت سياسة خانات المفول قد أدت إلى اقلال النشاط التجارى عبر عدن والبحر الا حمر خلال القرن السابع الهجرى ، فإن بنى رسول باليمن قد بذلوا كافة جهودهم لإستعادة النشاط التجارى مرة أخرو بعد ن ، وكان ذلك على يد السلطان المو يد أثنا ويارته التفتيشيسة بعدن ، فقد أمر بإلفا الرسوم غير الشرعية التي تجبى من التجار ، كملسا أوص بحسن معاملة التجار ولكرامهم أثنا واقامتهم بعدن .

كما أزال الملك الا شرف سلطان اليمن أسباب الشكوى التي يشكسو خيها التجار الهنود ، وألغى الا تاوات والعقررات الجائرة التي كانت تجبسي زيادة على الرسوم المقررة من التجار ،كما عين أحد تجار الكارم اليمنييسن ليكون مشرفاً على الحركة التجارية ،مما كان سبباً في زيادة النشاط التجارى والإيرادات ،وساعد أيضاً على إزدهار الحركة التجارية تحسين سلاطين بنسى رسول علاقاتهم مع ملوك وأباطرة الشرق الا قصى . غير أن إزدهار الحركسة التجارية بمدن لم يدم لسو معاملة سلطان اليمن الناصر صلاح الديسسن أحمد للتجار الهنود والصينيين ،وجشعه في جباية الرسوم منهم ، بل إن الا م تعدى إلى تجار الكارم من اليمنيين ،مما جعلهم يتحولون عن عدن إلى جددة ، وشواطي الهند .

-----

<sup>(</sup>١) أحمد دراج : إيضاحات جديدة ، ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٩١٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ،نفس الصفحة ،

وبذلك تخطى أحد كبار تجار الهنود وإسمه إبراهيم مينا عسدن ، وبعث عن مينا أخرني الهجر الأحمر يرسونيه بسفينته ، وهذا ما سأوضحه فيما بعد .

وبذلك تحولت التجارة إلى جدة بدلاً من عدن ، وبسبب هذا التحول لتجارة الشرق الا قصى تغيرت موازين القوى السياسية ، واخضعت مصر جسدة للإدارة المصرية (١) ، كما دفع سلطان اليمن الملك الا شرف إسماعيل إلسى إتباع سياسة الضغط الإقتصادى على أشراف مكة ، وسلاطين المماليسك وذلك بتحويل السفن التجارية اليمنية إلى مينا أسواكن بدلاً من جدة .

غير ان اليمن لم يكن في وسعها الإستمرار في سياسة المقاطعية الإقتصادية هذه بجدة ، لا أن الجانب الا كبر من تجارة الشرق الا قصى كيان يأخذ طريقه إلى المواني المصرية والشامية ، ولذلك نجد الملك الا شرف سلطان اليمن يغير من سياسته ويتودد إلى سلاطين المماليك . (٣)

لكن العلاقات بين سلاطين مصر وسلاطين اليمن سا عن ، كما أن معاملة سلطان اليمن للتجار وجشعه في جباية الرسوم من تجار الهند والصيــــن

<sup>(</sup>١) أُحمد دراج: إيضاحات جديدة ، ص ١٩٣٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق عص ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٠٣٠

ومصر خاصة جعل التجاريفرون بأموالهم إلى موانى \* الهند وسينا \* جدة • وبذلك أصبحت جدة القاعدة الرئيسية لتجارة الشرق الا تصى . كما أدت سو معاملة الشريف حسن بن عجلان للتجار إلى أن يستغل سلاطين الماليك هذا التحول التجارى لصالحهم ،فيخضعون سينا عدة لإدارتهم المهاشرة ،وأصبحت سيادتهم عليها سيادة فعلية بعد أن كانت إسسية ، بها دوائر إداريـــة ومالية تتمثل في ناظر جدة ،ومباشر لتحصيل الضرائب والمكوس ، وأعـــوان له لإصلاح الميناء والعمائر الاخرى (٢) . كما أبعدوا أمير مكة عن جبايسة المكوس بجدة ،بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من هذا ، فقد قاموا بإحتكار هسذه التجارة نظراً لما كانت تعود به عليهم من مكاسب وثروات أجلة كانت مصسر ني أمن الحاجة إليها في هذه الفترة بسبب سوم أحوالها الإقتصاديـــة . غير أن إحتكار هذه التجارة وان كان قد حقق لمصر ولخزائس سلاطين الماليك رئيسياً في سقوط الدولة المطوكية ولنحاول أن نتتبع في المصادر المعاصرة جباية أمراء مكة شم سلاطين العماليك الجراكسة للمكوس على ما كان يسسرف إلى جدة من سلم بمضائع .

<sup>(</sup>۱) ابن فهد : إتحاف السسسورى ،ج٣ ،٠٠٥-أحمد دراج : إيضاحات جديدة ،ص ٢٠٤ - على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ،ص ١٦٦٠

<sup>(</sup>٢) المقريزى: السلوك ،ج ٢/٤ ، ص ٢٢٩٠

٣) أحمد دراج : إيضا حات جديدة ، ص ١٨٥ - ١٨٦ -

نني سنة ٢٥٢ ه جا ت مراكب أهل اليمن إلى جدة نوباهم الشريف ثقبة وأخواه سند ومغامس جبا عنيفاً ، وأخذ منهم أموالاً كثيرة ، وحريسرأ ورقيقاً ، و منعهم أن يحملوا أمتعتهم إلى مكة .

و في سنة ١٥٢ ه أخبر الحجاج أن الشريف عجلان مض قبل قدوم الحجاج من مكة يريد جدة لا خذ مكس التجار الواردة فسييا ، فركب البحر ، فبعث إليه ثقبه يريد نصيبه فر فض عجلان أن يعطيه شيئا ، فركب إليه ولقيه ، فلما نزلا غدر ثقبة بعجلان وقبض عليه وسلمه لمن يحفظه ، وركب لا خذ أموال عجلان من وادى نخلة ، إلا أن الموكلين بعجلان اطلقوا سراحه ، وعند قدوم الحجاج لم يدرك ثقبة عجلان .

وبسبب الدور الذى لعبه الشريف عجسلان في أسر العلك المجاهسد سلطان اليمن وهو في منى سنة ١٥١ ه ،ثم نقله إلى مصر ليسجن بهسسا، نقد أخذ العلك المجاهد موقفاً من الشريف عجلان ، فما كان منه سنة ٥٥٥ ه إلا أن منع تجار اليمن من الوفود إلى جسدة ، ولكنهم لما عادوا إليهسسا

<sup>(</sup>۱) الفاسي: المقد الثمين ،ج٣ ،ص٣٩٦ -ج ٦ ،ص٦٢ - ابن فهد : إتحاف السمورى ،ج٣ ،ص٣٥٣ - ١٥٢ - احمد السباعي : تاريخ مكة ،ج١ ،ص ٢٧٥ - ريتشارد مورتيل : الاحسوال السياسية والإقتصادية في العصر المملوكي ،ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) المقريزى: السلوك ،ج ٣/٣ ، ٩٨٧ - ٨٨٨٠

في السنة التالية تعرضوا للنهب والسلب من الشريف ثقبة ،وأخويه سنهد ومغامس بسبب نزاعهم مع الشريف عجلان على إمرة مكة ،بل أنهم استولوا على جميع بضائعهم .

و في سنة ٢٢٢ ه قام الشريف سند بن رميثة بالإستيلا على جلبة و في سنة ٢٢٢ ه قام الشريف سند بن رميثة بالإستيلا على جلبال كانت راسية بمينا عدة تحمل بضائع التاجر ابن عرفة ،وو زع هذا المالي بينهم ،وحدث ذلك أثنا غيبة الشريف عجلان بحلى بني يعقوب (٣). ولما تولى الشريف حسن بن عجلان إمارة مكة حرص على إجتذاب التجار إلى الشريف حسن بن عجلان إمارة مكة حرص على إجتذاب التجار إلى جدة ، ففي سنة ٩٩٩ه ألفى ثلث الضرائب التي كانت تو خصد من التجار في جدة ،وأهتم بإعادة الا من والإستقرار إلى إمارته ،وكانست

\_\_\_\_\_

- (١) الفاسي: العقد الثمين ،ج٦ ،ص ٦٥ ـ ريتشارد مورتيل: الا محوال السياسية والإقتصادية في العصو المعلوكي ،ص١٧٨٠
- (٢) جلبة: جمعها الجلبات والجلاب وهي السفن التي لا يستعسل في بنائها المسامير المعدنية وهذا النوع من السفن يستخدم فــــــي البحر الأحمر ( سعاد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية ، ص ١٩٠) .
  - (٣) الفاسى : شفا الفرام ،ج٢ ،ص٢٠٦ ـ العقد الثين ،ج٤ ، ص ١٩٥ ـ النافهد : إتحصيطاف ١٦٥ ١٢٠ ، ج٢ ، ص ١٩٥ ـ ابن فهد : إتحصور ٢٠٠ ، ج٢ ،ص٢٠٠ ـ ريتشارد مورتيل : الأحوال السياسية والإقتصادية بمكة في العصر المعلوكي ، ص ١٧٨ .

النتيجة أن عاد تجار اليمن إلى جددة .

و في آخر رمضان سنة ٨٠٢ ه وصلت مراكب الكارم والجلاب من اليمن إلى جدة ،وكانت تزيد على عشرة مراكب غير الجلاب ،و جبيى الشريف حسن بن عجلان من التجار أكثر من العادة بكثير ،ثم رحل التجار بعدد ذلك إلى مكة (٢)

و في سنة ١٠٤ه حصل للشريف حسن بن عجلان خبسة وستون ألف مثقال بسبب أن مركباً أنصلح بقرب جده لتجار الكارم فأعطوه هسنا المبلغ عوضاً عن الربع الذى يأخذه ولاة الهلاد فيما ينصلح ببلاد هم مسن الجلاب (٣)

و في سنة ٨٠٦ ه تولى جباية المكوس بجدة جابر بن عداللسه الحراشي من قبل الشريف حسن بن عجلان لحنكته السياسية ، وبنى فرضسة بجدة ، و خصص للأشراف الحسنيين نسبة من الضرائب التي تو خصص

-----

- (۱) الفاسى: العقد الثمين ،ج ؟ ،ص ٩٠ ـ ابن فهد: إتحــاف السيورى ،ج ٣ ،ص ١٠٤ ـ ريتشارد مورتيل: الاحـوال السياسية والإقتصادية بمكة في العصر المعلوكي ،ص ١٨٠٠
  - (۲) الفاسی : العقد الشین ،ج ٤ ،ص ٥٥ ـ ابن فهد : إتحـــاف الـــوری ،ج ۳ ،ص ۲٤٠٠
    - (٣) ابن فهد: العصدر السابق ،ص ٢٥ ه

من التجار ، الا أنه قبض عليه من قبل الشريف حسن بن عبجلان سنة ١٠٨هـ (١) لخبث لسانه •

و في آخر محرم سنة ٨١٨ ه وصل إلى جدة القاضي مفلح واستصحب معه المراكب والطراريد (٢) والجلاب ، وبمعاونة الشريف رميثة أخذ مسلان أصحابها المقرر (٣) ، ثم مضوا إلى ينبع ، وكان الشريف حسن بن عجسلان يرغب أن يعينه بنو حسن على منع المراكب من السقية بجدة فما أعانسوه ، وعاد رميثه بعد سفر الجلاب (٤)

\_\_\_\_\_

- (۱) الخضراوى: الجواهر المعدة ، ورقة ٢٦-٢٦ ابن حجر: أنبا الغمر، ج٣ ، ص ٢٣- ٢٤ ابن فهد : إتحاف البسسسسورى ج٣ ، ص ٤٣٥ ٤٣٦ ٠
- (٢) الطراريد : هي سفينة صفيرة سريعة السير والجرى ، واكثر ما يحسل فيها أربعون فرساً ،أو تحمل بها الغلة ، والطراد نوع من المراكب الحربية لا يزيد طولها عن سبع أذرع ، وعرضها ذراعان ونصف الذراع، وهي اشبه بالبرميل ليعللها سقف ، خالية من المسامير ، (سعساد ماهر : البحرية في مصر الإسلامية ، ص ٣٥٣ ـ ٢٥٢) .
  - (٣) المقرر: هو مصطلح الإدارة المالية في عهد الدولة المعلوكية ، ومعناه المكس أو الضريبة ، (المقريزى: السلوك ،ج١/٢ ، ص١٥٢) .
    - (٤) ابن فهد : إتحاف المصحوري ،ج٣ ،ص ٥٢٥٠
    - (ه) الجديد: هي قرية في طريق مكة والمدينة المنورة ، ماو ها عذب ، وبها قبائل الحوازم والا حامدة ، (البتنوني: الرحلة الحجازية، ص ٢٠١٠) .

وفي صفر سنة ١٩٨٩ هـ وصلت المراكب الكارمية ،والجلاب الينبوعية إلى الشقان ، فأخذ منهم الشريف حسن بن عجلان المقررله ولخواصصة قدر ثلاثة عشر ألف مثقال (١) ومائتي مثقال ،وسمح لهم بالسقية من جصدة ثم مضوا إلى ينبع .

و في صغر سنة ٨٢١ هـ وصل تجار من اليمن اكثر من كل سنة إلى جدة ، وكان دخولهم بإذن سلطان اليمن ،وسنًالهم الشريف حسن في المكس المتعلق بحمل السلطان و مضوا ليلادهم سالمين .

- (۱) المثقال: إسم لما ثقل سوا كبر أو صغر ، وصار في عرف النساس إسماً على الدينار ، ويرجع إطلاق المثقال على الدينار فلا المعمر الإسلامي إلى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان سنة ٢٦هـ بعد إصلاحه نظام النقد في الدولة الأموية إذ جعل المثقال وحدة الذهب ، وقرر أن يكون وزن الدينار مثقالاً واحداً أى در ٢٥ حبة أو ٢٥ ر٤ جرام ، (المقريزى: إغاثة الامسة بكشف الغمة ، ص ٢٥) ،
- (٢) الفاسي: العقد الثمين ،ج } ،ص ١٢٢ ابن فهد : التحسياف السيورى ،ج ٣ ،ص ٥٣٠ ٣١ ريتشارد مورتيل بالا عوال السياسية والإقتصادية بمكة ،ص ١٨٢ -
  - (٣) ابن نهد : إتماف الـــــورى ،ج٣، ص

و في شوال سنة ٨٢٢ هـ وصلت الجلاب من اليمن ، فتحصل للشريف حسن بن عجلان مبلغ جيد ، ثم وصلت المراكب الكارمية إلى جدة ، فصالحهم (١) الشريف حسن على عشرة الاف أفلورى بعد وصوله إلى مكة لملاقاة الحجاج .

و في سنة ٨٢٣ه وصلت رسالة عتاب إلى الشريف حسن بعض المراك سب من سلطان مصر المك الموايد شيخ لمنع الشريف حسن بعض المراك سب المتوجهة من جدة إلى ينبع ، ينكر في رسالته بعض الأمور على أمير مك منها أخذه المقرر من المتاجر السلطانية لان بها حملاً سنوياً لصاحب مصر ، وشرا أمير مكة في العام الماضي جميع ما يرد إلى جدة من الحب والتمر وخزنه ثم بيعه للناس ، وعدم إرساله العشرة آلاف دينار المتبقية عليه للخزان في السلطانية الموايدية التي التزم بها حين عين أميرًا طكة سنة ٨١٧ه.

و في نفس العام حصل بجدة خلل في بعض مراكب الكارم عندما عزموا من جدة إلى ينبع فأمرهم الشريف بالتنجيل ، فصالحوه علي

<sup>(</sup>۱) ابن فهد : إتحاف السيسيوري ،ج٣ ، ص ٥٦٥٠

<sup>(</sup>٢) الفاسي: العقد الثمين ،ج؟ ،ص١٣٧ - ابن فهد: إتحاف السليمان: السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ، ص ١٦٥٠

<sup>(</sup>٣) التنجيل: إنزال التجارة من السفن إلى الهر ، وهي كلمة شائمـــة على السنة أهل جدة ، (ابن فهد: إتحـــــاف السورى ، ج٣ ، ص ٤٠٨ ، حاشية ٢).

(١) د لك بألغي دينار ،ثم توجهوا إلى ينبع

وني سنة ٨٢٦ه صادر الشريف حسن بن عجلان فلفل التجـــار (٢) الواصلين إلى جدة من الهند ، فهدده السلطان ، ولكن لم يهتم بذلك .

ونتيجة لسو المعاملة التي لقيها التجار من السلطان اليمنيين الناصر أحمد بعدن ، فقد أتجه تاجر هندى من مدينة كاليكوت إسمه إبراهيم جا بسفينته سنة ٥٨٨ ه متجهاً كالعادة نحو مينا عدن ، في سرأنه في هذا العام تعدى عدن وجور إلى جدة لا أن صاحب اليمن كسان يسبئ معاملة التجار ، ولما أرسى بسفينته بجدة أستولى شريف كسسة على ما بها من بضائع وطرحها على التجار ، فلما كان العام التالي أرسس بمينا واكن (٤) ولجزيرة دهلك ، إلا أنه عومل فيهسا أيضاً أسواً معاملة .

- (۱) الفاسى: العقد الثمين ،ج ؟ ،ص ١٣٦-١٣٦ ابن فهد : إتحاف الـــــورى ،ج ٣ ،ص ٧١ه٠
  - (٢) على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ،ص١٦٦٠
- (٣) كاليكوت : هي ولاية من ولايات الهند ، و تطلق على حاضرة الولايسة حكامها سامريون كفار ، و يعيش المسلمون بجانبهم ، ويجلب منهسا الفلفل والبهار ، (ابن فهد : إتحاف المسلمون بع ، من ٣ ، حاشية ١) .
- (٤) سواكن : تقع على ساحل الهجر الأحمر ، وقد وصفت بأنها جزيرة فعلاً ، يوصلها بالشاطي السان ضيق من الأرض ، ( العقريزى : السلوك ، ح 1/1 ، ص ٢ ه ، حاشية ٢) ،

وني العام الذى بعده جا إلى البحر الا عمر ، إلا أنه مربحدة متهجاً نحو ينبع ، فلما علم بذلك أمير الركب المصرى ، وتصادف وجوده ني ذلك الوقت، أرسل إليه يتلطفه وانتهى الا مربأن قبل إبراهيم تلطفه وأرسى بجليدة بمركبين ، وفي هذه المرة عومل معاملة حسنة ، وعاد إلى بلاده شاكراً ، شام عاد في السنة التالية سنة ٨٢٨ ه و معه أربعة عشر مركباً موسوقة بالهضائع ، وذلك أصبحت جدة المركز الرئيسي لهذه التجارة بدلاً من عدن .

و في جمادى الأولى سنة XXX هـ وصل الأمير قرقماس الشعبانيي (٢) الناصرى ، والشريف علي بن عنان إلى مكة العشرفة ، فدخلاها بغير قتال بعد أن نزح عنها الشريف حسن بن عجلان ، ووصلت عند دخرول علي بن عنان إلى جدة مركبان من الهند ، فتوجه إلى جدة لتعشير هرسا ،

-----

<sup>(</sup>۱) الفاسي: المعقد الثمين ،ج ؟ ، ص ١٤٨ - المقريزى: السلوك ، ع ٢/٤ - ابن فهد : إتحاف السلوب ورى ، ح ٢/٤ - ابن فهد : إتحاف السلوب ح ٣٠٠ - إبراهيم طرخان : مصر في عهد دولة المماليك الجراكسة ، ص ٢٨٧ - أحمد دراج : إيضاحات جديدة ، ص ١٨٧ -

<sup>(</sup>۲) قرقماس بن عدالله الاتابكي الشعباني الناصرى فرج الاتمير الكبير سيف الدين ،ولي الدواد ارية الثانية بعد موت الموايد شيخ وصار مقدم ألف ،وأمير مائة سنة ۲۲٪ هـ ،ونيابة حلب ،ثم إمرة سلح، قتل بالإسكندرية سنة ۲۲٪ هـ ، (ابن تفرى بردى : الدليل الشانى ،ج۲ ،ص۲۶ هـ ) .

و فرح بذلك لا نه يستعين بذلك على حاله ٠

أما فيما يحتص بجباية العشر بجدة في عهد السلطان برسباى ، فقسد أمر السلطان بجباية العشر (٢) مالاً سنة ٨٢٨ه ،ثم صنفاً سنة ٨٣٢ه ، فضلاً عن سزاولته العتجر عندما بدأ تنفيذ سياسته الإحتكارية لتجسسارة الشرق والغرب ، و ربما لم يلجأ برسباى إلى إستصدار فتوى تجيزله جباية العشر بجدة ، لا نه لم يوفق سنة ٢٢٨ه في الحصول على موافقة القضاة والفقها بجباية الزكاة من التجار المحليين بسبب حاجته إلى المال لتجهيز حملة عسكرية ضد أحد الا مرا المتعردين عليه في الشام ، فقد رد عليه قاضي قضاة الشافعية بأن التجاريو دون إلى السلطنة من المكوس أضعساف مقدار الزكاة ، وفضلاً عن ذلك فهم مأمونون على ما تحت أيديهم من الزكاة .

(۱) العقریزی: السلوك ،ج ۲/۶ ، ص ۲۹۳ - ابن حجر: انباء الغمسر ، ج ۳ ، ص ۳۲۸ - ابن فهد: إتحاف السمال ، ج ۳ ، ص ۲۰۸ - الجزیری: درر الفرائد ،ج ۱ ، ص ۲۰۸ ۰

(٢) العشر: جمعها عشور ،وهي الرسوم التي تو خذ على اموال وعروض تجارة أهل الحرب ،وأهل الذمة المارين بها على ثفور الإسلام وأول من وضعها عمر بن الخطاب ، (أبو يوسف: الخراج ، ١٢٧ ١٠٠٠

(٣) أحمد دراج : رسالتان متبادلتان بين السلطان الأشرف قايتباى و محمود شاه خليجي ،سلطان مندوة بالهند ،بحث منشور في مجلة معهد المخطوطات العربية \_المجلد الرابع ،ج ١ ،ص ١٠٧٠

هذا وقد أنكر شاه رخ سلطان التيمورين فيما بعد على السلطان برسباى اخذ السكوس بجدة من التجار وهو ما لم يسبق به عادة لاحد مسلسن السلاطين قبله .

وقد أرسل السلطان برسباى يوم الأحد ربيع الاخرسنة ٨٢٨ ه صحبة أرنبغا اليونس الناصرى (٢) مائتي سلوك ،ومعهم سعد الدين ابن العرة أحد الكتاب لجباية المكوس على السفن الهندية الأتية إلى عدة وعددها أربعة عشر مركباً ،وعشورها تزيد على سبعين ألف دينار ، الاثمر الذي جعل من جدة مدينة مزدهرة على حساب إضمحلال عدن ،وكان ذلك بتدبير يشبك الساقي (٣) ،بسبب نفيه من قبل الموايد شيخ إلى مكة ،

- () ابن تفرى بردى: النجوم الزاهرة ،ج ١٥ ، ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ـ ١٣٩ ـ ابن فيهد: إتحاف المسلورى ،ج ٤ ، ص ١١٢ ـ ١١٣ ـ على السليمان: العلاقات الحجازية العصرية ، ص ١٦٨ .
- (۲) أرنبغا بن عدالله اليونسى الناصرى فرج أخو سونجبغا من جمله و ۲) أمرا الطبلخانات بالقاهرة ،وهو الا كبر ،وتوفى سنة ۸۵۸ ه بعد أن تقدم ألف ، (ابن تغرى بردى : الدليل الشافي ،ج (،ص(۱۱)،
- (٣) يشبك بن عبدالله الأمير الكبير الساقي الأعرج الظاهرى ،اشتراه برقوق ،وهو شاب ،ثم تآمر في أول دولة الناصر فرج ،فنفاه الموايد شيخ الى مكة ،وكان من كبار القائمين بدولة الأشرف برسباى ،و من خيار الأمرا محبا للحق ،كثير العبادة والديانة ،توفي سنة ٨٣١ هـ. ( ابن حجر: انبا الغمر ،ج٣ ،ص١٢)

فتعرف على أحوالها وحسس للسلطان فكرة الإستيلاء على مكوس جدة ، وأخذت السفن القادمة من الهند تتزايد في السنة التالية ما ساعد عليل إرتفاع أرباح السلطان ، غير أن السلطان لم يقنع بهذه الا رباح فزادها ، ولولا تداركه للا مر لخسر أمراء مكة والتجار ، فتراجع عن ذلك واكتفى بأخد العشر على البضائع النازله بجدة .

غير أن الا حوال الإقتصادية أخذت تزداد سواً ، نغي سنة ٢٩ هـ حضر الشريف حسن بن عجلان أمير مكة إلى مصر سع أخيه إبراهيم ، وقصد نوضه السلطان برسباى إمرة مكة بعدما ألزمه بدفع عشرة الآف دينار كل عام للخزانة المصرية ، هذا بالإضافة إلى تسديد ما عليه من ديسون كان قد وعد بها عند إمرته مكة قدرها ثلاثون ألف دينار لم يدفسسم منها سوى خسمة الآف نقط ، وأن لا يتعرض لما يوا خذ في جدة مسن عشور

(۱) المقريزى: السلوك ،ج ٤/٢ ،ص ١٨٠ – ١٨١ – ابن تغرى بردى:
النجوم الزاهرة ، ج ١٤ ،ص ٢٧١ – ٢٧١ – ابن فهد: إتحساف
النصورى ،ج ٣ ،ص ٢٢٠ – ٢٢١ – الجزيرى:
درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٢١٠ – الرشيدى: حسن الصفـــــــا
والإ بتهـــــاج ،ص ١٦١ – إبراهيم طرخان: مصـــر
في عهد دولة العماليك الدراكسة ، ص ٢٨٧ – ٢٨٨ – ريتشارد مورتيل
: الا حوال السياسية والإقتصادية بمكة في العصر العملوكي ، ص ١٨٤٠

على التجارة الواصلة من الهند .

<sup>(</sup>۱) المقریزی: السلوك ،ج ۲/۲ ،ص ۲۰۱ - ابن حجر: أنبا الفمر ، ج ۳ ،ص ۳۲۳ - ابن تفری بردی: النجوم الزاهرة ، ج ۱۴ ، ص ۲۸۳ - ابن فهد: إتحاف السیسیوری ، ح ۳۸۳ - ابن فهد: إتحاف السیسیوری ، ح ۳ ، ص ۳۳۲ - الجزیری: درر الفرائد ،ج ۱ ،ص ۳۸۶ .

<sup>(</sup>٢) العقريزى: السلوك ،ج ٢/٢ ، ص ٢٢٩ ـ الرشيدى: حسين الصغا الإبتهياج ،ص ١٤١.

<sup>(</sup>٣) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ،ج ١٤ ،ص ٣١٣ \_ ٣١٤ .

ولذلك أرسل السلطان في نفس العام تجريدة مسكرية قوامها خمسون مطوكاً لتقوية ناظر جمدة سعد الدين بن المرة في تحصيله المكسسوس بجدة ، لأن الأشراف طالبوا الأمير شاهين العثماني بجزامن المتحصل ، الا أن السلطان برسباى تنازل عن ثلث ما كان يجبى في جدة من مكسوس للشريف بركات لا نه خشمى غضب الاشراف بمكة ووقوع فتن ضده إذ لم ينس أن أمير مكة كان يأخذ جميع المكوس دون إشراك أحد معه (١). وقد رضي أمير مكة بذلك عدما وصله في أواخر جمادى الأخسرة أو أول رجب سنة ٨٣٢ هـ مرسوم سلطاني صحبة سعد الدين بن المرة في ركب الرجبية بالإنعام عليه بثلث المتحصل من عشر تجارة الهند الواصلية الرجبية بالإنعام عليه بثلث المتحصل من عشر تجارة الهند الواصلية إلى جدة . وكان المرسوم يقضي أيضاً بأنه بعد موسم الحج يجسب على التجار التوجه إلى القاهرة ببضائعهم لا خذ المكس منهم ، وقد نالهم

<sup>(</sup>۱) ابن حجر: أنبا الغمر ،ج ۳ ،ص ۱۰ یا ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة ،ج ۱ ،ص ۲۸۱ - ابن فهد : إتحـــاف الـــوری، ح ۲ ،ص ۲۱۸ - الجزیری: درر الفرائد ،ج ۱ ،ص ۲۱۸ - علی السلیمان: العلاقات الحجازیة المصریة ، ص ۱۲۱ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۲۸ - ۱۸۰

<sup>(</sup>۲) المقریزی: السلوك ،ج ۱/۲ ، ص ۲۹۱ - ابن حجر: أنبا الفر، ج۳ ، ص ۲۳ - ابن فهد: إتحاف السوری به ۲۳ ، ص ۱۹۱ - ۱۵۱ می ۱۵۰ - ۱۵۱ می ۱۵۰ - ۱۵۱ می ۱۵۰ - ۱۵۱ می ۱۵۰ می ۱۵۰ می ۱۵۰ می ۲۱۸ - السنجاری: منائح الکرم ج۲ ، ورقة ۳ - الرشیدی: حسن الصفر به ۲ ، ص ۲۰۲ می ۳۰۲ می ۳۰۲ می ۳۰۲ می ۳۰۲ می ۳۰۲ می ۳۰۲ می ۲۰۳ می ۲۰ می ۲۰۳ می ۲۰ می ۲۰۳ می ۲۰۳ می ۲۰۳ می ۲۰۳ می ۲۰ می ۲۰۳ می ۲۰ می ۲۰۳ می ۲۰۳ می ۲۰۳ می ۲۰ می ۲۰

التعب من مشقة ذلك الطريق ،كما قام سعد الدين بن العرة ،وشاهيـــن العثماني بأخذ من كل صنف صنفه (۱) ،وعن كل جونية نصـــف أفلورى ،وقد كتب ذلك العرسوم على فرضة جدة .

و في سنة ١٨٦ ه سار سعد الدين بن المرة إلى مكة بسبب العكس المتعلق بالتجار الواصلين إلى جدة ،و خرج معه نحو ألف نفس للمجاورة ، فلما كان بين الوجه وأكرا وجدوا عدة موتى سن مات بالعطش في العام الماضي ،ولما نزلوا رابغ خرج عليهم الشريف زهير بن سليمان بين نيان بن منصور الحسيني ،ومعه مائة فارس ، وأراد وا نهيهم فصالحيو، على ألف ومائة دينار بعد أن وقعت بينهم مناوشة ،وقتل عدد قليل مين الطائنتين ،كما عارضهم عرب زبيد فصالحوهم على ألف دينار وهبهسيا ابن المرة من ماله الخاص .

(١) أى انه أخذ العشر من كل صنف عيناً .

- (٢) الجونية: العراد بها السقط ،أو السلة العفطاة بالا دم ، أو الجونا ، بعنى القدر ، ( ابن فهد: إتحاف المسلسورى ، ج ، ه ص ٢٧ ، حاشية ٣) ،
- (٣) العقريزى: السلوك ،ج ٢/٤ ،ص ٢٩١ ـ ابن حجر: أنها الغمر ، ج٣ ،ص ٢٦٤ ـ ابن الصيرفي: نزهة النفوس والا بدان ،ج٣ ،ص ٥١١ ـ ابن فهد: إتحاف السيسورى ، ج ٤ ،ص ٢٦-٢٦ ـ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٢١٨ ٠
  - (٤) أبن حجر أنبا الغمر ،ج٣ ،ص٥٥٥ ـ الجزيرى: درر الفرائسة ج١ ، ص٧١٨ ـ ٩١٩ ـ على السليمان: العلاقات الحجازيسية المصرية ،ص٧١٨ .

و في الثاني والعشرين من شوال سنة م ٨٣ ه وصلت عدة زنــوك (١) من الصين إلى سواحل الهند ، وأرسي سنها إثنان بساحل عدن ، فلم تنفــق بضائعهم من الحرير والعسك وغير ذلك لإختلال حال صاحب اليــــن ، فاستأذن في سير هنذين العركبين إلى جدة الشريف بركات أمير مكـــة وسعد الدين بن العرة ناظر جدة ، فأذ نا لهم بالدخول إلى جدة لكشرة ما يتحصل منها من مال .

و في سنة ٨٣٦ هـ سافر أسنبغا العبادى (٣) إلى جده لتحصيل المكوس الهندية ،وأرسل معه سعد الدين بن المرة كعادته ،وسافر معلمه جماعة من المجاورين والتجار .

- (۱) زنسوك : لعلها الجنوك ،وهي مراكب الصين الكبيرة ،ويتراوح عدد ما بها ما بين ثلاشة وإثنى عشر قلعاً ،وتتكون القلاع سن عيدان الخيزران منسوجة كالحصير ، ( سعاد ماهر ؛ الهجرية في مصر الإسلامية ،ص ٣٣٦ ) .
  - (٢) ابن تفرى بردى: النجوم الزاهرة ،ج ١٤ ، ص ٣٦٢٠
- (٣) اسنبغا بن عدالله الناصرى: الأسير سيف الدين رأس نوبية النوب ،وهو من عتقاء الأسير الوزير ناصر الدين محمد بن رجيب ،خدم عند الأسير سودون الطيار ،فعرف به ،وتوفى في ربييع الأول سنة ٨٥٧ه . ( ابن تغرى بردى: الدليل الشافييي
  - (٤) ابن حجر: أنباء الغمر ،ج٣ ،ص١٠٥٠

وفي سنة ٨٣٨ ه أصدر السلطان برسباى مرسوماً بالتفرقة بيدن تجار الهند واليمن والشام و مصر ، وقرر أن يو خذ العشر من تجار الهندد ، وأما الشاميون والمصريون الذين يجلبون سلعاً من اليمن فعليهم عشران، وأما تجار اليمن فتو خذ بضائعهم لحساب السلطان دون ثمن انتقاماً سن صاحب اليمن الملك الا شرف إسماعيل بن رسول (١) . وسبب ذلك أن تجار الهند منذ سنين صاروا عندما يعبرون باب المندب يعدون مينا عسدن الهند منذ سنين صاروا عندما يعبرون باب المندب يعدون مينا عسدن حتى يرسوا بساحل جدة فأقفرت عدن من التجار ، وصارت جدة هسي بندر التجار ، كما كان يحمل من قبل سلطان مصر المرجان والنحساس وغير ذلك ما يحمل إلى بلاد الهند ، فيطرح على التجار مما تسبب فسي ضيق جميع التجار ، فنزلت جماعة شهم بمينا عدن ، فغضب السلطسان طيهم وجعل عقوبتهم أن من اشترى بضاعة من عدن وجا بها إلى جدد إن كان من الشاميين أو المصريين أن يُضاعف عليه العشر عشرين ، وإن كسان من أهل اليمن تو خذ بضاعته دون ثمن (٢) ، وقرئت هذه المراسسيم

<sup>(</sup>۱) المقريزى: السلوك ،ج ٢/٤ ،ص ٢٢٤ ـ ابن حجر: أنبا الفمر ، ج٣ ،ص ٣٩ه ـ ١٠٥ - ابن فهد : إتحاف السسسورى، ح ٤ ،ص ٣٢ ـ على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ، ص ١٦٢٠

<sup>(</sup>۲) المقریزی: الساوك ،ج ۲/۶ ، ص ۱۸۱ - ابن حجر: أنبا الفسر ج ۳ ، ص ۱۹ - ۰ - ۱ ه - ابن فهد: إتحاف السسسسوری، ج ۲ ، ص ۱۲ - ۱۲ ۰ ۲ - ۱۳۰۰

أمام الحجر الأسود بالسجد الحرام، إلا أن الشريف بركات أمير مكيية توسط لتجار اليمن عند سلطان مصر ، فتراجع عن قراره وساواهم جميعاً في العشر فقط (١)

و في سنة ٨٤٠ هـ وصل من القاهرة مرسوم الشريف بركات بن حسسن ابن عجلان أمير مكة ، ومعه كتاب يخبره فيه بأن السلطان برسباى أنعم على الشريف بركات بنصف عشور مراكب الهند .

وعندما اعتلى السلطان جقمق عرش الدولة المعلوكية الميستط أن يتنازل عن مكوس جدة لا نها أصبحت عصب الخزينة المعلوكية ، ولكي يبسر رالسلطان جقمق موقفه في جباية العشر بجدة إستصدر في سنة ٤٣ هـ الدوسن، من الفقها "تستند على حكم العادة التي اكتسبت قوة الشرع بمرور الزسن، فقبل أن تصبح جدة المينا "الرئيسي لتجارة البحر سنة ٨٢٧ هـ ، كان العشسر نقبل أن تصبح جدة المينا "الرئيسي لتجارة البحر سنة ٨٢٧ هـ ، كان العشسر يجبى بها عندما كانت تخضع لسلطة شريف مكة ، وكان يجبى من الموانسي "لمجبى بها عندما كانت تخضع لسلطة شريف مكة ، وكان يجبى من الموانسي المصرية مثل القصير وعيذاب والطور ، وكذلك في عدن و هسسر مسز (٢٠)

<sup>(</sup>۱) ابن حجر: أنبا الغمر ،ج ۳ ،ص ۶۰ - ابن فهد : إتمال ال

<sup>(</sup>۲) ابن فهد : المصدر السابق ، ۱۳۰ – الجزيری : درر الفرائد ، ۱۳ ، ۱۳۰ – ۲۲۰ – الطبری : إتحاف فضلاً الزمن ، حوادث سنة ، ۱۸۵۰

<sup>(</sup>٣) أحمد دراج : رسالتان متبادلتان بين السلطان الأشرف قايتهاى و محمود شاه خليحي سلطان مندوة بالهند ، ص ١٠٨٠.

حتى جعل تجار الهند جدة بعد ذلك مرسى لهم بسبب حماية السلطان التجارتهم ،و رغبتهم في دفع العشر له ، فهل يجوز للسلطان أخذ ذلك ؟ فإن السلطان يحتاج إلى إرسال عسكر لمكة وجدة لحمايتهما ،وهذا يكلفه الكثير من الا موال ،فلا بد من أخذ العشر ،وصرفه على هذه المصالح .

و في صبيحة يوم السبت تاسع رمضان من العام نفسه قرئت مراسيم من قبل السلطان جقصق بالحرم الشريف تتضمن أن جميع الجلاب الواصلة في البحر إلى جدة من سائر البلاد ليس لصاحب مكة عليها إلا الربسع، وأن الثلاثة أرباع لصاحب مصر ، وأن من مات بمكة من غير أهلها ليس لصاحب مكسسة من ميراشه شي، ويكون جميع ميراشه لصاحب مصر ، وأن صاحب مكة ليس له ميراش إلا من مات من أهل مكة .

(٣) و في المام نفسه وصل مرسوم مع أمير الحج شادى بك الجكسي

<sup>(</sup>۱) العقریزی: السلوك ،ج ۳/۶ ،ص ۱۱۸۷-۱۱۸۸-ابن تفری بردی:
النجوم الزاهرة ،ج ۱۱،۰ ۳۳۸ - ۳۳۹- ابن فهد: إتحــاف
الــــوری، ج ، ،ص ۱۱۲-۱۱۳-الجزیری: درر الفرائـــد
ج ۱ ،ص ۱۱۲۷۰۰

<sup>(</sup>٣) شادى بك الجكبي : أحد مقدى الألوف بالديار المصرية ،ثم نائب حماه ،أصله من معاليك جكم نائب حلب ،اتصل بخدمة الأسير ططر، فلما تسلطن رقاه حتى صار أسير طبلخانة ،وثاني رأس نوبة ،ثم نائب

أن لا يو خذ على التجار الوافدين إلى جددة سوى العشر ، ويبطل ما دون (١) ذلك مثل عشر رسوم المباشرين وغيره .

و في سنة ٦٤٦ه جمع الشريف بركات التجار وطلب منهم أربعة الآف دينار ضريسبة على كل مركب ، فاحتجوا على ذلك بأن أحجام المراكب مختلفة ، منها الكبير و منها الصغير ، ولكنه تسك برأيه ، وطلب منهم مائة ألف دينار ، ولكنه رفض و عرضوا عليه نصف العشر الذى يقدر بحوالي أربعين ألف دينار ، ولكنه رفض ذلك ،غير أنه ما لبث أن تراجع عن ذلك على أثر سماعه بقدوم أخيه الشريف علي بن الشريف حسن بن عجلان على رأس عسكر إلى جدة .

و في سنة ٨٤٨ ه حصل خلاف بين الشريف أبي القاسم أمير مكسة وبين الشريف بركات بن حسن بسبب إعتدا على عرب مطير وأخسسة اموالهم ومواشيهم ،وقد جمع له أمير مكة جمعاً من الا شراف وغيرهم ، ولكسن

<sup>===</sup> الرها ،ثم عزل وأنعم عليه جقمق بإمرة مائة ،وتقدمة ألف وتو في سنة ١٥٨ه ، و ١٠٠٠ الدليل الشافي ،ج١ ،ص سنة ٢٣٩ - ٣٤٠ )٠

<sup>(</sup>۱) المقریزی: السلوك ،ج ۲/۳ ، ۱۱۹۳ - ابن فهد: اتحــاف الســری ، ج ۲ ، ص ۱۱۰ - ۱۱۱ - الجزیری: درر الفرائــد، ج ۲ ، ص ۲۲۷ - الکردی: التاریخ القویم ،ج ۲ ، ص ۱۸۳۰

<sup>(</sup>٢) ابن فهد: إتحاف المسلوك ،ص٠٠ ج٤ ، حوادث سنة ٢٤٨هـ السخاوى: التبر السبوك ،ص٠٠ - ١٤٠

النزاع انفض بينهم بسبب تدخل الشيخ عد الكبير الحضري (١) ، واتنقـــوا على أن يعطوا بركات ألغي افلورى ، ألفا حاضرة والألف الأخرى علــــى دفعتين ، خسمائة في شوال ، وخسمائة في ذى القعدة ، وشافية الآف مرهونة عنده في ثلث المتحصل من جباية جدة ، وأن يقيم بعض من يثق به ليجبي له ثلث المتحصل ، وأن القائد بدير الحسنى (٢) ، وعيد السيد الشريف بركات على رسومهم ، وأن جلهة القائد على بن شكر الحسني (٣) مطلقــة من العشور لسنة كاملة ، وأن المال الذى أخذه الشريف بركات من عــرب مطير جعل الثلث على الشريف بركات ، وثلث على الشريف أبي القاســم ،

-----

- (۱) عبد الكبير بن عبدالله الحضري ،ولد سنة ؟ ۲۹ ه بحضرموت ،ساح في الهرارى عشرين عاماً ،حج سنة ٢٩١ هـ ،وزار النبي صلى الله عليه وسلم ، سنة ٢٦٨ هـ ورجع لهلاده . قدم مكة سنة ٢٩٨ هـ للحج ،وابتنى زاوية بمكة ،وتونى سنة ٢٥٨ه . (السخاوى الضوء اللامع ،ج٣ ،ص ٢٠٠٤) .
- (٣) على بن شكر الحسني مولى حسن بن عجلان المكي أحد كبار القواد المتمولين ، توني بمكة سنة ٨٥٨ هـ ( السخاوى : الضوا اللا سع ، ج ه ، ص ٢٣١) •

وشلت تتركه العرب ، واتفقوا على ذلك .

<sup>(</sup>۱) ابن فهد: إتحاف المستورى ، ج ٤ ، ص ١٧٦ - ١٧٢٠

<sup>(</sup>٢) جاني بك الظاهرى جقىق الجركسي الدوادار شاد جدة أصلب بجرباش المحمدى الناصر ، ثم أشتراه الظاهر سنة ٨٣٧هـ صار خاصكياً ثم شاد جدة سنة ٨٤٨هـ فنهض بخبرته في الظلمات من قبله ، وعاد بشي \* كثير له للسلطان حتى قيل نائب جدة ، وصار من أمرا \* الطبلخانات ، ملك القرى والضياع .

<sup>(</sup> السخاوى: الضوا اللاسع ،ج ٣ ، ص ٧ ه - ٨ ه ) .

حقىق إلى يوسا هذا بعدة مكاتبات وقفت أنا على بعضها قديماً ما بيـــن نظم و نشر » . بل أن النقش التذكاري الذي لا يزال موجوداً على جامعـــة بالقاهرة ابلغ من هذا النص للدلالة على عظم نفوذه بالحجاز ،إذ نجسيد اللقب "نائب السلطنة الشريفة بالا تطار الحجازية " أبرز الا لقاب التي وردت (١) بهذا النقش وفي الوقت الذي يبالغ فيه ابن تغرى بردى في إستداء المديح عليه ،نجد السخاوى على النقيض منه ،ويحمل رأيه فيه في هـــــده الجملة القصيرة البليغة ، فيقول عنه : (« انه نهض في النيابة بجـــدة بخبرته في الظلم لما لم يصل إليه أحد من قبله ،ومحاسنه كثيرة وضدها اكثر وأُنحس ») . ويسوق السخاوى على سبيل المثال ما حدث سنة ٨٥١ هـ لجماعة من التجار تخلفوا عن النزول إلى جدة ، والتجأوا إلى المسجد الحرام يشكون حالهم إلى القضاة الأثمة ،بل ذهب بهم الأمر إلى أن رفعوا المصاحف على رو وسهم ، وظلوا يطوفون بالكعبة اسبوعاً ، وعندما انعقد المجلس بالمسجد الحرام لسماع شكواهم ، قالوا للقضاة إن حال الا أمير وفعله بجدة لا يخفي عنكم وقد ظلمنا وأخذ جانباً عظيماً من أموالنا ، وتركنا البيع والشرا والنزول إلى جدة لذلك ، ولكسن بالرغم من ذلك قبض عليهم وأرسلوا مكبليسين

<sup>(</sup>۱) أحمد دراج: رسالتان متبادلتان بين السلطان الأشرف قايتباى والسلطان محمود شاه خليجي سلطان مندوه ، ص ١٠٤٠.

بالحديد إلى الأمير بجدة .

و في يوم الأحد عاشر شهر رمضان سنة ٩ ه ٨ ه أقر السلطيان الشريف محمد بن بركات في إسرة مكة بسفارة جاني بك الظاهرى نائيب جدة ،وتم أمر ولايته بمكاتبته على خمسين ألف دينار يحمل منها عاجلاً عشريين ألف دينار ،وما بقي يكون على دفعات بخلاف ما يدفعه للسلطان ولوليده ولزوجته بالديار المصرية .

ولما تعاظم سلطان نائب جدة جاني بك الظاهرى، وازداد ظلمسه في معاملة الحجاج والتجار في جدة و مكة ،أرسل السلطان محمود شاه الخليحي سلطان مندوه بالهند رسالة إلى السلطان قايتباى بعد أن اعتلى عرش السلطنة المعلوكية سنة ٨٧٢ هـ يشكره فيها . فقد ورد في هذه الرسالة أن : ( جاني بك ازداد ظلماً على الظلم الفاحش في أخذ العشسسسر ، وأن المباشسريان بجاحدة يأخذون فوق العشر حتى أخذوا النصف وما فوقه وما دونه ) . ثم يقرن ذلك بتقرير القاعدة الشرعية فلسي

<sup>(</sup>۱) ابن فهد: إتحاف السبوك ، ص ۱۲۵ على السليمان: العلاقات السخاوى: التبر المسبوك ، ص ۱۲۵ على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ، ص ۱۲۹ ـ أحمد دراج: المقال السابق ، ص ۱۰۵ .

<sup>(</sup>۲) ابان تفسری بسردی : النجوم الزاهسرة ، ج ۱۱ ، ص ۹۲-۹۳ ،

<sup>(</sup>٣) ورد في جواب قايتباى على رسالة صاحب مندوة الإشارة إلى ما استقر عليه الأثمر في جدة حسب ما أفتى به المسلماء في عهد برسباى • هذا ولم تشر العصادر المعاصرة الهي

موضوع جباية العسر التي يحرص هو على تطبيقها في بلاده ، ولا ينكسسر قايتباى في جوابه جباية العشر في جدة صنفاً لا مالاً حسبما أفتى بسب العلما أيام الا شرف برسباى ، ولكنه يعترف بما يقع في جدة من الظلسم و لذلك سارع بمجرد إعتلائه العرش سنة ٨٧٢ هـ بأن أصدر مراسيمه الشريفة بإبطال ما كان يتضر ربه التجار ، وأسر بنقشها على رخاسة ببساب الغرضة ، كما رسم بغصل من كان بها من العباشريسن ، وعين بدلا سنهسم من يثق في عد التهم وأمانتهم ، وقايتبا ى صادق في قوله ففي أوائسسل سلطنته أرسل إلى مكة مراسيم تتضمن الا مر بإبطال جميع المكوس والعظالم ، وأن ينقش ذلك على أحد أساطين المسجد الحسر ام بالقرب من باب السلام .

و ني يوم الاربعا منة ٨٧٦ هـ وصل مرسوم وأوراق من مصر مصل ما يوم الاربعا من ينبع لنائب جدة شاهين العشاني الجمالي يأمر فيه بإرسسال

-----

- === صدور هذه الفتوى في عهد الأشرف برسباى ، وإنما صدرت فسي عهد الظاهرى جقمق عندما احتج عليه السلطان التيمورى شاه رخ بجباية العشر في جدة ، (انظر ما سبق ص ٢٠١ (برسباى) ص ٢٠٩ (جقمق) .
- (۱) ابن فهد : إتحاف السيسورى ،ج ؛ ،ص ٣٧ ـ النهروالي : الإعلام ،ص ٣٢ ـ الطبرى : إتحاف فضلا الزمن : حوادث سنة ٨٧٢ هـ على السليمان : العلاقات الحجازية المصريسة ص ٩٦٩ ـ أحمد دراج : رسالتان متبادلتان بين السلطان قايتباى والسلطان محمود شاه خلسجى سلطان مندوة ، ص ١٠٦٠

ولكي يمنع السلطان قايتباى د خول المراكب الهندية اليمن ،أصدر مرسوماً لا أير مكة سنة ٨٨١ هـ يذكر فيه أن المرجان الواصل وغيره من تجارة الهند يمنع د خوله اليمن ، والواصل من اليمن من بضائع الهند يكون بيسن السلطان والشريف نصفين (٢) ،كما أن من مات بمكة وجدة ولا وارث لسه يكون لا أمير مكة من أشرفي إلى ألف وما فوق ذلك للسلطان ،وأن الغلفسسل (٤)

(۱) ابن فهد : إتحاف المسلسلوري ،ج ، م ۱۱ ،

- (۲) ابن فهد : المصدر السابق ،ص ۲۰ الجزيرى : درر الفرائد ، ح ۱ ،ص ۲۰۰ ـ السنجارى : منائح الكرم ،ج ۲ ،و رقمة ۱۲ ٠
- (٣) أُشرني : هو الدينار الذي سكة الأشرف برسباي سنة ٨٢٩هـ ،وقد ظل هذا الدينار متداولا في أسواق مصر والشام والحجاز حتى أواخر القرن التاسع المهجري ،وأطلق الناس عليه أشرني على سبيل الإختصار .

  Ahmad Darrag : L'Egypte Sous le ) انظر في هذا الصدد ( ٢٤٩ مع على العدد ( ٢٤٩ مع المهجري ) كوم معلل المعلق المعلق
- (٤) العصامي : سمط النجوم العوالي ،ج ٤ ،ص ٤ ٢ ابن فهد :

  إتحاف السسسورى ، ج ٤ ،ص ٠٧٥ الجزيرى : درر
  الفرائد ،ج ١ ،ص ٥ ٥٧ على السليمان : النشاط التجارى ،ص ٢١٧ ٨ ١ ٢ ريتشارد مورتيل : الا حوال السياسية والإقتصادية بمكسة في العصر المملوكي ،ص ١٨٩٠

إحتكاره لهذه السلع ازدادت أسعارها إلى أربعة أو خمسة أضعافها فيسي الهند ،بالإضافة إلى العكوس التي تدفع عليها و ولم يغير هذا الوضلسلي إلا عندما حج السلطان قايتباى سنة ١٨٨ ه ،وبس أهل الحرمين بصدقاته ، وخفف المكس عنهم (١) ، كما أبطل مكس الصيادين بجدة ،ومنح الشريف محمد بن بركات نصف مكوس تجارة عدن .

وفي سنة ٨٨٦ ها اجتمع نائب جدة مع الشريف محمد بن بركسات، وقاضي القضاة برهان الدين بن ظهيرة ،ولبس نائب جدة خلعة و تفرقوا ولم يقرأ العرسوم ،وسبب ذلك أن في العرسوم أن يو خذ للسلطان نصف العدني (٣) ، وأن يحمل الا مير الجمال إلى مصر ، بسبب أنه فك ختماً كان عمله نائب جدة على مال شخص مات ،وما له للدولة ،وكان الخبر جا ، بذلك قبل هذا ، فراجع الشريف السلطان في نصف العدني فلم يفد بل أمر بضبطه ،ثم راجع نائب جدة السلطان في ذلك مع هذا القاصد ، فحا الخبر بالا خذ فأخذه ،وأما الا مير الجمال فإنه صالح عن نفسه بألف دينار للسلطان ،ومائة دينار لنائب جدة (١٤)

<sup>(</sup>١) على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ،ص ١٦٩ - ١٢٠٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ،٠١٣٣ ٠

<sup>(</sup>٣) نصف العدني: أى نصف عسشور التجارة الواردة عن طريق عدن • (٣) ابن فهد : إتحاف السلسسسورى ،ج ١ ،ص (٨١) •

<sup>(</sup>٤) ابن فهد : المصدر السابق ،ص ٨١ - الجزيرى : درر الفرائسد ، ج ١ ،ص ٨٥٨٠٠

وني سنة ٥٨٨ه أنعم السلطان قايتباى على شريف مكة محمد بسن بركات بجميع عمشور اليماني من استقبال سنة ٨٨٦ه فانه كان أخذ منسمه النصف من سنتين ٠

وحدث في سنة ٢٠٠٩ هـ أن أرسل السلطان قايتباى إلى أمير مكسة ونائب جدة بإتخاذ الإجراء آت لإجبار تجار الهند على مواصلة السير إلى وعدة ، لأن دخولهم ميناء عدن خراب لهندر جدة ، إلا أنهما عجزا عن تحقيق ذلك ، وهذا أدى إلى تدهور تجارة جدة (٢) والسبب الثاني لتدهور مدينة جدة ،أنه كان فيما بين سنة ٢٠٩ هـ ، سنة ٢٠٨ هـ تنازع بين أولا د الشريف محمد بن بركات ، وكان أشدهم حقداً الشريف أحمد المعروف بجسازان ، فني سنة ٢٠٨ هـ اعتدى على عشرة الآف دينار من مال العشور التسسس جباها ناظر جدة لسلطان مصر قانصوه الغورى ،كما قبغهل جماعة من تجسار مكة ، وطالبهم بالأموال فاضطروا إلى بيع دور ومزارع حتى يعطوه المال ، كما هجم على منزل تاجر بمكة يسمى الخواجا شمس ، وأخذ جميع الهضائي

<sup>(</sup>۱) ابن فهد : الحالف المستسورى ، ج ٤ ، ص ١٢٥٠ الجزيرى : درر الفرائد ، ج ١ ، ص ٨٥٧ ـ الرشيدى : حسن الصفا والإبتهاج ، ص ١٤٧٠

<sup>(</sup>٢) ريتشارد مورتيل: الا عوال السياسية والإقتصادية بمكة في العصسر المبلوكي ،ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ؟ ،ص ٢ ؟ - ٨ ٤ - ريتشارد مورتيـــل : الا موال السياسية والإقتصادية بمكة في العصر المعلوكي ،ص ١٩١٠

ويتضح من مسألة تطور المكوس أنها كانت اولاً إجراءاً إستثنائيك من قبل أمراً مكة بسبب ضعف موارد إمارة مكة ،ولذلك لم يفرق بين الحاج والتاجر ، وقد ادرك سلاطين الماليك المبالغ التي يجنيها أمرا مك من التجار والحجاج ، إلا أنهم ألغوا المكوس على الحجاج ، وعلى أهالسس الحرمين الشريفين تقديراً لظروفهم ، وبقيت على التجار ، ثم زيدت وصاحبتها إجراءًا تعسفية ، وصار المكس مبدأ معترفاً به بفتوى شرعية ، ولم يعسد إجراء وقتياً يلفى عند تحسن الاحوال . واحتكر السلاطين أيضا أغلبية السلم النادرة ، فضاقت أرزا قالناس، وشكا التجار الشرقيون (الهند \_ وشرق آسيا) والغربيون (مصــر وشمال أفريقيا )من شدة هذه الإجراءات ، ولكن ونجد وى . فقد بادر سلاطين المماليك في القرن التاسع الهجرى إلى إست غلال مراكزهم في الحجاز ، وجعله مورداً فياضاً للخزينة السلطانية في مصر عن طريق فرض المكوس الفاحشة علسي تجارة الشرق ،وتجارة الحج ، ويرى بعض المو ً رخين أن هذا التصرف لهه أسبابه القوية دفعتهم إلى ذلك ،فالحالة الإقتصادية التي كانت تمر بهـــا الهلاد منذ مطلع القرن التاسع الهجرى ، هي التي دفعت السلطان برسباى إلى إحتكار هذه التجارة ،وفرض المكوس ، وغالى برسباى ومن جا بعده من سلاطين الماليك في تطبيق سياسة الإحتكار هذه إذ استغلوا هـــذا المورد المالي الضخم بعينا عدة الذي جا ت به الظروف في وقب كانت

\_\_\_\_\_\_

(١) على السليمان: العملاقات الحجازية المصريعة، ض١٦٩ - ١٢٠٠

فيه البلاد على حافة الإنهيار الإقتصادى استغلالاً سيئاً ، فحالة البــــلاد الإقتصادية في جميع قطاعاتها زراعيدة كانت أو صناعية قد بلغت حـــداً من التدهور دفع بالبلاد إلى الإنهيار الإقتصادى ،فضلاً عما أصيبت بـــه البلاد على إحداد هذا القرن من كثرة حدوث الجدب والقحط والا وبئــة بسبب إنخفاض فيضان النيل ،وكذلك الحروب التي كانت بين سلاطيــــن المعاليك ،وكبار رجال الدولة في الشام ، وهي كثيرة في هذه الفتــرة . هذا بالإضافة إلى الحملات التي سيرها برسباى لغزو جزيرة قبرص ،ولكثرة تعرض المواني والمصرية والشامية ،وكذلك سفن التجار المسلمين لغــارات قراصنة الفرنج في البحر .

وإذا كان سلاطين المعاليك قد فرضوا المكوس طي تجارة الحجـــاز، بل واحتكروا هذه التجارة للعتجر السلطاني ، مما دفع الأسعار إلـــــى الإرتفاع وخاصة التوابل والسلع الشرقية إلى أربعة أو خمسة أضعافها ، إلا أنهم اهتموا بشئون الحرمين الشريفين وألفوا ما كان يجبى من الحجــاج ، ومن أهالي الحرمين الشريفين من مكوس ، بل وأفاضوا عليهم وعلى أمــرا مكة الكثير من الأعطيات ، واهتموا بكسوة الكعبة وأوقفوا عليها القــــرى والضياع في مصر ، وظل محمل الحج المصرى يأتي بكسوة الكعبة كل عـام مع بعض المبرات لا هل الحرمين ، إلا أن كل ذلك لم يخفف من مرارة مافرضوه من مكوس على تجارة الحجاز .

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>۱) ابن حجر : أنبا الفعر ،ج٣ ،ص٣٦٦ - أحمد دراج : إيضاحات جديدة ،ص ٢١٢ .

 <sup>(</sup>٢) ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ٤ ، ص ٢٤ ـ ٢٥ .

هذا ويلاحظ أن العماليك قد غالوا أشد العفالاة في جبايـــــة العكوس على هذه التجارة بجدة واحتكارها بعد تحول طرق التجـــان من البحر الا عمر إلى رأس الرجا الصالح وبخاصة في عهد السلطـــان قانصوه الفورى ، ففي عهده بلفت هذه الا مور حداً يفوق الوصف لتعسف نائب جدة الا مير حسين الكردى ، فقد كان يأخذ من التجار عشرة أمثال العشر .

فبعد إكتشاف البرتغاليين رأس الرجا الصالح في أواخر القسرن التاسع الهجرى ،الخامس عشر الميلادى ، وصل فاسكو دا جاما في شسلات سفن إلى قاليقوط بالهند بعد رحلة است غرقت أربعة أشهر ، وأخسسة يهاجم العراكب التي تحمل الحجاج والمتاجر من الهند إلى الهحر الأحمر ، كما ازداد نشاطه في نقل المتاجر الشرقية من الهند إلى الهرتفال ، همذا بالإضافة إلى وضع جز من أسطوله عند مدخل الهحر الا حمر لإغلاقه أمسام سفن المسلمين ، وبذلك تعرضت سفن المسلمين لهجوم مستمر من قبسل

<sup>(</sup>۱) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ؟ ،ص ٢٨٧- إبراهيم طرخان: مصر في عهد المماليك الجراكسة ،ص ٢٨٩ - على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ،ص ٢٠٢٠

<sup>(</sup>٢) إبراهيم طرخان: مصرفي عهد دولة المماليك الجراكسة ، ص ٢٩١ الحمد دراج: المماليك والفرنج ، ص ١٣٦ ـ نوال حمزة صيرفي: النفوذ الهرتفالي في الخليج العربي ، ص ١٠٤٠

بجدة بعد هذه الإعتدا "ات المتكررة وخاصة في المحيط الهندى ،وسواحل البحر الا محر الله و تهديد الدولة المعلوكية في عقر دارها .

كما أن إستيلا البرتفاليين على الكجرات والدكن من بلاد الهند ، وبنا قلعة حصينة بساحل الدكن واستيلائهم على مضيق هرمز ، وإعتدا هم على سفن التجار ، كل ذلك زاد من إهتمام المماليك بجدة ، فأرسل قانصوه الفورى الأمير حسين الكردى إلى جدة لبنا ورحولها ، وتحصينا بالا براج لحمايتها والدفاع عنها ، ولحماية شمال الحجاز من الخطرال البرتغالي ، ولتأمين طريق الحج المصرى من إعتدا آت القبائل التسبي أخذت تتعرض لها منذ سنة ٩٠٩ هـ ، قام الغورى بسلسلة من التحصينات العسكرية في نخل والعقبة والا رنم ، وما سبق أن تحدثت عنه في الفصل الا ول . )

وبعد ذليك قسام الاسير حسين الكردى بمطاردة السيفن البرتفاليسة ، فاتجاه إلى سادكن ، وشهال

- (١) أحمد دراج : المماليك والفسرنيج ، ص١٣٦٠
- (٢) أحد دراج : المرجع السابق ، ص ١٣٦ ١٣٧ ، وعن سلسلة التحصينات العسكرية ، وبنا السورجدة ، انظر الغصلل الالول ، ص ١٠٤ ، ص ١٠٤٠

<sup>-----</sup>

إلى عدن وإلى مياه الكجرات لتعقب البسرتفاليين ،وأرغمهم على الفرار على أثر معركة بحرية في " شول " جنوبي بعباى سنة ؟ ٩١ هـ في بادى الأسر ، غير أن النجدة وصلت إلى الاسطول البرتفالي في العام التالي ، فتك من هزيمة الاسطول المصرى ، وإغراق معظم وحداته في خليج ديو فأسحر ع الاسمير مدين الكردى عائداً إلى جده ليقوى نفسه .

وبذلك كانت حملة الا مير حسين الكردى إستجابة من السلط المسان المسلوكي قانصوه الفورى لإستفائات صاحب الكجرات بالهند ،وصاحب اليمن، ومن أجل حماية المقدسات الإسلامية ،وتأمين سلامة الحجاج ، وحماية كيان مصر من الإنهيار الإقتصمادى نتيجة لتحويل طريق التجارة العالمي عن الهجر الا حمر واليمن والحجاز ومصر إلى رأس الرجا السالح ،وسلاد الهرتفال .

نفي سنة ٩١٩ هـ جا الخبر بأن الفرنج قد ملكوا كمسران ، وأنهم يحاصرون سواكن ، فما كان من الشريف بركات أمير مكة إلا أن خرج إلى جدة هو وجماعة من المماليك المجاورين بمكة ، وأقاموا بجدة خوفاً عليها من أن يهجم الفرنج على ساحلها ، وأرسلوا يعلمون السلطان بذلك .

<sup>(</sup>۱) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ؛ ،ص ١٤٢ ـ احمد دراج: العرجمة السابق ،ص ١٣٧ ـ هشام عجيعي: قلعة المويلح ،ص ٢٣- ٢٤ ، نوال صيرفي: النفوذ الهرتفالي في الخليج العربي ،ص ١٠٧٠

<sup>(</sup>٢) محمد عبد العال: البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية ،ص ١٠١-١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ؟ ،ص ٣٠٧٠

إلا أن خطر البرتغاليين أخذ يزداد بسبب تعديهم على سسف المحاج والتجار ،وإنتهاك حرمة المسلمين ،ما جعل السلطان الغورى يرسل حملة ثانية سنة ٢٦ هـ بقيادة الريس سليمان العثماني لمعاونة حسين الكردى ، ولكن لم يحالفها النجاح بسبب تثبيت أقدام البرتغاليين في مياه الهند ، فقد أدى نجاح البرتغاليين في السيطرة على شواطي والهند ،وعلى تجارتها إلى تقلص النشاط التجارى بين شواطي الهند ومينا وجدة ،ما صرف تجار الفرنج عن أسواق مصر والشام إلى أسواق لشبونه و

(١) أحمد دراج: المرجع السابق ، ص ١٥٥ - ١٥٦٠

Charles of the contract of the

الأعطيات لأهالي الحمين النتريفين

## الا عطيات لا هالي الحرمين الشريفيسين

ني الحق لم يكن سلاطين الماليك طامعين في الحجاز من أجـــل المال والسلطة ، و مجرد فرض سيادتهم على الحرمين الشريفين ،لكـــن العاطفة الدينية ، والرغبة في الإصلاح ، و حماية الا صقاع العربية من الاطماع الصليبية والمغولية ، هي في الحقيقة الدافع الا ول في فرض الســيـادة المعلوكية على الحجاز، هذا و نلاحظ أن سلاطين المعاليك قد أنفقـــوا الكثير من الا موال على شكل هبات وأعطيات على أهل الحرمين الشريفيسن، ولم يحاولوا إستئصال أمرا الا شراف من البلد الحرام ، بل أن تدخلهم فـــي شئون مكة والمدينة المنورة كان عامل رحمة لا هل الحجاز من جور أمــرا مكة والمدينة في بعض الا حيان ، وحياً في سيادتهم على الا راضي المقدسة .

و بالرغم من تدفق هبات وأعطيات سلاطين المماليك لا مرا مكة والمدينة وأهل الحرمين طول العصر المعلوكي ، إلا أنه في بعض السنوات كانت الا مسور تختل في مصر نتيجة إنخفاض مياه النيل عن حد الوفا ، مما كان يترتب عليه الجدب والمجاعة والوبا ، وخاصة إذا توالى إنخفاض الفيضان لبضصط سنوات ، فتشح الا قوات ، و ترتفع أسعار السلع والغلال خاصة ، وكسان أمرا الحجاز وسكان الحرمين الشريفين على وجه التخصيص يتأثرون بسو الا حوال الإقتصادية لإنخفاض فيضان النيل ، وذلك لقلة أو لتوقف ما كان يرد إليهم من مصر من إمدادات على شكل هبات وأعطيات نقدية وعينيه .

ولم تكن المبات والا عطيات لا هل الحرمين الشريفين قاصيميرة نقط على سلاطين وأمرا الماليك وأعيان دولتهم ، وإنما كان يتبارى فيين تقديمها كل من هو قادر على إدا فلك من ملوك وسلاطين وأثريا المسلمين

طلباً للمثوبة ،وتخفيفاً من أعباء الحياة ، وشظف العيش عليهم ،وخاصة فيي سنوات الجفاف التي تعزفيها الأقوات ويعم فيها الغلاء .

و فضلاً عن ذلك فقد أسهمت الا وقاف المختلفة بريعها الوفير نسي مساعدة العالجزين على أدا ويضة الحج وتسهيلها لغير القادريسين عليها وساعدة المنقطعين منهم بأن يركبهم أمير الحج على جماليه وينعم عليهم بالما والمقسماط في الطلعة والرجعة ، وكذلك الإنفاق على المجاورين والمنقطعين بالحرمين الشريفين والمترد دين على الربط والزوايا ، فقد كانت الرغبة في عمل الخير د افعاً اكيداً بإعتباره صدقة جارية (١)

ومن الا مثلة على ذلك ما وقع في بعض السنوات من تد فق الساعدات العينية والمالية من قبل سلاطين وأمراء وأعيان العالم الإسلامي .

فغي شوال سنة ٩ ه ٦ ه تهيا موكب الملك العطبة يوسف بن منصور ابن عمر بن علي بن رسول (٢). صاحب اليمن ، فتحرك من حمدن تعربسي سالكا طريق الساحل ، ومراكبه المحملة بالغلال والعطايا والهبات تسايره فسي البحر ، وقد هرب أمير مكة الشريف أبونس ، وعمه إدريس بن قتادة ، لمدى

<sup>(</sup>۱) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ه ، ص ٣٤ ـ عد اللطيف إبراهيم: وثائق الوقف على الأماكن المقدسة ،ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) يوسف بن عمر بن علي بن رسول: الملك المُظَفَّر نصرة الديـــن ابن الملك المنصور صاحب اليمن ، تولى السلطنة بعد أبيه ســنــة ٢٤٢ هـ ، وقلده الخليفة العباسي المعتصم ولاية اليمن ، حكـــم مكمة سنة ٢٥٢ هـ ، وحج سنة ٢٥٦ هـ وله مآثر بمكـــة ، وتوفى سنة ٢٥٢ هـ ، ( الفاسي : العقد الثميـن ، ج٢ ، ص

سماعهما بوصول المُظَفَّر يوسف صاحب اليمن، ودخل المُظُفِّر يوسف مكت في غايدة الخشوع والتضرع إلى الله، ولدى وصوله جبل عرفات بسادر الاثير عز الدين محمد بن الامام بقوله: "هلا طلعت أعلامك يا مولانا قبسل أعلام المصريين؟ نقال: أتراني أُو خر أعلام ملك كسّر عساكر التتسار بالا مس ، وأقدم أعلامي لا جل حضورى ،ومعيبة لا أفعل هسنذا أبدا "(١) ثم توجه إلى الحرم وغسله وضبخه بالغوالي الفاخرة ،ونشر الذهب والفضة على أهل الحرم ،ونرق صدقاته حتى وصلت لكل نقيسر وغني ، كما جهز حجاج مصر بالمراكب والا طعمة والعلوفات ،ثم ودع البيت باكياً ورحل إلى اليمن .

(۱) يقصد الظاهربيبرس البندقدارى ،سلطان مصر الذى تولى السلطنة المسلوكية سنة ١٥٨ هـ حتى سنة ١٧٦ هـ ٠

(٢) الخزرجي: العسجد المسبوك فيمن تولى اليمن من الملوك ، ص ٢٣٨ - المقود اللوالواية ،ج ١ ،ص ١٣٤ - المقريزى: الذهب المسبوك ، ص ١٨٤ - السلوك ،ج ١/١ ،ص ١٣٥ - ١٦٥ - السلوك ،ج ١/١ ،ص ١٣٥ - ١٥٥ - القلقشندى: صبح الاعشى ،ج ٥ ،ص ٣١٠٠

(٣) يذكر ابن فهد: إتحاف المبسسة وركه با المهم ٢٠ و ركه بان الملك ص ٧٠ - ٢١ والجزيرى: درر الفرائد ،ج١ ١ص ٥٩ ه ،ان الملك المطفر حج سنة ٩ ٦هـ بينما يذكر موارخو اليس مثل الخزرجي: تاريخ اليس المبيون ، ورقة ٢٦ - يحيى بن الحسين : غاية الأماني ،ج١ ١ ،ص ٥٠ ٠ - ابن الديبع: قرة العيون ،ج٢ ،ص ٣٧ - ٣٨ - الخزرجي: العقود اللوالواية ،ج١ ،ص ٣٣ - ١ ان الملك المُظَفّر حج سنة ٩٥٦ه ،

وفي سنة ٩ ه ٦ هـ أرسل الظاهر بيبرس الا موال والا صناف لعمارة المسجد النبوى بعد حدوث الحريق سنة ١٥٤ هـ صحبة علم الديــــن غازى اليفمورى ،وكانت مهمته إستطلاع أحوال العسجد النبوى وما يحتساج إليه من مواد وغيرها . وعندما حلت سنة ٦٦٦هـ جُهزت كسوة الحجـــرة النبوية من قبل الظاهر بيبرس و معها الشموع والزيوت والهخور والطيب صحبة الطواشي جمال الدين محسن الصالحي شيخ خدام المسجيد المحرام ، وبالرغم من هذه الا عطيات إلا أنه فوالعام نفسه أنه

الفلا والقصط ،وصحبهما الما ا

- + + + -

• قلب سمانا • الغلام بيسب

وني سنة ١٦٢ هـ عزم السلطان الظاهر بيسبرس على أدا و فريضة المعج دون أن يحس به أحد ، فتوجه إلى الكرك المحية أمرائب المفاصة ، بعد أن دبر أموره بتجهيز الكثير من البقسماط والدقيق والروايا والقرب والا شربة ، والعربان المتوجهين معه والمرتبين في المنازل ،كما (٢) ، وكلما قدم إلى منزلة يركب أعطى المجردين الشعير على قدر كفايتهم الخيل العجهزة له بالموان والغلال ثم يترك الأغرى لتستريح وهكذا متى وصل إلى المدينة المنورة في المفامس والمشرين من ذى القعدة ، فـزار الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، وتصدق على الفقرا والمساكيب . - انغ الزهور اج ه ، ص ٣٣١-

سد والإبتهاج ، ص١٢٤ - ١٢٥.

ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ، ص ٥٥٥ - القرماني : أخبار الدول وأثار الأول ، ص ۱۹۹- المقريزى: السلوك ، ج ۲/۱ ، ص ۸۱ -الذهب المسبوك ، ص . و .

وكان السلطان يستغتي قاضي القضاة طول الطريق في أمور دينه ، شمر رحل عنها في السابع والعشرين من ذى القعدة ، فوصل الميقات وأحرم منه ودخل مكمة في خامس ذى الحجة خاشماً متضرعاً مطمئناً ، وقد استنكر أمير مكة الشريف أبونش مجيئه في هذا اليوم ، فقال لهم هل أنتم محسن العراق والعجم ؟ فقال السلطان : قولوا له الذى قلت له أن لا يجيئني إلا على البلق (١) ، ونحن محرمون ، ثم عرفه بالا مرا و وكبار رجال دولته ، وقد طلب أمير مكة المعنو من السلطان ، كما أحسن إلى أميرى مكة الشريك أبى نعب ، وعمه إدريس بن قتادة ، وتصدق على أهل مكة بالكثير من الا موال والا كسية ، وأعطى خواصه جملة من الا موال لتغرق سراً على كل منزل ، وأعطى أمير ينبع ، وأمير خليص وكبار الحجاز الشي والكثير ، كما أمد أميرى مكة المرين مكة المير ينبع ، وأمير خليص وكبار الحجاز الشي والكثير ، كما أمد أميرى مكة بالا موال والغلال في كل سنة شرط توفير الراحة للحجميساج ، بالا موال والغلال في كل سنة شرط توفير الراحة للحجميساح ،

<sup>(</sup>١) البلق: الخيل السريعة ، وما كان في لونه سواد وبياض • ( ) المنجد: ص ٤٩) •

<sup>(</sup>۲) المقریزی: السلوك ،ج ۱/۱ ،ص ۸۱ه - الرشیدی: حســـن الصفا و الإبتهاج ، ص ۱۲۶ - ۱۲۰

<sup>(</sup>٣) شافع بن على بن عاس الكاتب بحسن المناقب السرية ، ص ٢٥ ١- ابن حبيب ي درة الاسلاك ، ج ١ ، ورقة ٣٨ - الفاسي : شفا الفلل الفلات ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ - المقريزى : السلوك ، ج ٢ / ٢ ، ص ٢٨٠ - المقريزى : السلوك ، ج ٢ / ٢ ، ص ٢٨٠ - ابن عبد الهادى : الدر الفاخر ، ورقة ٢٢ - ابن فهد : راتهاف السلودى : حسن السلود الفاط والإبتهاج ، ص ١٢٥ - ٩٧ - الرشيدى : حسن الصفا والإبتهاج ، ص ١٢٥ - ٩٠ - الرشيدى :

وكتب كتاباً لصاحب اليمن يقول فيه: "سطرتها من مكة ، وقد أخسسات طريقها في سبعة عشر خطوة ، وأن الملك هو الذي يجاهد في الله حسسة جهاده ، ويبذل نفسه في الذب عن حوزة الدين ، فان كنت ملكاً فاخسرج والق التتار "(۱) . كما تصدق على أهل المدينة ، وأمر بعمل منبر مسقيف بالذهب ، ودرابزين حول القبو الشريف (۲) . وفي المام نفسه أعطسي السلطان الطاهر بيبرس الطواشي جمال الدين محسن الصالحي شيست خدام المسجد النبوى مائتي ألف درهم عندما قدم عليه بمصر (۳)

و في سنة ٦٨٦ ه بعث الشريف أبونس أمير مكة وفدا إلى القاهرة مصحوباً بعدد من أشراف ، وزعا الحجاز يرافقهم إبنه ، وتلقاه المرى السلطان المنصور قلاوون ، وأكرمهم وأغدق عليهم هباته وعطاياه ، كما أجرى ما كان موقوفاً من أوقافهم ، وأرسل معهم الكثير من الصدقات والا موال لا همل الحر ميسن والمجاورين والعلما والقضاة وأصحاب الزواي الزواي الما الموات الزواي الموات المراه المراع المراه ا

<sup>------</sup>

<sup>(</sup>۱) ابن عد الطاهر: الروض الزاهر ، ص ۳۰۱ – ۳۰۷ – ابن فهد: إتحاف السسسسسورى ، ج ۳ ، ص ۹۷ – ركن الديسن بيبرس: التحفة الملوكية ، ورقة ۱۱ – الرشيدى: حسن الصفسا والإبتهاج ، ص ۱۲۱۰

<sup>(</sup>٢) القرماني: اخبارالدول وآثار الأول ، ص ٩ ٩ ١ ـ شافع بن على عباس الكاتب: حسن المناقب السرية ، ص ٢ ٢ ـ الشريف الجنابي: البحر الزاخر، ج ٢ ، ورقة ٢ ٢ ـ ابن عبد الهادى: الدر الفاخر ، ورقة ٢ ٢ .

<sup>(</sup>٣) محمد الشهرى: عمارة المسجد النبوى ،ص ٢٤٩٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن الفرات: تاريخ ابن الفرات ،ج ٧ ، ص ٢٥٢ - بيبرس الداوادار: زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ،ورقة ١١٩٠

وقد سافروا إلى مكة صحبة الركب المصرى والشامي بقيادة أمير الحج الطواشي بدر الدين الصوابي .

و في الثامن عشر من شوال سنة ٦٨٥ هـ وصلت إلى مكة مائة جمـــل من جمال السبيل من قبل سلطان مصر المنصور قلاوون ، وكان أمير الركــــب سيف الدين بلبان الحبشي ، ووصلت معه تشاريف لا مرا الحرمين .

و في سنة ٩٠٠ ه توجه الركب المصرى إلى الحجاز بقيادة بـــدر الدين بكتوت العلآئي المنصورى (٣) من قبل سلطان مصر الا شرف خليل ابن المنصور قلاوون ، وقد فرق العطايا على حجاج الركب ، ولما وصل إلـــي مكة أرسل رسالة إلى أبي نتى أمير مكة مع علا الدين صاحب الموصل ، ينكر عليه عدم حضوره للقا أمير الركب المصرى خاصة وأن أبا نتى كانــت بينـه وبيـن أهـل مصر وحـشـة بسـبب الفــتنــة التــــي

(۱) بدر المدين الصوابي الحبشي: أصله من مماليك الطواشي صواب العادلي ،ولي تقدمة المماليك اكثر من أربعين مرة ،وقد شفسل وظيفة أمير مائة ،ومقدم ألف ، توفي سنة ۱۹۸ه.

(ابن تفری بردی: الدلیل الشافی ،ج ۱ ، ۱۸۳۰) ٠

- (٢) ابن عبد الطاهر: تشريف الائيام والعصور في سيرة المك المنصور، ص ١٤٥٠
- (٣) بدر الدين يكتوت العلائي المنصوري ، ولي نيابة دمشق في دولــة الملك المنصور قلاوون ، وتوفى سنة ٦٩٣ هـ ( ابن تفرى بردى: الدليل الشافي ، ج ١ ، ص ١٩٦) •

 (۱)
 حدثت سنة ۱۸۹هـ • ويقول في هذه الرسالة : " قد علمت النجــاح الذى قوبلت به أماك ، وإلا ما كان هذا حالنا معك ، ولا هذا معنا حالك ، وقد علمت الجواب مع الفقيه ولد الشيخ قطب الدين ابن القسطلاني ، فكيف قوبلت وسيلتك وما حققت ولا نوقشت حيلتك ، ولا ذكرت سابقـــات أفعالك ، ولا تنوعات أقوالك ، والآن فمولانا السلطان من عاداته الرحمية والعنو ، وإيراد الصفو ، وعواطفه من شأنها لكل متعرق الرفو ، فإذا أردت حسن العافية ، وسلامة العنقلب ، وأمن السرب ، وحصول كل ما يفنيك عـــن شام وعن يمن ، ولختصاصك بكل إحسان حسن فتحضر البواب ه طائعاً خاضعاً في هذا القيد ،وهذا الفل ،وإن فعلت ذلك سترى ما يقابل به مسسن الرحسة جناح عن هذا الذل ، وأما الخدائع الملفقية ، والا قوال التي هـــي غير محققة ، فما بقيت تمشي وأنت بها لمضراتك تنشى (٢) . وأما جواب أبن نسَّ لا مير ركب الحج فيقول فيه: " إن الهلاد بلاد مولانا السلطان، والهروب بين يدى مولانا السلطان طاعة وفوضى يوجب إلى التأخير مسمع عدم الإستطاعة ،ولا بد من حضورى في وقت غير هذا الوقت لعلى أحصل على القبود والخيول ما يزيل عنى بعض الوقت " إلا أن أبا نسَّ لــــم

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن كثير: البداية والنهاية ،ج ۱۳ ، ص ۳۱۷ - الفاسي: شفسا الفرام ،ج ۲ ،ص ۲۶۱ - المقريزى: السلوك ،ج ۳/۱ ،ص ۲۲۰ المجزيرى: درر الفرائد ،ج ۱ ،ص ۲۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۰ م

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الظاهر: الألطاف الخفية ،ص ٥٠-٥٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٥٠

و في سنة ٢٩٤ه حج ولد صاحب مصر الملك المجاهد أنس بسن العادل كتبغا (٢) في موكب عظيم من الا مرا وكبار رجال الدولسة ، وصرف مالا كثيراً ،وسقى الحجاج طول الطريق الروايا ملا ى بالسكر والمسا ،و فرق الحلوى على جميع من في الركب ،وخلع على الا مرا بالعطايسا الواسعة ،كما أعطى أمير مكة ألف دينار ،وأولاده خمسمائة دينسسار ، و فرق الصدقات على الفقرا والمجاورين .

و في العام نفسه حبت عمة صاحب ماردين المك السعيد شمس الدين داود بن المك المُظَفّر ، وكان لها محمل كبير ، وسبيل كثير ، وتصدقت

<sup>(</sup>١) العصدرالسابق ، ص ٣٥ - ١٥٠

<sup>(</sup>۲) أنس بن العادل كتبغا المنصورى: يدى أنص أو أنس ،ويلقسب بالمجاهد ،وتلقب والده بالعادل ،ولد بعد السبعين ،وشهد مع الاشرف حصار عكا ،وأراد الا مرا الطائعة بعد أبيه ،كان كريمسا ذكياً ،تونى سنة ۲۲۳ هـ بسهم أصابه لا نه كان مولعاً برس الهندق ( ابن حجر: الدرر الكامنة ،ج ( ،ص ه ؟ ٤ - ٢ ؟ ٤ ) .

بمال جزيل انتفع به الحجاج وأهل الحرمين وأمرا مكة والمدينة .

و في سنة ٦٩٥ه ه لم يرسل سلطان مصر أية أعطيات لا هل الحجاز، بسبب إنتشار الوبا الذي أدى إلى موت الكثير من الناس مع إرتفاع الغلا الجميع أنواع الطعام ، وقد استسقى أهل مصر من شدة الفنا والفلا (٢)

و في سنة ٦٩٦ه عن توجه المحمل اليبني من قبل الملك الموا يسسد داود بن الملك المُطَفَّر يوسف بن عمر بن رسول ، وقد رفع علمه على جبل عرفات ، ووصل لا مير مكة الشريف أبى نمى الكثير من المدايا والخلع والمدايا السنية من العين والغلمة ، والكساوى والطيب والمسك ، ويقدر دلائل (٤) بحوالسلسين شمانيسسن ألسسان غلم غلم غلم الرارة ،

- () الفاسى : شفا الغرام ، ج ۲ ، ص ۲۶۲ ـ ابن فهد : إتحساف السحورى ، ج ۳ ، ص ۲۲۲ ـ الجزيرى : درر الفرائد ، ج ۱ ، ص ۲۱۲ الجزيرى : درر الفرائد ، ح ۱ ، ص ۲۱۲ ۰
  - (۲) ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة ،ج ۸ ، ص ۲۱ .
- (٣) الملك الموايد داود بن الملك المُظُفَرَّ يوسف بن عمر بن رسيول:

  تولى الحكم سنة ١٩٦ه هـ بعد وفاة أخيه الملك الا شرف ،وله الكثير

  من المآثر في اليمن ،كان شجاعاً مقداماً جباراً شهماً جواداً كريماً ،

  محبا للعلم والعلما \* ،شارك في كل علم وفن ،توفى سنة ٢٢١ه ه .

  ( الخزرجي : العقود اللوا لواية ،ج ١، ص ٢٤٤) ،
  - (٤) غرارة : وعام من الخيش يوضع فيه القسح وغيره ، وهو اكبر مسين الجوالق ، وجمعها غرائر . ( المعجم الوسيط ، ص ٢٥٤) .

و مائتسى غرارة مكية .

وفي سنة ١٩٧٦ه حج الخليفة العباسي الثاني في مصر الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد (٢) ، وقد أعطاه السلطان لاجين سلطمان الديار المصرية سبعمائة ألف درهم ، وتصدق في حجته بالشي الكثيم ، وأطعم الحجاج ، وبرّ الفقرا ، وحمل المنقطعين ، وقد رفض أمير مكمة الشريف أبو نمس ذكر إسمه في الخطبة ، ففقد الخليفة حتى الجانميب الدينمين .

--------

- (۱) الحضراوى: مختصر حسن الصفا والإبتهاج ، ورقة ه ] \_ ابن فهد: إتحاف الـــــورى ،ج ٣ ،ص ١٢٩ \_ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٦١٢ \_ ٦١٣ .
- (۲) الحاكم بأمر الله أبا العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن أبى بكر ابن الحسن، الخليفة الراشد بالله ثاني خلفا بني العباس بمصر ، خرج من بغداد في موقعة هولاكو ، وجمع طائفة من الناس ، ولقي الإمام المستنصر بالله أبا القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر بأمر الله ابن الخليفة الناصر لدين الله العباسي المجهز من ديار مصر لقتال النتار ، فلما قتل المستنصر قدم القاهرة سنة ٦٦٠ ه وبايعه السلطان الظاهر بيبرس سنة ١٦٠ ه ، توفى سنة ٧٠١ ه . (المقريدين :
- (۳) الفاسی: العقد الشین ،ج۱ ،ص۱۹۳ شفا الفرام ،ج۲ ، ص
  ۲۲۲ المقریزی: الذهب السبوك ،ص۲۱ ابن فهد: إتحاف
  السبوری ،ج۳ ،ص۱۳۰ ابن إیاس: بدائسع
  الزهور ،ج۱/۱ ،ص ۳۹۸ الجزیری: درر الفرائد ،ج۱ ،ص۲۱۳۰

و في العام نفسه حج أمير العرب ،مهنا بن عيسى (١) الذي تصدق بالكثير من الصدقات والعطايا على أهل الحرمين •

و في سنة ٧٠٠ ه تولى إمرة الحج بُكُتُم الجوكندار وأنفق فيسي حجبته ثمانين ألف دينار ،بالإضافة إلى المراكب المشحونة بالفلال والأطعمة والحبوب والاعسال والحلويات والسكر وغير ذلك ،وفرق على كل محتساج وفقير سوا عضر أم لم يحضر حتى وصلت عطاياه إلى أهل الحرمين ،وينبسع وجدة والحاج الشامي .

\_\_\_\_\_\_

- (۱) مهنا بن عيسى أمير آل فضل / ولد سنة ، ١٥ه يلقب حسام الدين ،
  انتزع الظاهر بيبرس الإمارة من أبى بكر وأعطاها لعيسى ،ثم
  تآمر إبنه مهنا أيام المنصور قلاوون ، وكان وقوراً متواضعاً ديناً حليماً ،
  توفى سنة ، ٢٣٥ هـ ( ابن حجر : الدرر الكامنة ،ج ، ، ، ١٣٨٠ ١٣٩ ـ ابن تفرى بردى : الدليل الشافي ،ج ٢ ، ٢٤٢ ) ،
- (۲) الفاسي : شفا الفرام ،ج ۲ ، ۲۶۲ ابن فهد : إتحصياف السموري ،ج ۳ ،ص ۱۳۸ الجزيري : درر الفرائسسد، ج ۱ ،ص ۱۱۳ ۰
- (٣) الحضراوى : مختصر حسن الصفا والإبتهاج ، ورقة ٥٥ ٦٦ المقريزى : السلوك ،ج ٣/١ ، ص ٩١٧ ابن فهد : إتحــاف البـــورى : ٣ ، ص ١٣٢ الجزيرى : درر البــاف الفرائد ،ج ١ ، ص ١٩١ الرشيدى : حسن الصفـــا والإبتهـــاج ،ص ١٢٨ على السليمان : المعلاقات الحجازية المصرية ،ص ١٣٧ -

وفي سنة ٢٠٣ هـ حج الا مير سلار (١) نائب السلطنة با لديار المصرية بصحبة ثلاثين أميراً ،ورافقته مراكبه المشحونة بهباته وأعطياته من غلال وموان تقدر بعشرة الآف أردب قمح ، فرقها على أهالى الحرمين، وكتب أسماء المجاورين ،وسدد ديونهم ،وفرق عليهم الذهب والفضة ،والكثير من العطايا من حلوى وسكر وغيرها بعد ما أعطاهم موانة سنة ،وبعيت مباشريه إلى جدة والمدينة ،وفعلوا بها مثل ما فعلوا بمكة من أعمال الخير ، كما تصدق على جميع الا مراء الذين حجوا معه . (٢)

و في سنة ٢١٢ هـ حج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر قادما من دمشق ،ومعه أربعون أميراً وستة آلاف معلوك على الهجهن، ومائة فارس (٣) ، وأفاض بهباته على أهل الحرمين القوى منهم والضعيف

<sup>(</sup>۱) الأمير سلاربن عدالله المنصورى: نائباً السلطنة بالديار المصرية ، عمل نائباً لهيبرس المجاشنكير إلى أن قبض عليه الناصر محمد بنن قلاوون وقتله بالسجن في جمادى الأول سنة ١٠٧هـ ( ابن تفرى بردى: الدليل الشافي ،ج١ ،ص١٢هـ ٣١٥).

<sup>(</sup>۲) الحضراوی : مختصر حسن الصفا والإبتهاج ، ورقة ۲ ] - ۲ ] - الفاسي : شفا الفرام ، ج ۲ ، ص ۲ ) ۲ - المقریزی : السلوك ، ج ۲ / ۱ / ۲ م ص ۵ - ج ۳ / ۱ ، ص ۶ ه ۹ - ابن تفری بردی : النجوم الزاهـــرة ، ج ۹ ، ص ۲ ۰ - ابن فهد : إتحاف الـــــــوری ح ۰ ۲ - ص ۰ ) ۱ - الجزیری : درر الفرائد ، ج ۱ ، ص ۲ ۱ ۲ - ۲ ۱ ۲ - ۱ الرشیدی : حسن الصفا والإبتهاج ، ص ۹ ۲ ۲ .

<sup>(</sup>٣) الفاسى: الزهور المقتطفة ، ورقة ١٣٢-١٣٣- ابن فهد : إتحـــاف الورى ، ج٣ ، ص ١٤٩٠

متصدقاً على المجاورين ،ثم عاد راجعاً إلى بلاده بعد قضا عجه .

وفي سنة ٢١٦ هـ حج الا مير سيف الدين أرغون الداوادار الناصرى (٢) نائب السلطنة بالقاهرة ، وتصدق بصدقات كثيرة بمكة والمدينة المنورة .

وفي سنة ٢١٩ هـ حج السلطان الناصر محمد بن قلاوون حجته الثانية مصطحباً معه الملك الموايد صاحب حماه ،وجهز ركب الحج بكل ما يحتساح إليه السلطان وركبه طول فترة الحج من أفران وخبازين ،كما جهز جميسع الأطعمة من دقيق وروايا وأشر به بالإضافة إلى خمسمائة جمل تحمل الفواكه والحلوى ،ومائة وثلاثين ألف أردب قمح (٣) ،ورافقته المحاير (١٤) المزروعة بالرياحين وجميع أنواع الخضروات ،وكانت تحصد بكل منزلة ،ورتب لكل أميسر ما يكفيه من عليق الخيل والما والحلوى والسكر وكان أقل نصيب الواحد منهسم

------

- (۱) ابن حبیب: درة الاسلاك ،ج۱ ،ورقة ه۱٦- تذكرة النبیة ،ج۱، ص ه و المقریزی: السلوك ،ج۱/۱ ،ص ۲۲ ابن إیاس: بدائع الزهور ،ج۱/۱ ،ص ۱/۱ ، ص ۱/۱ ، ص ۱/۱ ، ص ۱/۱ ، ص
- (۲) الفاسي : شفا الفرام ،ج۲ ، ص۲۶۳ ابن فه د : إتحـــاف الفراء ،ج۲ ، ص۲۵۱ ـ الجزيرى : درر الفرائـــد ،ج۱ ، ص۲۲۲ ،
- (۳) المقریزی: الذهب المسبوك ،ص۱۰۱-۱۰۲ السلوك ، ۲/۲، ص ۱۹۵ - ابن تفری بردی: النحوم الزاهرة ، ج۹ ،ص ۸۵-۹۰۰
- (٤) المحاير: هي أحواض من خشب يوضع بنها الطين ، وتزرع بهـــا الرياحين والخضروات ، ( العقريزى : السلوك ،ج ١/٢ ، ص ١٩٦ ) ،

ثلثمائة درهم ،ونصيب أمرا العشرات ثلاثة الآف درهم (١) ،وأغدق أعطياته وهباته على أهل الحرمين فتصدق عليهم بعشرين ألف دينار ،وأحسسن إلى المجاورين والمنقطعين (٢) ، كمااتجهت سفينتان إلى ينبع ،وباقسي السفن المحملة إلى جدة (٣) ، وفرق كذلك على أهل المدينة المنورة عشرين الف دينار (٤) .

وفي سنة ٢٢١ هـ حجت خوند طفاى جارية المك الناصـــر وأم ولده أتوك ، وبصحبتها عدد من الأمراء والقضاة ، وتصدقت بالخلـــــع

\_\_\_\_\_

- (۱) ابو الفدا: المختصر في أخبار البشر ،ج ؛ ،ص ۸۵ ۸۱ ابن حبيب:
  درة الا سلاك ،ج ۲ ،ورقة ۱۸۶ تذكرة البنيه ،ج ۲ ، ص ۹۹ –
  المقريزى: السلوك ،ج ۲ / ۲ ،ص ۱۹۷ ۰
- (۲) الفاسی: شفا الفرام ، ج ۲ ، ص ۱۲۶ المقریزی: الذهب المسبوك ، ص ۱۰۳ ۱۰۹ ابن تفری بردی: النجوم الزاهرة ، ج ۹ ، ص ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ الرشیدی: حسن الصفا والإبتهاج ، ص ۱۳۲۰ ۱۰۵ الرشیدی: حسن الصفا والإبتهاج ، ص ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۰۵ ۱۳۲۰ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱۰۵ ۱
  - (٣) المقريزى: الذهب المسبوك: ص١٠١-١٠٢ محمد التهاسي: الإصلاحات المعلوكية في الأراضي الحجازية ، ص٨٨٠
    - (٤) ابن إياس : بدائع الزهور ،ج ١/١ ،ص ه٠٥٠
  - (ه) خوند: لفظ تركي وفارسي وأصله خداوند بمعنى السيدأو الا مير ويخاطب به الذكور والانات على السوا ، والخوند في إصطلاح عشائسر لبنان من كان في الرتبة بعد الا مير ، وهو فوق الشيخ أو المقدم . ( المقريزى: السلوك ، ج ١/١ ، ص ٢٢٤ ، حاشية ٢) . وفي العصرالملوكي كان يطلق هذا اللقب على زوجات السلاطين .

ر ١) على جبل عرفات بحوالي ألف وثمانمائة خلعة ،وفرقت ثلاثة الآف دينار ذهباً .

و في العام نفسه فرق الفخر ناظر الجيش الذى قدم مكنة في إثنسي عشر ألف دينار عشر ألف دينار عشر ألف دينار على المنقطعين والمجاورين •

و في سنة ٢٢٢ ه اشتد القحط على أهل الحربين ما أدى إلى سفر الشريف عطيفة بن أبى نعن إلى مصر شاكياً غلا الا سعار ، وقلة الطعام، فأرسل معه الملك الناصر محمد بن قلاوون ألفني أردب قمح ، كما حسل له النائب ألف أردب قمح أخرى ، فوصلت إلى مكة وتصدق بها،

كما أشار ابن بطوطة بأنه قدم للحج في العام نفسه ، وشاهد بنفسه صدقات أهل العراق لا هل مكة ولمجاوريها ، فكانت توزع صدقاتهم مسن

- (۱) ابن أيبك الدويدار: الدر الفاخر ،ص ٣٠٥ ٣٠٦ ابن فهد: إتحاف السمسسسسورى ،ج٣ ،ص١٧٣ - ١٧٤ - ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ١/١ ،ص ٤٥٢ ٠
- (۲) المقریزی: السلوك ،ج ۱/۲ ، ص ۲۱۶ این فهد: إتحساف السیوری ،ج ۳ ، ص ۱۷۲ الجزیری: درر الفرائسد ، ج ۱ ،ص ۱۲۲۰ -
- (٣) المقريزى: السلوك ،ج ١/٢ ، ص ٢٣٨ ابن فهد: إتحــاف السلطان المعريرى: السلطان الناصر ونظام در ر الفرائد ،ج ١ ،ص ١٢٧ حياة حجي: السلطان الناصر ونظام الوقف ،ص ٠٤٠

الذهب والفضة حتى رخص سعر الذهب لكثرة ما تصد قبوا به على أهل مكمة في هذه السنة ،كما فرقوا الكثير من الثياب .

وقد الحق الدكتور محمد أمين بكتاب تذكرة النبية في أيام المنصور وبنيه لابن حبيب المتوفى سنة ٢٩٩ هـ ، والذى قام بتحقيقه و نسر وبنيه لابن حبيب المتوفى سنة ٢٩٩ هـ ، والذى قام بتحقيقه و نسر عمادى المحمة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون العوارخسة بالعاشر من جمادى الاخرة سنة ٢٩٤ هـ ، والتي أوقف فيها جميع الحصة التي مبلغها النصيف والثلث عشرون سهماً من أربعة و عشرين سهماً شائعاً غير مقسوم من أراضي ناحية سرياقوس من أعال محافظة القليوبية بمصر وما هو من حقوقها وكان السلطان قد سبق أن أوقف الأربعة أسهم الاخرى من ناحية سرياقوس تشتمل عليل تاريخه على الاربين بكتمر الساقي وناحية سرياقوس تشتمل عليل أراضي تبلغ جملتها ثلاثة الآف فدان وثمانية أفدنية بالقصبة الحاكمية وكما تشمل على إثني عشر حانوتاً وقد قسم الواقف الناصر محمد بن قبلاوون هذا الوقف ، وهو ناحية سرياقوس ، وما هو من حقوقها على النحو التالي :

- ۱۸ سهماً على السلطان الناصر محمد بن قلاوون وذريته ، و من بعدهـم الم
  - أسهم سبق وقفها في كتاب وقف مفرد على الا مير بكتمر الساقي .
    - المسلمين وكاك أسرى المسلمين و
    - ١ سبم على المنقطعين بمكة والمدينة وترحيلهم إلى أوطانهم .

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطة ،ص ۱۷۱ - ۱۷۲

<sup>(</sup>٢) ابن حبيب: تذكرة النبية في أيام المنصور وبنيه ،ج٢ ،ص ٢٦٩ حتى ص ٣٨٥ ( نص حجة الوقف ) .

وللى القارى عنص السطور من ٨٥ الى ٩١ في حجمة الوقف هسده والتي تتعلق بالمنقطعين بمكة والمدينة :

- ه ٨ ذلك حصة سلفها سهم واحد من أربعة وعشرين سهما شائعاً مسن جميع أراض الناحية المذكورة والحوانيت .
- ٨٦ ـ المذكورة خلا المستثنى فيه وقفه الواقف المذكور عن موكله مولانا ٨٦ ـ السلطان الملك الناصر المسمى خلد الله ملكه .
- ٨٧ ـ على أن الناظر في هذا الوقف يجمع ربعه في كل سنة ويرســـل ما يتحصل منه إلى بدء السنة المذكورة صحبة من يوثق به إلى .
- ٨٨ ـ مكنة شرفها الله تعالى والى المدينة الشريفة النبوية على ساكنها المد
- ٨٩ تجهيز المنقطعين بمكة والمدينة الشريفتين لعدم الزاد والراحلة
   يصرف ذلك إليهم على ما يراه فيما يحتاجون .
- ٩ إليه من زاد وراحلة لتوصيلهم إلى الديار المصرية أو إلى أوطانهم و السوة بأمثالهم من الحجاج ويقدم الا حوج
  - ۹۱ ـ فالا حـوج ·

وفي سنة ٣٣٧ها أمر الملك الناصر محمد بن قلاوون بعمل باب للسكمية من الخشب السنط الأحمر ، وصفحه بالفضة عوضاً عن باب الملك المظفر صاحب اليمن ، فكانت زنة تلك الصفائح ثلاثيين ألف درهم أما الباب الأول فكان عليه بعض

<sup>(</sup>١) ابن حبيب: المصدر السابق ،ج٢ ، ٠ ٣٨٠ ٠

الحلية من الغضة تقد ربستين رطلاً فأنعم السلطان محمد بن قلاوون بتلك الفضة المنافضة (١) على بني شيبة خدام البيت الشريف فتقاسموه فيما بينهم •

و في سنة ٢٣٤ ه حج المك الناصر محمد بن قلاوون حجته الثالثة بصحبة عدد كبير من أكابر أمرا ولته ،وسبعين من علما المذاهب الأربعة ، وكان في إستقباله بينبع أمرا مكة ،وقد عم بصدقاته أهل الحرميسن ، كما أعطى الشريف رميشة خمسة الآف دينار ، وزوجته خمسمائة دينار سوى ما أنعم به على أولاده وبناته ،وقدم له الشريف رميشة ألف رأس من الغنم، ومائة فرس ، فأخذ منهم إثنين ورد الباقي .

ولم يكن إهتمام الناصر محمد بن قلاوون بتنظيم شئون مكة والمدينة ، وتيسير سبل العيش على أهلها ،أقل من حرصه على بسط سيادته على تليك

- (۱) المقریزی: السلوك ،ج ۲/۲ ،ص ۳۹۳ ۳۹۳ ابن إیاس: بدائع الزهور ،ج ۱/۱ ،ص ۴۹۳ الرشیدی: حسن الصفا والإبتهــــاج ص ۱۲۳ ۰۱۲۳ -
- (۲) الحضراوى: مختسر حسن الصفا والإبتهاج ،ورقة ۲۰ ـ ابن أيبك الدوادار: الدر الفاخر ، ص ۳۱۹ ـ ۳۷۰ ـ المقريزى: السلوك ، ح ۲/۲ ، ص ۳۵۱ ـ ابن فهد پر إتحاف السسسسورى ح ۲/۲ ، ص ۳۵۱ ـ الجزيرى: درر الفرائد ، ج ۱ ، ص ۱۳۸ ـ الرشيدى: حسن الصفا والإبتهاج ، ص ۱۳۶ ـ
  - (٣) المقريزى: السلوك ،ج٢/٢، ص٥٥٠٠

\_\_\_\_\_\_

الا صقاع ، فقد وقف على شكاوى أهالي الحرمين واخذ يمدهم بالغيلللل (١) والموان .

و في سنة ٢٣٧ هـ حج الشيخ محمد المرشدى ، وأَنَفق على أهسل (٢) الحرمين أُلفين وخمسمائة درهم .

و في سنة ٢٣٩ هـ حج الا مبر سيف الدين يشبك (٣) الناصرى وبصحبته عدد كبير من الا مرا ، وفعل الكثير من أعمال الخير والبر ، فجعل لكل أمير ألف دينار ، وأعطى لا هل مكة و مجاوريها ونقرائها وأشرافها مسالا يقدر بثلاثين ألف دينار ، وأربعمائة ألف درهم ، غير المراكب المشحونة بالغلال ، وو زع بالمدينة مثل ما و زع بمكة .

\_\_\_\_\_

- (۱) المقریزی: المصدر المسابق ، ج ۲/۲ ، ص ۲۵۲ ـ محمد جمال الدین سرور: دولة بني قلاوون في مصر ، ص ۱۲۲ ـ ۱۲۲ ۰
  - (٢) الصفدى: الواني بالونيات ،ج٣ ، ص٣٧٢ .
- (٣) یشبك بن عدالله الناصری: كان من أمرا السلطان الناصر بسن قلاوون ، قربه وأنعم علیه في یوم واحد بألف ألف درهم ، وكان كثیسر التیه بنفسه ، ورقطاعه كان یقدر بسبعة عشر طبلخانة ، توفي مقتولاً في سجن الإسكندریة سنة ٢٤٢ هـ ( ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ، ج ۹ ، ص ٢٤ ٧٠ ) .

و في خلال سنة ٢٣٩ه ، وسنة ٢٤٠ه ، وسنة ٢٤١ه اجتاح مصر جدب وغلاً شديدات بسبب إنخفاض مياه نهر النيل ، ولذلك انقطعت أعطيات سلاطين مصر لا هل الحرمين في هذه السنوات .

و في سنة ٢٤٢ هـ حج الملك المجاهد علي بن داود يوسف بسن عسر بن رسول (٢) صاحب اليمن ، فأرتحل من تعز في السادس من شسوال حتى وصل يلملم ، فأمر بنصب الا حواض التي ملئت بالما والسكر فشرب منها (٣) الجميع ، وفرق على الحجاج ثياب الإحرام ،كما عم بصدقاته أهل الحرمين •

------

- عدد الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۱ ،ص ۲٤٣ م الرشيدى: حسن الصفا والإبتهاج ، ص ۱۳۵ - ۱۳۰۰
- (۱) أحمد دراج : الحسبة وأثرها على الحياة الإقتصادية في مصــر المملوكية ، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ،المجلة التاريخية المصرية ،العدد الرابع عشر ١٩٦٧/٦٦م ،ص ١١٣٠
  - (٢) المجاهد على بن الملك الموايد داود بن الملك المُظُفَّر يوسف بسن الملك المنطق ٢٦١ هـ الملك المنصور عمر بن على بن رسول ، حكم اليمن من سنة ٢٦١ هـ حتى سنة ٢٦٤ هـ ،حيث خلفه ولده الملك الا فضل ، ( الفاسي : المقد الثمين ،ج ٢ ،ص ١٥٨ ١٥٩) .
  - (٣) الشجاعي: تاريخ الملك الناصر ،ص ٢٣٢ الخزرجي: العقود اللو لو ية ،ج ٢ ،ص ٢٩ - الفاسي: العقد الشين ،ج ٢ ، ص ١٦٩ ابن فهد: إتحاف السيسسسسسسورى ،ج ٣ ، ص ١٦٩ ابن الديبع: قرة العيون ،ج ٢ ،ص ٥٨ -

و في سنة ٢٤٣ه أوقف السلطان العلك الصالح إسماعيل بن العلك الناصر محمد بن قلاوون ثلثي ناحية سندبيس (١) من القليوبية علي ستة عشر خادماً لخدمة الضريح الشريف النبوى ، فتم عدد خدام الضريح الشريف أربعين خادماً ،كما اشترى العلك الصالح بن الناصر محمد بن قلاوون قرية بسوس ووقفها على كسوة الكعبة في كل سنة ،والحجرة النبوية ،والمنبر كل خمس سنوات .

و في سنة ٢٦٦ ه كان بمكة غلا شديد بلغت فيه غرارة الحنطسة ستمائة وثمانين درهما ، والذرة أربعمائة درهم ، وعدم الحب حتى لم يوجد بمنه ، وأقام السوق نحو شهر لم يوجد به سوى القليل من اللحم والخضر (٣) ، فما كان من يلهفا الخاصكي (٤) مدبر العملكة بمصر أن بعث

(۱) سندبیس : قریة من قری القلیوبیة ،ساحتها ۱۲۵۰ فداناً ،بها رزق تسعة وسبعون فداناً ، عبرتها ۱۲۲۰۰ دینار ،وهی وقیف

على خدام الحجرة الشريفة النبوية • ( ابن الجيعان : التحفيية

السنية ،ورقة ١١)٠

(٢) العقريزى: السلوك ،ج ٣/٢ ،ص ٦٣٣ ـ انظر محمد أمين: الأوقاف و٢) والحياة الإجتماعية في مصر ،ص ١٠٥ ـ ١٠٦٠

(٣) ابن فهد : إتحاف الــــورى ،ج٣ ،ص٣٠٢٠

(٤) يلبغا العمرى الخاصكي الاتابكي: أستاذ الملك الظاهر برقوق ، وصاحب الكبش الأسير سيف الدين مدبر الديار المصرية ، وأصلم من مناليك الناصر حسن ، وهو الذي قتل أستاذه الناصر حسن ، فقتله مناليك يوم الأحد ربيع الأول سنة ٧٦٨ هـ . (ابن تفرى بردى:

فقتله معالیکه یوم الا حد ربیع الا ول سنة ۲۹۸ هـ . ( ابن تفری بردی الدلیل الشانی ،ج ۲ ،ص ۲۹۳ ) .

بصدقة لا هل الحرمين الشريفين حوالي ألفي أردب قسح ، وواصل الإرسال في البحر حتى حمل إلى مكة إثنى عشر ألف أردب قسح فرقت كلها عليين الناس فعم النفع بها الجميع حتى الحاج الشامي .

وفي سنة ه٢٧٥ه حتى سنة ٢٧٧ه ه انخفض نهر النيل ،وانتشـــر الوبا والمچاعة ،وزاد الوبا عدة سنة ٣٨٣ ه و ترتب على ذلك توقـــف إرسال الهبات والا عطيات لا هل الحرمين الشريفين .

وفي سنة ٧٨٧ هـ جهز الأمير جركس الخليلي الكثير من القسح

- - (٢) أحمد دراج: الحسبة وأثرها على الحياة الإقتصادية في مصرر المعلوكية ، ١١٣٠٠
- (٣) جركس بن عبدالله الخليلي: تركماني الأصل ، وأصله من مماليك يلبغا الخاصكي ، وتقدم عند الظاهر برقوق ، وكان حسن الشكل مهيباً مع رأى رصين وعظمة ، وكان له في كل يوم خبز يتصدق به عليل بغلين يدور به أحد مماليكه في القاهرة على الفقراء بمكة والمدينة . توفى سنة ٢٩١ هـ ( ابن حجر : إنباء الفعر ، ج ٢ ، ص ٣٨٥ ) .

إلى مكة ليعمل كل يوم خبزاً بحوالي خمسمائة رغيف ،ويفرق على الفقراء ، فعم النفع بها الجميع .

و في سنة ٧٨٨ ه حج بالناس أقبفا المارديني ،وحج فيها جركس الخليلي أمير الركب في غاية الا بهة والعظمة ،وتصدق على أهـل الحرمين .

\_\_\_\_\_

- (۱) این فهد: إتحاف المسلسسوری به بص ۳۶۸ -ابن إیاس: بدائع الزهور به ۲/۱ بص ۳۱۳ - الجزیری: در ر الفرائد به ۱ بص ۱۲۱۰
- (٢) آقبها بن عدالله المارديني: نائب الوجه القبلي ،وأحد مقدمي الألوف بالقاهرة من قبل منطاش ،قتل سنة ٢٩٣ هـ بسيف برقوق . (ابن تفرى بردى ، الدليل الشافي ،ج١ ، ص١٣٨) .
- (٣) ابن حجر: إنبا \* الفعر ، ج ١ ، ص ٣١٨ ابن الصيرفي: نزهـــة النفوس والا بدان ، ج ١ ، ص ١٤١٠
- (٤) الحضراوى: مختصر حسن الصفا والإبتهاج ، ورقة ٥٥ ـ الجزيرى: در رالفرائد ، ج١، ص ٦٧٨٠٠
  - (٥) ابن تفرى بردى: النجوم الزاهرة ،ج ١٢ ،ص١٠٩٠

و في سنة ؟ ٩٩ هـ رسم سلطان مصر الظاهر برقوق لا مير مكسسة الشريف على بن عجلان بأربعين فرساً خاصاً ، وهشرة مماليك ، وثلاثة الأف أردب قسح ، وألف أردب فول ، كما رسم له باستخدام مائة فارس من الا تراك يتوجه بهم إلى مكة .

وكان الظاهر برقوق كثير الصدقات والمعروف ، ولذ لك أوقف ناحيـة بهتيت (٢) ليكون نتاجها عوناً للحجاج الذاهبين إلى مكة كل سنة ، ومعها عمال تحمل المشاة من الحجاج ، وتصرف لهم ما يحتاجون من الما والـــزاد ذهاباً واياباً (٣)

و في سنة ٢٩٦ هـ حتى سنة ٨٠١ هـ إنخفض نهر النيل ، وغلبت الأسعار مع جدب شديد ، فتوقفت الهبات والأعطيات الأهالي الحرمين الشريفين .

-----

- (۱) ابن الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان ،ج ۱ ،ص ۳٤٧ ـ ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ۱ / ۲ ،ص ۳۱ ه ـ الجزيرى: درر الفرائد ، ج ۱، ص ۲۷۹ -
- (۲) بهتیت: إسم مدینة من العدن العصریة القدیمة إسمها حتب حیم، بها آثار قدیمة . ( ابن تفری بردی : النجوم الزَاهرة ، ج ۱۲، ص ۸۰۸ ، حاشیة ۱) .
- (٣) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ،ج ١٢ ، ص ١٠٨ ١٠٩ ابن إياس : بدائع الزهور ،ج ه ،ص ٣٤ - عد اللطيف إبراهيم : وثائق الوقف على الأماكن المقدسة ،ص ٢٥٢ .
- (٤) أحمد دراج: الحسبة وأثرها على الحياة الإقتصادية في مصر المعلوكية

وفي سنة ٥٠٥ه حجت جميلة الموصلية إبنة ناصر الدولة ،وتكفلت بنفقات من حج معها من مأكل ومشرب سوا وفي الطريق أو الحج ،وقد صحبها أربعمائة محمل على لون واحد ،وتصدقت على أهل مكة بعشرين ألف دينار ، ومائة وخمسين ألف دينار ،وأعتقت مائة جارية ،وثلثمائة عبد ،وأعانت جميع الفقرا والمجاورين (١) ،كما سقت جميع الحجاج السويق والسكر المثلج ، وأعدت للفقرا مائة جمل تحملهم إلى جميع المشاعر (٢)

وفي سنة ٨٠٦ه حتى سنة ٨٠٩ه انخفض نهر النيل ، وانتشر الوباء، وتفشت المجاعة " ، وكان لذلك أثره على أوضاع وأحوال الحجاز.

و في سنة ٨٠٨ ه أمر الأمير شيخ المحمودى ، و هو الذى أصبح سلطان مصر فيما بعد ، بصرف مائتي قميص على كل قميم عشرة دراهم فضة لفقرا الحجاز .

و في سنة ٨٠٩هـ أرسل السلطان غياث الدين صاحب بنجالــــة

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن عبد الهادى: الدر الفاخر ، ورقة ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) السنجارى: منائح الكرم ، ورقة ٣٣٦٠

 <sup>(</sup>٣) أحمد دراج : الحسبة وأثرها على الحياة الإقتصادية في مصر العملوكية
 ص ١١٣٠٠

<sup>(</sup>٤) المقريزى: السلوك ، حوادث سنة ٨٠٨هـ - على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ، ص ١٧٨٠

<sup>(</sup>٥) السلطان غياث الدين أبو المُظُفر صاحب بنجالة من بلاد الهند ، له

(1)

صدقة عظيمة لا مل الحرمين عم بها الجميع ،كما جعل للناس خياماً يستظلون بها يوم الجمعة أثنا الصلاة .

و في سنة ٨١٣ هـ حج صاحب كلوة العلك المنصور حسن ، وأحسن

- عدد مدرسة بمكة عند باب أم هاني ، كان ملكاً جليلاً له حظ من العلم وأفعال الخير ، توفي سنة م ٨١٥ هـ ، ( الفاسي : العقد الثمين ج ٣ ، ص ٣٢٠ ٣٢١) .
- (۱) الفأسي: العقد الثمين ،ج ؟ ،ص ؟ ۱۰ ـ ه ۱۰ ـ ابن فهد: إتحاف السيد المستورى ،ج ٣ ، ص ٢ ه ؟ ـ النهروالي: الإعلام ص ١٩٤ ـ النهروالي: الإعلام ص ١٩٤ ـ ١٩٩ ٠ ٠ ٠
- هو الحسن بن سليمان ( ٢٩٣ ٥ ٨ ٨ ٥ / ١٣٨٩ ١٤ ١٦ م) سلطان كلوة الإسلامية التي تنتسب إلى مدينة كلوة التي أنشئت في أواخـــر القرن الرابع الهجرى على أرجح الا توال على الطرف الشمالي الغربي لجزيرة صغيرة تقع أمام الساحل الشرقي لأفريقية ،وتعرف بهــــذا الإسم أيضاً ،وتقع على بعد نحو ٢٠٠٠ كيلو متراً إلى الجنوب من مدينــة دار السلام عاصمة تنزانيا الحالية ،وقد موت سلطنة كلوة الإسلامية نفوذها حتى بداية الإستعمار البرتفالي لشرق أفريقية في مطلـــع القرن العاشر الهجرى على معظم الساحل الشرقي لأفريقية مــن حدود الحبشة شمالاً حتى موزميق جنوباً،وعلى الجزر الساحليـة المقابلة ،وعلى داخل القارة الأفريقية حتى منطقة الهحيـــرات العظمى ،وكانت مدينة كلوة المركز الرئيسي لتجارة المحيط الهندى والخليج العربي معشرق قارة أفريقية ،كما كان لسيطرتها علـــــــــ والخليج العربي معشرق قارة أفريقية ،كما كان لسيطرتها علــــــــــ والخليج العربي معشرق قارة أفريقية ،كما كان لسيطرتها علـــــــــــــــــ تجارة الذهب بمدينة سفالة على الساحل الأفريقي جنوبي موزميــــــق

إلى أعيان مكنة والمدينة .

و في سنة X1Y هـ أرسل السلطان الموايد شيخ مرة أخسرى الكثير من القمح ليفرق على فقراء ، ومجاورى المسجد الحرام .

وفي سنة ٨١٨ هـ أرسل السلطان الموايد شيخ مرة أخرى الكثيــر (٣) من الذهب ليفرق بالمسجد الحرام •

و في سنة ٨٢٣ هـ حج الشيخ بدر الدين الا تصرائي ،و مكث بعد سفر الحجاج بيوسين لا نه وصل صحبته مرسوم بأن يفرق القمصان

\_\_\_\_\_\_

- "== أهمية كبيرة في إزدهارها الإقتصادى ،وفي سيطرتها السياسيسة على شرق أفريقية (لمزيد من التفصيل انظر: سليمان عبدالغني مالكي ،سلطنة كلوة الإسلامية ،دار النهضة العربية ـ القاهــــرة الطبعة الأولى ١٩٨٦ م ص٧ ٥٥٠
- (۱) الفاسي: الزهور المقتطفة ، ورقة ۱۳۸ ـ شفا الفرام ج ۲ ، ص ۱ م ۲ م ۱ ۲ م ۱ ۱ م ۱ ۹۹ ـ الجزيرى : درر الفرائد د ج ۱ ، ص ۱ ۸۲ ۰ ۲ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م ۲ ۸ م
- (٢) الفاسي : العقد الثبين ،ج٣ ،ص ٣٨٣ ـ ابن فهد : إتحاف الورى ، ج٣ ، ص ٢١٥٠
- (٣) الفاسي : المقد الثبين ،ج٣ ، ص ٣٨٨ ابن فهد : إتحاف الورى ، ج٣ ، ص ٢٩٥٠
- (٤) محمود بن محمد البدر بن الشمس الأقصرائي ،ولد سنة بضــــع وتسعين وسبعمائة ،اشتغل كثيراً ،ولا زم الكثير من الأثمة ،وحج سنة ه ٨١ه ، وتوفى سنة ه ٨٦ هـ ( السنجاري : الضوا اللامع ،

التي تصدق بها السلطان ،ثم يلحق بالركب ،وقد سافر بعد يومين ، وفوض تفرقدة القمصان إلى القضاة والا ثمة والفقها ، والنصف الثاني يقسم نصفين ،نصف منه للا ربطة ،والنصف الآخر للفقرا والا رامل وأرباب الهيوت .

و في سنة ٤٢٤ هـ أرسل السلطان العثماني مراد الثاني لفقرا العثماني من ماله الخاص مبلغ ثلاثة ألاف وخمسمائة دينار لتفرق عليهم .

و في سنة ٨٢٧ه فرق شمس الدين بن الجزرى صحبة الحجساج الا موال والثياب والزاد بحوالي ستمائة دينار .

(۱) ابن نهد : إتماف الورى ،ج٣ ، ص ٧٣ ه ـ ١٤٥٠

- (٢) مراد الثاني العثماني: ابن السلطان محمد بن يلدرم ،تسلطن سنة ٥٨٨ه ، وكان ملكاً عظيماً مطاعاً ،أرسل الكثير من الصدقات للحرمين الشريفين ، وكانت مدة سلطنته إحدى وثلاثين سنة .

  ( العصابي: سمط النجوم العوالي ، ج ؟ ، ص ١٥ ٦٦ ) .
  - (٣) زيني دحلان : خلاصة الكلام ، ص ١٧٧ \_ أحمد السباعــي : تاريخ مكة ،ج٢ ، ص ٣٤٣.

وني سنة ٩ ٨٨ ه بعث الأشرف برسباى سركباً نيه قسح صدقة على أهل الحرسين ، وأستر على الصدقة الأمير أقبغا التركماني ، وبدأ بالمدينة المنورة ، وفرق خسمائة أردب قسح على القضاة والعلموسيق والفقها والخدام والأشراف والائيتام والأرامل ، ثم وصل إلى مكة و فسرق خسمائة أردب قسح على أهل الحرم ، وعلى الأربطة والمجاورين ، وعم بها أهل مكة .

و في سنة ٨٣١ هـ وصل الشيخ عبد الرحمن المذكو من بلاد كالبرجة ومعه الكثير من الصدقات محملة في المراكب لا هالي الحرمين ، ومال يشتـرى به حدائق في المدينة المنورة توقف على أشراف المدينة ، كما فرق على أهاليسي المدينة بعض المال (٤)

\_\_\_\_\_\_

- (۱) أقبفا التركماني الناصرى فرج: أُمَّرُه الأشرف برسباى أمير عشرة ، وولاه إمرة الحج ،ثم نيابتُ الكرك ،وكان كريماً ،توفى سنة ٣٤٨ه. ولا السخاوى: الضوا اللامع ،ج٢ ،ص٣١٦).
  - (٢) این فهد : إتحاف الوری ، : ج ۳، ص ۲۳۶
- (٣) كالبرجة: تقع بإقليم الدكن بالهند ،يحكمها في ذلك الوقسية ملوك آل بهمان ،وهم مسلمون ،وساحلها الديبل ،(ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ،ج ١٥ ، ص ٩٢٩ ).
  - (٤) این فہد: إتحاف الوری ، ج ٤ ، ص ٦ ـ الجزیری : درر الفرائد ، ج ١ ، ص ٢١٧ .

وفي العام نفسه كان أمير المحمل الشريف قراسنقر ( ) كاشف الجيزة ، وأمير الا ول إينال الشماني ( ) المحتسب ، وجهز معهما السلطان الا شرف برسباى عشرة آلاف أنلورى إلى الا مير مقبل القديدى ، ليعمر عين حنين بخمسة الآف ، ويتصدق بالباقي على أهل الحرمين . ( )

و في يوم الإثنين الحادى عشر من شوال سنة ٨٣٤ هـ حجت زوجية (٥) السلطان الملك الأشرف ، وكانت في تجمل كبير ، ومعها الكثير من الصدقات.

\_\_\_\_\_

- (۱) قراسنقر بن عدالله بن عد الرحمن الظاهرى برقوق ،الا مير شمس الدين أمير حبج المحمل ،كان من جملة أمرا الطبلخانات بالقاهرة ، سافر أمير محمل غير مرة ،وتوفى يوم الأربعا تاسع عشر من ذى الحجة سنة ٩٣٩ه ه . ( ابن تفرى بردى : الدليل الشافي ،ج٢ ،ص٩٣٥).
- (۲) إينال بن عدالله الششماني الناصرى فرج :كان من أمرا الطبلخانات في الدولة الأشرفية برسباى ،وثاني رأس نوبة النوب ،وولى حسبة القاهرة ،ثم نيابة صفد ،ثم تقدمة الف بدمشق ،وتوفى بدمشق شهر ربيع الآخر سنة (۵۸ ه ، (ابن تغرى بردى : الدليل الشافي ، ح ۱ ، ص ۱۷٥) .
  - (٣) انظر الفصل الخاص بتوفير المياه .
  - (٤) المقريزى: السلوك ،ج٤/٢ ،ص ٢٨١ ابن حجر: إنبا الفعر ، ج٦ ، ص ٤٠٤ ابن خبر : إنبا الفعر ، ج٦ ، ص ٤٠٤ ابن فهد : إتحاف السسسورى ، ج٤ ، ص ٢٠٨ م ١٣٧ ابن الصيرفي : نزهة النفوس والأبدان ،ج٣ ،ص ١٣٧ النبروالي : الإعلام ، الجزيرى : درر الفرائد ،ج١ ، ص ٢١٢ النبروالي : الإعلام ، ص ٢١٢ محمد الشهرى : عمارة المسجد النبوى ،ص ٢٩٢ .
    - (٥) ابن تفرى بردى: النجوم الزاهرة ،ج ١٤ ،ص ١٥٥٠

وفي ليلة الجمعة الحادى عشر من جمادى الا ولى سنة ٨٤٧ هـ حضر القضاة والا عيان إلى المسجد الحرام أمام الحجر الا سود ، وصلوا به ركعتيان ، وقرأ فيه قارى عشراً من القرآن ، ودعا للسلطان ، ثم جمل الا سير في قرب السقايين ما عشراً من المراه بالطواف فشرب منه الفقير والغني (١)

و إني العام نفسه وصل ركب الرجبية ، ومقد مهم الا مير أحمد وبصحبت مشد (٢) ميدة الا مير تعراز العصارع (٣) ، ومعهم سبعمائة جمل إلى مكمة ، و فرق الكثير من الصدقات على أهل مكمة من قمح و دقيق وسكر وحلوى ، كما فرق الذهب على الفقرا والمنقطعين .

\_\_\_\_\_\_

- (۱) ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ؛ ، ص ۱٦٨٠٠
- (٢) العشد: أُترب مرادف لهذا اللفظ كلمة مفتش ، ويسمى متولى الوظيفة الشاد مضاف إليها جهة الإختصاص مثل شاد الهريد ، وشاد العمائر، وشاد جدة وغير ذلك ، (المقريزى: السلوك ، ج ١/١، ، ص ١٠٥).
  - (٣) تعراز بن عدالله البكتعرى العوايد شيخ المعروف بالعمار ع أحدد أمرا العشرات في الدولة الظاهرية جقعق ،ثم نائب القدس الشريف ، توفى سنة ه ٥٨٥٠ ( ابن تفرى بردى : الدليل الشافي ،ج ١ ، ص ٢٢٠ السخاوى : النوا اللامع ،ج ٢ ،ص ٣٥).
    - (٤) ابن فهد : إتحاف السينورى ، ج٤ ،،ص١٦٤ المناوى : دررالفرائسد السخاوى : التبر المسبوك ،ص ٦٢ الجزيرى : دررالفرائسد ج١٠٠ ص٣٣٠٠٠

وني حج هذا العام نفسه قام أمير شاد بك ،ومعه الا مير حسسن ناظر الإسكندرية بفعل الكثير من أعمال الخبر والبر ، ففرق الذهب والدقيق والسكر والحلوى والسكرية على الفقرا والمنقطعين ،كما حج الكثير من التكسرور بمرافقة ركبهم .

(٢) وفي سنة ٨٤٨ هـ وصل مع الركب رسول سلطان العجم شاه رخ ، ومعه قليل من الصدقات فرقت على أهل الحرمين .

وفي سنة ٨٥٠ه حجت مفل ﴿ إبنة القاضي ناصر الديــــن (٤) الهارزى ،وزوجة السلطان جقمق ،وكانت في ركب حافل بالا بنهـة والعظمة ،

- (١) الجزيرى: درر الفرائد ،ج١ ،ص ٧٣٣٠
- (۲) معین الدین شاه رخ بن تیمورلنك : صاحب سمرقند و خسساری وما والاها من بلاد العجم ، ملك الشرق حدث بینه و بین الاششوف برسبای وحشة ، ثم أرسل كسوة الكعبة بعد إذن السلطان جقمسق ، وكان خیراً فقیها متواضعاً محباً لا هل العلم والصلاح .

  ( السخاوی : الضو اللامع ، ج ۳ ، ص ۲۹۷ ۲۹۸ ) .
  - (٣) السخاوى: التبر المسبوك ،ص٩٦ الجزيرى: درر الفرائسد، هم ١٦٠ النهروالي: الإعلام ،ص٢١٧ -
- (٤) مفل إبنة القاضي ناصر الدين البارزى ،وزوجة الظاهر جقىق، ولدت سنة ٨٠٣ هـ ،وحجت عدة مرات ،و زارت بيت المقدس ،وأ رسلت الكثير من الصدقات لا هل الحرمين ،توفيت سنة ٨٧٦هـ .
  ( السخاوى : الضوا اللامع ،ج ١٢ ،ص ١٢١) .

، وفعلت الكثير من أفعال الخير في الطرقات ، وفرقت الكثير من الصدقات عليى سكان بيت الله الحرام .

و ني العام نفسه حج وزير السلطان العثماني مراد الثاني ، ومعسه الكثير من الصدقات ، ففرقت على المجاورين والفقراء ، ورمى بقبة العبساس بالحرم الشريف ما مم محلى بالسكر والعسل بحوالي ثلثمائة وستين رأسسكر، وعدة قناطير عسل ، وسقى كل مَنْ بالطواف والسعى .

وني سنة ٨٦١ هـ حج سيدى أحمد ولد السلطان الا شرف (٣) إينال مع والدته زينب الخاصكية ، وكذلك أخته في تجمل زائد وتصدقوا

- (۱) ابن تفری بردی: النجوم الزاهرة ،ج ۱۰ ، ص ۳۷۲ السخاوی: التهر المسبوك ،ص ۱۶۲ الجزیری: درر الفرائد ،ج ۱ ،ص ۷۳۶ .
- (۲) ابن فهد: إنحاف السلموري، ج٤ ، ص ١٩٩ ابن عد الهادي: الدر القاخر ، ورقة ٣٦ - السخاوي: التبر العسبوك ، ص ٤٨ - الجزيري: درر الفرائد ، ج١ ، ص ٣٦٥ - القطبي: اعلام الا علام ، ص ٢١٨ - السنجاري: منائح الكرم ، ح٢ ، ورقة ٨٠
  - (٣) أحمد بن إينال الموايد الشهاب ابو الفتح بن الأشرف بن النصر العلائق الظاهرى ، أمه إبنة خاص بك ، ولد سنة ٨٣٥ هـ وكانت حجته عظيمة يضرب بها المثل ، وتوفى سنة ٨٩٣ هـ .

    ( السخاوى : الضوا اللامع ، ج ١ ، ص ٢٤٦) .
- (٤) نينب إبنة العلاقيء لى بن العالم البدر محمد الحنفي ، و تعرف بإبنة ابن خاص بك ، تزوجها إينال في إمرته وكل أولاده منها ، وكان لها نفوذ الكلمة ، وطواعية السلطان وقد قاربت الثمانين عاماً عندما توفيت. ( السخاوى : الضوا اللامع ، ج ١٢ ، ص ٤٤ ٥٤) .

(١) ببعض المال على الفقرا<sup>ع</sup> والمجاورين •

وفي سنة ٨٦٣ه كان أمير المحمل برديك الدوادار (٢)، وحجت المعه زوجته إبنة الملك الأشرف إينال ، وفرق صدقة قليلة على أهل الحرم (٣) وفي يوم الثلاثا السابع عشر من شوال سنة ٨٧٢ه وصل مباشر جده شاهين الجمالي إلى مكة ، واجتمع بأعيانها بالحطيم ، وقرأ مرسوم السلطان للسيسسد محمد بن بركات يخبره بأنه شملته الصدقات ، وبخلعة شريفة ، وللقاضي الشافعي خلعة ، وخلعتين لولدى الخواجا بدر الدين الطاهر ، وخلعت للخواجا محمد قاوان ، وعمت الصدقات الفقرا والمجاورين (٥)

- (۱) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ،ج ۱۱ ،ص ۱۱۱ ابن فهد : التحاف المسموری ، ج ٤ ،ص ۲۸۰ - الجزیری : در ر الفرائد ،ج ۱ ،ص ۲۲۶ -
- (٢) بردبك الأشرف إينال ، ملكه سنة ٩ ٢٨ هـ ورباه وزوجه إبنته ، فلما تسلطن عمله دواداراً ، سافر للحج ، وقتل بخليص سنة ٨٦٨ هـ ( السخاوى : الضوا اللامع ، ج ٣ ، ص ٤ ـ ٥ ) .
  - (٣) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ه ٧٤٠
- (٤) الخواجا محمد بن قاوان : نزيل مكة ولد قبل العشرين وثمانمائية قدم القاهرة سنة ٨٧٧ هـ فأكرمه الاشرف قايتباى ،وزاربيت العقدس، ورجع إلى مكة ،وتوفي سنة ٨٨٩ هـ ( السخاوى : الضو اللامع ، ج ٢ ، ص ٥٣ ١٥) .
  - (٥) النهروالي: الإعلام ، ص ٣٦٩٠

وفي سنة ٨٧٤ه أرسل السلطان قايتباى مبلغاً من المال ليقسم من أمرا مكة وأشرا فها ، وبصحبة المال خلعة لا مير مكة .

وفي سنة ٥٨٨ه توفي الخواجا مصطفى بن صاحب طرابلس الروسي ، بمكة ، وجعل وصيته للقاضي الشافعي ، ونائب جدة شاهين الجماليي ، وأوصى لكل واحد منهما بخمسمائة دينار ، وبثلث ماله لفقرا الحرميين ، ولا مير مكة بخمسمائة دينار ، وبمائة دينار لقضاة مكة على المذاهب الا ربعية لكل واحد منهم مائة دينار .

و في سنة ٨٧٦ه وصل المحمل العراقي بصدقة عظيمة إلى مكسة المشرفة فرقت على فقراء الحرمين .

(٥). وفي سنة ٨٧٨ هـ خرج المحمل المصرى صحبة جانبتهك الأشقر،

- (١) أيوب صبرى باشا: مرأة الحرمين ، ص ٦٦٧٠
- (٢) مصطفى بن صاحب طرابلس الروسي التاجر الخواجا نزيل مكسة ويعرف بالذبيح ،عمر عين عرفة ومسجدها ،و مسجد الخيف و نسقية خليص ( السخاوى : الضواللامع ،ج ١٠ ،ص ١٠٠)
  - (٣) ابن فهد : إتحاف الورى ، ج، ، ص،٠٤٠
  - (٤) ابن فهد : المصدر السابق ،ص ٢٠٥ ـ الجزيرى : درر الفرائد ، ج ١ ،ص ٢٥٢٠
- (ه) جانبك الأشّقر المفربي الأشرفي قايتباى ،أصله من مماليك قايتباى المو يدى الدو يدى أمرا الهلاد الشامية ،سافر أمير أول ،ثم أمير محمل مرتبن ،وتوفي سنة ٨٨٠ هـ (السخاوى: الضو اللامع ،ج٣ ،ص٥٥) .

وصحبته القاض ابن ظهيرة متوجهين إلى مكة ،وأجزل عليهم السلطان الاشرف قايتباى ما يكفيهم من الاسمطية بالإضافة إلى مائة ألف دينار .

و في سنة ٨٧٩ ه حجت خوند الخاصكية زينب إبنة على بن خليل ، وأحمد بن خاير بك إلى مكة ، وبصحبتها أخت الملك الأشرف قايتباى ، وخوند زوجة الملك الظاهر جقمق ، ومعهم خمسون جملاً ، وخلعت على أمير مكسة وقضاتها ، ثم تصدقت على أهل الحرمين بالشي الكثير (٢)

و في سنة ٨٨١ هـ إجتاح مصر وبا شديد ، فتوقف بسبب ذلك إرسال الهبات والا عسطيات.

<sup>(</sup>١) أبن إياس: بدائع الزهور ،،ج ٣ ، ص ٩٩٠٠

 <sup>(</sup>۲) ابن فهد : المحاف السيسسورى ، ج ، ص ۱۵۳ - ۱۵۶ الشريف الجنابي : المحر الزاخر ، ج ۲ ورقة ۱۸ - الجزيسرى : درر الفرائد ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ .

<sup>(</sup>٣) أحمد دراج: الحسبة واثرها على الحياة الإقتصادية في مصـــر الله المعلوكية ،ص ١١٤٠

عليه الصلاة والسلام ، وفرق بها ستة الآف دينار (۱) ، كما خلع على علمائها وقضائها ،ثم قصد مكة و حج ، وفرق صدقاته على أهل مكة بمبلغ قدره خمسة الآف دينار ، و تفقد أحوال الناس ،ثم رجع إلى مصر بعد قضائلاثة أشهر .

و في سنة ٥٨٨ه كان العولد النبوى الشريف بالقاهرة وقد اجتمع السلطان مع إمرائه وكبار رجال دولته وعلمائها وفقهائها بقلعة الجبل ،وكان بين أيديهم ستة أطباق سلو ة بالذهب ومغطاة بالفوط الكافورى ،وبها مبلغ جملته ستون ألف دينار ، وأخبر السلطان الجالسين ، أنه لما حج في العام الماضي سنة ٨٨٤ ه وجد ما بأهل المدينة من القحط والإجماف

(۱) ابن عبد الهادى: الدرالغاخر ،ورقة ٣٩ ـ ٠٠ ـ الشريف الجنابي
: البحر الزاخر ،ج ٢ ،ورقة ٨٨ ـ القرماني : آثار الدول ، ص ٢١٧ ـ
السمهورى : وفا الوفا ،ج ٢ ،ص ٢١٠ ـ السيوطي : تاريخ
الخلفا ،ص ١٥ - ابن إياس : بدائع الزهور ،ج ٣ ،ص ١٦١ ـ
حقى رفعت باشا : الإعلام باعلام الهلدان الحرام ،ص ٢٧٨ - ٢٧٨ -

(۲) ابن فهد: إتحاف السسسسورى ، ج ، ، ص ه ۰ ۰ - ۸۰ ه ـ ۱۲۱ ـ ابن إياس: بدائع الزهور ، ج ، ، ص ۱۱۰ ـ ۱۲۱ ـ الجزيرى:
درر الفرائد ، ج ۱ ، ص ۲ ۰ ۲ م ۲ ۲ ـ الرشيدى : حسن الصفا والإبتهاج ، ص ۲ ۱ ۲۰

من عدم المو نة والقوت ، فأخرج من ماله الخاص هذا القدر ، وأرصده ليسترى به بلاداً من ضياع وأماكن و ربوع ، وفعلاً شرع في بنا وبوع بباب النصــر والمندقانين والزجاجين بالقاهرة ليكون ربعها مصروفاً على الفقرا ويتحصل منها سبعة الآف وخسمائة أردب قسح في كل سنة لعمل دشيشة ، وخبز للفقرا والمحتاجين ، ويفرق بعضه على كبيرهم وصفيرهم ، وفقيرهم ، حرهم و عبدهم، ويصرف من ذلك كفاية أرباب الهيوت (٢) . وأنه خصص لذلك مركبين كبيريت مسمارين (٢) لنقل القمح والحوائج إلى الحجاز ،كما أن الأمير تنم الناظر، صنع مركباً لنقل الدشيشة طولها ، ١٢ دراعاً ، وبها فرن وطاحون وصهريج ما حلووقعد ومبيت وإسطبل للخيل .

(۱) ابن الصيرفي: إبنا الهصر بأبنا العصر ، ص ٢٧٨ - ١٨٠ - ١٨١ ابن إياس: بدائع الزهور ، ج ٣ ، ص ١٦٤ - ١٦٥ - عبد اللطيف إبراهيم: وثائق الوقف على الا ماكن المقدسة ، ص ٢٥٢٠

- (٢) الشريف الجنابي: البحر الزاخر ، ورقة ٨٧- ٩٧ القرماني: أَهْبَالِ الدول ، ص ٢١٧ ابن إياس: بدائع الزهور ، ج ٤ ، ص ١٦٠٠
  - (٣) مسمارين : هي السفن المسمارية وجمعها مسهاريات وهي السفينسة التي تستعمل فيها المسامير الحديدية لربط الواحها بعضها ببعض . ( سعاد ماهر : البحرية في مصر الإسلامية ) ص٣٦٨٠٠
    - (٤) عبد اللطيف إبراهيم: المقال السابق ، ص ٢٥٢٠

وفي سنة ٨٨٩ هد جهزالا شرف قايتباى بها الدين أبو البقا ابن الجيمان في ركب مع جماعة من خواصه ، فوصل إلى العدينة الشريف وي سابع ذى القعدة ، ومعه أحمال من كتب العلوم الشرعية ، وكان مسن بينها مصحف كبير الحجم ، موقوفة كلها على العدرسة الا شرفية أواحمال كثيرة من الحب والدقيق ، والقدور النحاسية التي جملت برسم السماط ، فرسم لكل شخص من العقيمين من الحب ما يكفيه على حسب عدة عياله لكل نفر سبع أردب قبح مصرى ، وساوى في ذلك بين الصفير والكبير ، والحر والعبد ، وجعل للسمسلا فاقين ما يكفيهم من الخبز وطعام الدشيشة في كل يوم . (٣)

وفي سنة ٨٩٣ هـ حج أسير عربان بني هوارة بالوجه القبلي بمصر،

- (۱) أبو البنا البيعان : البدر محمد بن يحيى بن شاكر ببن عبد الغني شقيق المحمدين ابي البركات ،وصلاح الدين ،ولد سنة ٢٩٨ه بنى له مدرسة بالزاوية الحمرا ،وانتفع به الفقرا عندما حج ،وكان يقوم بالمهمات السلطانية ، (السخاوى : الضو اللامع ، ج ١١ ، ص ٨-٩) .
  - (۲) السمهورى : وفا الوفا ،ج ۱ ،ص ۲۱ هـ ابن إياس : بدائع الزهور ، ج ۳ ،ص ۱۹۹ ٠
  - (٣) المسهورى : المصدر السابق ،ج ٢ ، ص ١٤٥ عد اللطيف إبراهيم ، المقال السابق والصفحة .
    - (٤) بنى هوارة : منازلهم بالديار المصرية بالهحيرة ومن الإسكندرية غرباً إلى المقبة الكبيرة من برقة ،وقد قوى أمرهم ،واشتد بأسهسم وكثر جمعهم حتى انتشروا في معظم الوجعه القبلي .

      ( القلقشندى : نهاية الأرب ،ص ١٤٤) .

و في سنة ٨٩٦هـ وصلت إلى مكة المشرفة صدقة من بلاد الروم (١) مقدارها خمسة الآف دينار ،وستمائة وعشرون ديناراً ،وعم بها النفع ٠

و في شوال سنة ٩١٦ هـ أرسل السلطان الغورى الكثير من الصـر ر والزيوت لسكان الحرمين ، كما كان يرسل الكثير من الأدوية للفقـــرا، والمنقطعين بالحجاز ،ويقوم بتوزيع قمصان على الفقرا، ،والوافدين صحبـة المحمل المصرى ،

- (۱) داود بن عيس بن عمر بد شيخ هوارة ،حج سنة ۸۹۳هد ،وأحسن لفقرا الحرمين ، (السخاوى: الضوا اللامع ،ج ۳ ، ص ۲۱۶-۲۱۰) •
  - (٢) الجزيرى: درر الفرائد ،ج١ ،٠ ٢٦٢٠٠
    - (٣) أى الدولة العثمانية .
  - (٤) الجزيرى: المصدر السابق ،ج ١ ، ص ٧٦٣٠
    - (٥) ابن إياس : بدائع الزهور ،ج ٤ ،ص ١٨٩٠
  - (٦) السيوطي : حسن المحاضرة ، ج ٢ ، ص ١٥٦ على السليمان : العلاقات الحجازياة المصرية ، ص ١٧٧ عد اللطيف إبراهيام

وني سنة ٩١٧ه ه حج الكثير من أعيان مصر ، منهم خابر بك المعمار أحد المقدمين الألوف، وكاشف الغربية ، وحج الشرفي يونس بن الأقرع نقيب الجيش ، وحجت زوجة الأمير طومان باى ووالدتها ، وزوجة الأتابسك سود ون العجبي ، وشيخ العرب أحمد بن بقر ، وحسام الدين من بفيداد ، وجماعة من مشايخ هوارة ، وكان لهم الكثير من أعمال الخير في أثنا الطريق ، وفي مكة .

و في سنة ٩٢١ هـ دخل الشريف بركات أمير مكة القاهرة ، وأرسل و في سنة ٩٢١ هـ دخل الشريف بركات أمير مكة القاهرة ، وأربعة ماليك فرسان في كامل شابهم ، والكثير من الثياب ، وقطع المقاش المخملية الملونة ، وأربعة سيوف مرصعة بالجوهر ، كما أعطاه كبار رجال المماليك الكثير من الهدايا (٢)

و في سنة ٩٢٢ هـ أرسل السلطان قانصوه الغورى الكثير من الهبات لا مُهل مكة والمدينة المنورة .

- (۱) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ؟ ،ص ٢٤٩ ٢٥٠ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ٢ ،ص ٢٩٦ - على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ،ص ١٣٨٠٠
- (۲) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ؛ ،ص ٦ه ؛ الجِزيرى: درر الفرائد ج ٢ ،ص ٩٦ ٢٩٢ ٢٩٢ -
  - (٣) يوسف أحمد : المحمل والحج ،ص ٢٥٠٠

\_\_\_\_\_\_

العام المرابع المكوس على المرابع توفيرا الأطعمة و إلغاء المكوس على الموس على المكوس على المكوس على المكوس على المكومة والمدينة المنورة في مكة المكومة والمدينة المنورة

## توفيرالا طعمة وإلغا المكوس عليها فيسمسمي

### مكة المكرمة والمدينة المسسورة

الحجاز إقليم ستطيل يحده غرباً البحر الا مر ، وشرقاً الهاديسة الكبرى ، وجنوباً بلاد عسير ، وشمالاً بادية الشام ، وطوله من الشمال إلى الجنوب ، ١٥٠٠ كيلومتراً ، ويقطعه مسن الفرب إلى الشرق ، ٣٠٠ كيلومتراً ، ويقطعه مسن الشمال إلى الجنوب جبال السراة . ويغلب على تضاريس الحجاز بصفخاصة الجبال والصحارى التي تتخللها بعض الا ودية التي تجف صيفاً ما يجعل أهلها ينتجعون العشب والكلا في رعي أغنامهم ، ولا يوجد ببلاد الحجاز أنهار جارية ، ولذلك يعتمد سكانها في الزراعة على مياه الا مطار أوعلى العيون والا بار المنتشرة هنا و هناك ، فتقوم حولها القرى والحدائق والهساتين كسا هو الحال بالنسبة للطائف ووادى مر ، ونخلة و عسفان وغيرها .

وأما مكة فبلد قاحل شحيح المطر ،قليل السياه الجوفية ،ولذلك فهو غير صالح للزراعة بل تكاد الزراعة تكون معدومة فيه ،ومن ثم فمحاصيلها قليلة لا تكفى لسد حاجة سكانها (٣) ،ناهيك عن آلاف الحجاج الذيب يأتون سنوياً كما قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السللم:

<sup>(1)</sup> البتنوني: الرحلة الحجازية ، ص ٣٧٠٠

<sup>(</sup>٢) جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الاليوبي ،ص ١١٩٠

<sup>(</sup>٣) سليمان مالكي: بلاد الحجاز منذ بداية عصر الا شراف حتى سقوط الخلافة العباسية ، ص ٩ .

\* رَبَنا إِنتَي أُسْكُنْتُ مِنْ ذُرِيتَي بِواَدٍ غَبِيْرِ ذِى زُرْعٍ عِندَ بَيْتُكُ الْمُحَّرِمِ،

رَبَنا لِيَقِبُوا الصَلَاةَ ، فَأَجْعَلْ أَفْتُدَةً مِنْ النَاسِ تَهْوى إلَيهُمْ ، وَأَرْزُونَهُ وَمِنْ النَاسِ تَهْوه أَفْدَة المسلمين في مِنْ الشَمَاتِ لَعَلَهُم يَشْكُرُونَ \* (١) ، وهكذا أخذت تهفو أفئدة المسلمين في شتى بقاع العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة حيث الكعبة المشرفة ، وإلى المدينة المنورة حيث مثوى الرسول، صلى الله عليه وسلم ، وقد أضطر أهل مكسسة إلى جلب ما يحتاجونه من المناطق المجاورة ، كوادى مر ، والطائف بإعتباره بلدأ مشهوراً بكثرة مياهمه ، وخصوبة أرضه ، ولطافة مناخه ، فهو كثيرالحاصلات الزاعية ، وتجود به زراعة بعض الفواكه والخضروات ، (٢)

أما المدينة المنورة فهي أحسن حطاً من مكة لخصوبة أرضها ، ولكثرة مياه العيون والأباربها ، وخاصة في وادى العقيق ، والتعر من أكهـــر محاصيلها الزراعية (٣) . ومن ثم فالزراعة تعتبر ميزة للمدينة المنورة علمي مكة ، تستطيع بها المدينة أن تو من أقواتها ، وأن تستغني عن الخارج فسي كثير من الضروريات مكتفية إكتفا أن اتياً بعكس مكة .

<sup>(</sup>۱) سورة ابراهيم : آية ۳۷.

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير ، ص٩٧ - ٩٨ - على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ، ص٩٠ - ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) أنظر عد القدوس الانصارى: آثار المدينة المنورة ، ص ١١٩- ١٣١٠

<sup>(</sup>٤) على السليمان : المرجع السابق ،ص ١٨٠٠

## ١ - ني مكة المكر مــة :

كانت مكة المكر مة منذ ظهور الإسلام تعتمد في معظم شئيون حياتها على الهبات والا عطيات الخارجية نقداً وعيناً من خلفا وسلاطين المسلمين ومن الهلاد الإسلامية بصفة عامة (١) . وفي العصر المعلوكي اهتسم سلاطين المعاليك بتيسير سبل العيش لا علها ،وكانت موارد مكة الرئيسية تعتمد على ما ينفقه الحجاج في مواسم الحج ،وعلى التجارة الداخلي (٢) والخارجية ،وعلى صدقات وأوقاف السلاطين وكبار المحسنين (٢)

ويمكن القول إن إرتفاع الا سعار في مكة إنما كان يرجع إلى المكوس الباهظة التي كانت تجبى بها على الا طعمة والمواد الغذائية ،بالإضافيية إلى القحط وإنقطاع الميرة عن أهالي الحرمين ،وإن رخص الا سعار بها إنما كان يعود إلى إلغا المكوس ،أو هطول الا مطار ،أو وصول الميرة إلى أهلها .

نغي سنة ٦٤٩ ه كان الغلا ً بعكة شديداً وقاسياً واستعر لمسلدة (٣) سسنة .

وفي سنة ٦٥١ هـ أرتفعت حدة الغلام، فبلغت شربة المام بدرهم، والشماه بأربعين درهماً ، وبيع بالطائف الشمير والدخمين درهماً

<sup>(</sup>١) عن الفترة السابقة على العصر العملوكي • انظر سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمات المدنية ،ص ١٢٣- ١٢٩ •

<sup>(</sup>٢) على السليمان: المرجع السابق ،ص ١٧١ - ١٧٢٠

<sup>(</sup>٣) الفاسي: شفا الفرام ، ج ٢ ، ص ٢٧١ م الجزيرى: درر الفرائد ج ١ ، ص ٩٧١ م ٠ ٩٠ ٠

مد (۱) وربع بدینار ۰

غير أن الفلاء عم أرض الحجاز سنة ٢٦٦ ه ، وأستمر حتى سيسنة ٣٦٦ه (٣) ، الا سر الذي أدى إلى ضيق أهل الطائف من شدة إرتفاع الاسعار، فبيع الشعير ربع مد و ثلثاء بدينار ، إلا أن الا أزمة إنفرجت عند وصول الميرة والموان سنة ٣٦٦ هـ ، والسنة التي تلتها (٤)

والذى زاد من شدة القحط سنة ١٦٦ه الفتنة التي كانت بين صاحب مكة الشريف أبى نبى وبين صاحب المدينة المنورة أحد أولاد الشريف إدريس، ما الشريف أبى نبى بالرغم من إتصال الجلاب من سواحل اليمن وعيذاب وسواكن، بالإضافة إلى ندرة الأعطار التي زادت بها الأسعسار، فبيعت فرارة القسيح

- (۱) المد: بالضم وجمعه أمداد ومدد ، وهي ضرب من المكاييل الشائعة الإستعمال في المدينة المنورة قبل الإسلام ، وهي جزّ من أجـــزا الصاع بشكل ربعه بإتفاق أقوال الفقها ، ويحوى المد رطـــلا وثلثا من الهر . ( ابن رفعة : الإيضاح والتبيان في معرفـــة المكيال والميزان ، ص ٥٦ ) .
  - (۲) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ،ج ۲ ،ص ۳۰ ـ ابن فهد :

    اتحاف الـــــوری ،ج ۳ ،ص ۹۵ ـ الجزیری :
    درر الفرائد ،ج ۱ ،ص ۹۸ ه ۰
    - (٣) الفاسي: شفاء الغرام ،ج ٢ ،ص ٢٢١٠
    - (٤) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٢٠١٠
    - (ه) الفاسي: شفاء الفرام ،ج ٢ ،ص ٢٢٢٠

الزيلمية (١) بأربعة عشر أشرفياً ،وفرارة الذرة والدخن بتسعة أشرفيات .

و في سنة ٦٧٦ ه كان الغلام بمكة ، فيلغ القمح مدان بدينار ، ومد الشعير بدينار ، بل بلغ سعره بمكة في آخر ربيع الأخر ربع مد بدينار ،

و في سنة ٦٨٣ هـ إزدادت حدة الفلا بسبب الفتنة التي كانت بين (٥) الشريف أبى نسّ أمير مكة وبين المصريين ،بحيث بيعت فرارة القمح بألف ومائتي درهم ،وفي المدينة المنورة بتسعمائة درهم .

\_\_\_\_\_\_\_

- (۱) الزيلعية : نسبة إلى مدينة زيلع ، وهي مدينة على الساحل الغربي للبحر الأحمر في طرف الحبشة ، يسكنها السود ان المسلمدون . ( ابن فهد : إتحاف المسلمدور ي ، ج ٤ ، ص ٥ ، حاشية ٧)،
- (٢) الربع: مكيال مصرى يسع طوتين أو أربعة أقداح ، (سمامسح عبد الرحمن فهمسسي : المكاييل ،ص٤٣) .
  - (۳) المقریزی: السلوك ،ج ۲/۱ ،ص ۲۳۶ ـ ابن فهد: إتحـــاف السلوك ، ج۳ ،ص ۲۰۸ ـ الجزیری: درر الفرائد ، ج۳ ،ص ۲۰۸ ـ الجزیری ج ۲ ،ص ۲۰۰۵ .
    - (٤) ابن فهد : إتحاف المسمورى ،ج٣ ،ص١٠٨٠
      - (ه) انظر قبل ص ۱۲۹-۱۲۰
  - (٦) ابن الفرات : تاریخ ابن الفرات ،ص ۲۱۲ ابن فهد : إتحــاف السنان الفرات ، ص ۲۱۲ الجزیری : درر الفرائد ، السنان : درر الفرائد ، ح ۱۸۲ المرجع السابق ،ص ۱۸۲ ۱۸۶ ۱۸۲ .

وفي سينة ١٩١ هـ حصل غلا للناس من أول السينة ،
فكانت العنطة ربع مد بدينار ،والراويسة بأربعة دنانير ، وسية عشر
دراهم سعودية .

وني سنة ٦٩٣ ه غلت الائسلمار حتى بلغ مد الطلح
سنة دنانير ، وراويلة الما بأربعة دنانير ، شم رحم الله بهلطول الانطار،
فسالت الاوديلة والشعباب ، والتلائب البرك شل بركة ام السلم،
وبركة سوق الليل .

(۱) الفاسی: شفا الغرام بج ۲ بص ۲۷۲ - این فهد: إتحصصاف الصصوری بج ۳ بص ۱۲۲ - الجزیری: درر الفرائد بج ۱ ب

- (٣) الدراهم المسعودية : ينسب ضربها إلى الملك المسعود الأيوبي ابن الكامل محمد بن العادل أبي بكربن أيوب الذى أنتزع مكة سن حسسن بن قتادة ،وظل والياً عليها حتى سنة ٦٢٦ هـ ،وهو مربع الشكل زنته نحو نصف ،ثم نقص إلى سدس . (القلقشندى : صبح الأعشى ،ج ٤ ،ص ٢٧٥ ٢٧٦) .
  - (٣) المقريسزى : السلوك ،ج ٣/١ ، ص ٨٠٤ ـ ابن فهسسد :
     إتحاف الورى ،ج٣ ، ص ١٢٥٠

ود فع إنتشار الوبا والقحط سنة ٦٩٥ه أهل مكة والقرى العجاورة إلى الرحيل سنها إلى منطقة حلى بني يعقوب ،كما فتك الجوع بعدد كبير من الناس فبلغت غرارة القمح ألف ومائتي درهم .

و في بداية القرن الثامن الهجرى إرتفعت أسعار الطعام لندرة الأمطار في سنوات متتالية ، ففي سنة ٢٠٣ه وجد الحجاج مشقة عظيمة من قلية الما ففلا السعر ، وجفت القرب بطريق الحجاز ،ومات عالم كثير ،وبيعيت ويجة (٣) الشعير بأربعين درهما ، وويبة الدقيق بستين درهما .

\_\_\_\_\_\_

- (١) على السليمان: العرجع السابق ، ص ١٨٣ ١٨٨٠
- (٣) الويبة : هي مكيال مصرى كان يعادل قديماً عشرة أمنان ،وهـــي تساوى حالياً ١٦٨ ر ١٦ كيلوغراماً ، أى كيلتين ، (سامح مد الرحمن فهمي : المكاييل ،ص ٢٤) .
- (٤) المقريزى: السلوك ،ج ١/٢ ، ص ١٢ ـ وذكر ابن فهد: إتحــاف الســـورى ،ج ٣ ، ص ١٤١ ـ والجزيرى: درر الفرائـــد ج ١ ، ص ١٤٢ أن هذه الحادثة كانت سنة ٢٠٤ هـ.

كما اضطرأهل مكة سنة ٢٠٧ه إلى حمل الما على ظهور الحيوانات من بطن مرّ ، مما كان له أثر على الزراعة دفعت الا سعار إلى الإرتفاع ، فبيعت غرارة الحنطة بألف وخسمائة درهم ، والذرة بأكثر من سبعمائة درهم ، كسازاد صاحب اليمن الملك المو يد من شدة الفلا لمنعه المتجار من السفر بالميرة لخصومة كانت بينه وبين صاحبي مكة حميضة ورميثة ابنى أبى نسّى ، غير أن ركب الرجبية في مصر حل أزمة الاسعار لجله معه ألفي جمل مو نساً وامدادات ورسائل لصاحب اليمن ليستراجع عن قراره الضار بأهل الحجاز (١)

و في سنة ٢٢١ ه بلغ الغلاء حدته بمكة وما حولها من قرى فبلغ الا ردب المصرى من القمح مائتي وأربعين درهماً ،وأما التمر والسمن فعدما من الا سواق ، وبيع المن من اللحم بخمسة دراهم من ما دفع الشريف عطيفة بالتوجه إلى مصر ،وطلب المعونة من صاحب مصر ،شاكياً له ندرة الأمطار،

<sup>(</sup>۱) الفاسى: شفاء الغرام ،ج ۲ ،ص ۲۷۲ ـ ۲۷۳ ـ ابن فهد: راتحاف السليمان: العلاقات السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ،ص ۱۸۳ ـ ۱۸۳۰

<sup>(</sup>٢) المن : من الأوزان المصرية القديمة التي أستخدمها اليهمسود العبرانيون في مصر وهو يساوى ستبن مثقالاً ،أى ما يعادل ٨٤٩،٦٠٨ حالياً ٠ (على باشا مبارك : الميزان في الا تيسة والميزان ،ص٨) ٠

<sup>(</sup>۳) الفاسی: شفا الغرام ،ج ۲ ، ص ۲۷۳ - المقریزی: السلوك ،ج ۲ / ۱ ص ۲۳۸ - البن فهد: إتحاف السسسوری ،ج ۳ ، ص ۲۳۸ - الجزیری: درر الفرائد ،ج ۱ ، ص ۲۲۷ -

وقلة الواصل من الهجر ، فرسم سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون بنقل الحب (١) إلى مكة في كل عام من الصعيد (١) بشرط أن يسقط المكس عن الوارديـــن بالميرة إلى مكة فوافق على ذلك .

و في سنة ٢٢٢هـ إشتد الفلا بمكة ، فوصل أردب القمح ما تتيسن وخمسين درهما ، فعطف سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون على أهل الحجاز بتخفيف المكس عليهم ، فأبقاه على سلع التجار وسلع الحجاج الثمينة ، وأسقط مكس الطعام ، وعوض صاحب مكة بثلثي قرية "دمامين" بصعيد مصر ، كما أرسل لهم ألفي أردب قمح ، وبذلك انحل السعر وعم الرخا ، بأرض الحجاز ، وامتلات الا سواق بالا طعمة .

------

- (۱) الصعيد: هو الإقليم الجنوبي من مصر ، وما يعرف في لغة المصريين بالوجه القبلي تميزاً له عن الإقليم الشمالي الذي يعرف بالوجه الوجه البلدان ، ۳ ، ۳ ، ۳ ، ۲۰۸ ) •
- (۲) المقریزی: السلوك ،ج ۱/۲ ، ص ۲۳۱ ـ الجزیری ، درر الفرائد ج ۱ ،ص ۲۲۷۰
- (٣) ابن حبيب: تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ، ج ٢ ، ص ١٢٥ الفاسي : العقد الثمين ، ج ٦ ، ص ٩٣ ـ شفا الفرام ، ج ٢ ، ص ٩٣ ـ شفا الفرام ، ج ٢ ، ص ٩٣ ـ شفا الفرام ، ج ٢ ، ص ١٨٥٠ ـ ابن الوردى : تتمة المختصر ، ج ٢ ، ص ٩٠ ٣ ـ المقريزى : السلوك ، ج ٢ / ١ ، ص ٢٣٨ ـ المقريزى : السلوك ، ج ٢ / ١ ، ص ٢٣٨ ـ المجزيرى : درر الفرائد ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ٠

وني سنة ٢٢٤ هـ إرتفع سعر الأطعمة ، نبيعت غرارة الحب الشامية نوق ألف وثلثنائة درهم ،ثم ما لبث أن إنخفض السعر (١) ، إلا أن الغـــــلا وفق ألف وثلثنائة درهم ،ثم ما لبث أن إنخفض السعر (١) ، إلا أن الغــــلا رجع كرة أخرى في السنة التالية عندما وصل عسكر السلطان الناصر محمد بن قلاوون من مصر ، وكان متوجها إلى اليمن نجدة للملك المجاهد بن الناصر صاحب اليمن ، ودخل مكة في السادس والعشرين من جمادى الأولى فخرج إمام الزيدية مـــن مكة إلى وادى مر ، وأقام العسكر بمكة إلى أن قدمت مراكبهم من مصـــر إلى جدة محملة بالفلال ، وقد بيع أردب الشعير بثلاثين درهما ، وويبة الدقيق بعشرين درهما ،ثم إنحل السعر بعد رحيلهم في خامس جمادى الأولى ، فيعت غرارة الشعير بإثني عشر درهما ، وأردب القمح بثنانية عشر درهمـــا ، فبيعت غرارة الشعير بإثني عشر درهما ، وأردب القمح بثنانية عشر درهمــا ، وامتلات الاسواق بالاطعمة من لحم و عسل وسمن وقمح . (٢)

وني سنة ٧٢٨ ه كانت مكة في غاية الرخص ،والرخا عتي حتي على أردب القم بأربعين درهما ،والدقيق بثنانية ،واللحم لكل من بأربعة دراهم مسعودية ،والعسل من بدرهمين ،والا وقية (٣)

- (۱) ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ۳ ، ص ۱۲۸۰
- (۲) الخزرجي : العقود اللوا لوا ية ،ج ۲ ، ۱ ۳۳ ۳۳ الفاسي : شفا الفرام ،ج ۲ ، ۱ ۲۲ المقريزى : السلوك ،ج ۲ / ۱ ، ص ۲۲۰ المقريزى : السلوك ،ج ۲ / ۱ ، ص ۲۲۰ ابن فهد : إتحاف السلمان ، ۲۲۸ ابن فهد : إتحاف السلمان ، ۲۲۸ ۱۸۰ ، ص ۲۲۸ ، ص ۲۲۸ ،
- (٣) الأوقية : هي واحدة الأواقي وهي وحدة وزن قديمة ، وهي مست مستحدثات النظم اليونانية ، وعند ما دخل الرومان مصر جعلوا أوقية الرطل المصرى ٢٨ر٨٢ غراماً ، وعن طريق مصر والشام عرفها تجار مكة والمدينة المنورة وقد أقر النبي أوقية النقد والغضة التي كانت في مكة فدخلت في الحقوق الشرعية (ابن رفعة : الإيضاح والتبيان ، ص٣٥ ، حاشية ٤) ،

(1) والجبن كل من بدرهمين.

و في سنة ٣٣٢ هـ قدم مبشر الحجاج إلى القاهرة ، وأُخبر بسلامسة (٢) الحجاج ورخا الا سعار •

و في سنة ٣٣٣ هابيع بعكة أردب الشعير من عشرة دراهم إلى و عشرين درهماً ،،وبيع البقسماط بالعدل (٣) كل رطل بفلس واحد، ورطل السكر بدرهمين ،وعلمة الحلوى بثلاثة دراهم •

وني سنة ٢٢٨ ه عم البلاد الرخا ، فبيعت ويبة الدقيق بتسعة دراهم ، والسمن خسة أرطال بدرهم ، والعسل أربعة أرطال بدرهم ، وكذلك اللحم أربعة أرطال بدرهم ، والعجوة إثنا عشر رطلاً بدرهم .

-----

- (۱) الفاسي : شفا الغرام ،ج ۲ ،ص ۲۷۳ الجزيرى : درر الفرائد ، ج ۱ ،ص ۲۷۳ الجزيرى : درر الفرائد ،
  - (٢) المقريزى: السلوك مح ٢/٢ ، ص ٣٤١٠
- (٣) العدل: جمعه عدول ،وهو نصف الحمل (العقريزى: السلوك ، ح ٢/٢ ، ص ٣٥٧) •
- (٤) الفلس: هي من السكة النحاسية ،وزنها الشرعي ٨٤ر١ و هي مستعارة
   من الهيزنطيين ،وتساعد على إجراء العمليات التجارية الهسيطة ،ولضبط جميع أوزان العملات صنع العرب صنجات زجاجية خاصة مقدرة بالقراريط والخراريب.
  - ( عبد الرحمن فهمي : النقود العربية ماضيها وحاضرها ، ١٠٥٠ )
    - (ه) المقريزى: السلوك ،ج ٢/٢ ، ص ٢٥٧٠
  - (٦) المقریزی: المصدر السابق ،ج ٢/٢ ،ص ٢٢٤ ٢٦٨ الجزیری: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٦٤٢ ٠

ولم يغيسر الا مسوى القعط ، و ندرة الا مطار .

فعلس الرغس مسن إزدهسار الإقتصاد المصرى فسي
عهد الماليك البحرية إلا أن مصر لم تسلم من أزمات إقتصادية من أهم أسبابها
قلة أو زيادة مياه الفيضان ، وما ارتبط به من زيادة في أسعار الغلال والحاجيات
في الا سواق المصرية ، مما كان يو دى إلى حالة شديدة من الفقر بين العامسة
يتبعها نسوع من المرض يتفاقم بينهم حتى يحدث الوباه .

وفي سنة ؟؟٧ ه قاسى الحجاج مشقة عظيمة لقلة الما ، وإرتفاع أسعار الأطعمة ، فبيعت ويبة الشعير بأربعين درهما ، وأردب القسج بمائتي درهم ، كما بلغ أردب القمح بمن أربعمائة وخمسين درهما لقلة الجمال ، والويبة من الدقيق بخمسين درهما ، ورطل البقسماط بثلاثة دراهم ، كما أن حرمان الشريف عجلان لتجار اليمن من دخول مكة أدى إلى إرتفاع الاسمار ، وهلاك الكثيسر من مشاة الحجاج .

<sup>(</sup>١) سامح عد الرحمن فهمي: القيم النقدية في الوثائق المملوكية ، ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) المقریزی: السلوك ،ج ٣/٢ ،ص ٦٦٠ ـ ابن فهد: إتحــاف المحریزی: درر المحریزی: درر المحریزی: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٦٦٤ ـ ١٦٥٠

وبدلاً من أن يساعد سلاطين الماليك على إنخفاض الا سمار كانسوا بالعكس يحتكرون بعض السلع التجارية التي تو دى إلى عدم تواجد الا طعمة في الا سواق ، ما يدفع الا سعار إلى أضعاف سعرها ، ففي سنة ٢٤٧ هـ إشتد الفلا أثنا و فترة الحج ، لإحتكار سلطان مصر لبعض السلع وأنواع البهار ، فبيعت غرارة الذرة بسائتي وأربعين درهما ، والحفطة بمائة وسبعين درهما ، و فسي بعض الا وقات بمائة وستين درهما ، والتعر بثلاثة دراهم (١) . واستعر الغسلا لمدة شهر وأكثر ، و هلك كثير من الجمال بسبب إنتشار الوبا (٢)

وذكر المقريزى أنه في سنة ٧٤٨ هـ عم الرخاء أرض الحجاز ،ورخصست الاسعار بمكة (٣) ، بعكس الفاسى وابن فهد والجزيرى فإنهم يو كدون غلام الاسعار (٤)

و في سنة ٢٤٩ هـ وقع الفلا ، بمكة ، فبلغ أردب القمح ثلثمائة درهم ، وغرارة الذرة مائة درهم ، وويبة الدقيق ستة وأربعين درهماً ، وويبة الشعير

- (۱) ابن فهد : إتحاف السيسسورى ،ج٣ ،ص٣٣-الجزيرى : درر الفرائد ،ج١ ،ص٦٤٦٠
- (٢) الفاسي: شفاء الفرام ،ج ٢ ،ص ٢٧٣ على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ،ص ١٨٥٠
  - (٣) المقريزى: السلوك ،ج ٢/٣ ،ص ٥٢٥ .
  - (٤) الفاسي: شفاء الفرام ،ج٢ ، ص٢٢٣ ابن فهد : إبتحـــاف
    الــــورى ،ج٣ ، ص ٢٣٥ الجزيرى: درر الفرائــد
    عج ١ ، ص ٢٤٧٠٠

و إنني اخالف العتريزى في هذا الرأى مع إختلاف وجهة نظره معهم خاصة وان اهل مكة ادرى بشعابها خصوصا وقد ايدهما الجزيرى فيما قالا وهيو المتخصص بشئون الحج ويزيارة مكة ،كما أن الغاسي وابن فهد متخصصان بتاريخ مكة بخلاف المقريزى فإنه يبعد عن الحجاز الا يعيش في مصر كما لم يكن متخصصاً في تاريخ مكة .

سبعین درهماً ۰

وني سنة ٢٥١ ه قدم الا سير فارس علا الدين بالحجاج إلى والقاهرة وأخبروا عن شدة غلا الا سعار بمكة ، وقلة المياه ، بحيث بيعلى الراوية بعشرين درهما ، وهم أهل مكة بالخروج منها والنزول ببطن سر ، لكن الله بعث لهم مطراً استمر يومين ، وبذلك امتلات الآبار والبرك ، رقد مت مكة عدة قوافل فانحل السعر .

و ني سنة ٢٥٣ هابلغ أردب القمح الثمائة درهم ،والشعير مائتي درهم ،وراوية الماء أربعة دراهم ،ثم أتى الله بالا مطار لمدة ثلاثة أيام ، فانحل السعر ، ويع أردب القمح بمائة وخمسين درهما ،كما توفرت المياه لجريسان (٣)

و في سنة ه ه ٧ ه عم الرخا المحاز فبيعت غرارة القمح بشانيدن درهما ، وغرارة الشعير بخمسين درهما ، إلا أن الما كان قليلاً لنزح مياه الابار ، وإنقطاع مياه حنين ، فأفاتهم الله بعطر كثير . هذا بالإضافة

-----

- (۱) الفاسي : شفا الفرام ، ج ۲ ، ص ۲۲۳ ابن فهد : إتحــاف الورى ، ت ج ۳ ، ص ۲۳۸۰
  - (۲) المقريزى: السلوك ،ج ۳/۲ ، ص ٨١٦٠٠
- (۳) المقریزی: المصدر السابق ،ص ۸٦۱ ـ ابن فهد: إتحـــاف
  الــــوری ،ج۳ ،ص۸٥٢ ـ الجزیری: درر الفرائد ،
  ج۱ ،ص١٥٤ ٠
  - (٤) ابن فهد : إتحاف المسلورى ،ج٣ ،ص ٢٦٥ -الجزيرى : درر الفرائد ،ج١ ،ص ٥٦٦٠

إلى دخول بعض التجار إلى مكة فتهاونت الأسعار ، وامثلاً ت الاسواق بالاطعمة . ولي دخول بعض التجار إلى مكة فتهاونت الاسعار ، وامثلاً ت الاسواق بالاطعمة . كما أن السلطان العملوكي حسن بن قلاوون أحس بصحوة الضمير وخوفه من الله في عدم إهتمامه بسكان بيت الله الحرام ، فما كان منه إلا أن أصدر مرسوماً سمنسة ٢٦٠ هـ بإرسال عسكر إلى مكة بقيادة جركتمر المارديني (٢) لحل الخسلاف بين أمراء مكة وأشرافها (٣) ، ونشر العدل وعدم الظلم ،كما أسقط المكس المتعلق بالمأكولات من الحب والتمر والسمن لان الطعام هو الذي يمعن إحتياجسات بالمأكولات من الحب والتمر والسمن لان الطعام هو الذي يمعن إحتياجسات الناس أكثر من أية سلعة أخرى ، بحيث بيعت غرارة الحنطة بستين درهماً .

\_\_\_\_\_\_

، ١٨٦ ٥٠

- (۱) الفاسي : شفا الفرام ،ج ۲ ،ص ۲۲۳ على السليمان : العلاقات العلاقات الحجازية المصرية ،ص ١٨٥٠
- (٢) جركتمر المارديني: كان من مماليك الناصر محمد بن قلاوون ،ثم تنقل إلى أن تولى التقدمة والحجوبية الكبرى للناصر حسن ،أرسك إلى مكة سنة ٠٢٠هـ ،وكان وافر الحرمة على المفددين ،توفي سنة ٠٢٠هـ (ابن حجر: الدرر الكامنة ،ج ٢ ،ص ٢١).
- (٣) الفاسي: شفا الفرام ،ج ٢ ،ص ٢٧٤ ـ الكردى: التاريـــخ القويم ،ج ٢ ،ص ١٨٠٠
- (٤) الفاسي: العقد الثنين ،ج ٢ ،ص ١٤١ ١٤٢ شفا الفسرام، چ ٢ ،ص ٢٤٨ - ٢٤٩ - المقريزي: السلوك ،ج ٢/١ ،ص ٤٤ - ابن ابن تفرى بردى: النجوم الزاهرة ،ح ١٠ ،ص ٣١٦ - ٣١٧ - ابن فهد : راتحاف السلوب ورى ،ج ٣ ،ص ٢٧٦ - ٢٧٧ - الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٢٥٦ - ١٨٥ - الكردى: التاريخ القويم ،ج ٢ ،ص ١٨٠ - على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية

إلا أن الا حوال تدهورت في الحجاز بعد ذلك ، فأصبحت الا طعمة باهظة الثمن لا من المكوس الفالية عليها ، فصار المكس على الشاة أغلى مسين ثمنها ، وكذلك بقية الا طعمة من حبوب و تمر وسمن ، وشكا الناس حالهم إلى يلبغا الخاصك مدبر الديار المصرية للأشرف شعبان سلطان مصر الذي ماكان منه إلا أن أرسل ألفي أردب قمح لا هل الحرمين ،ثم أخذ يواصل الإمدادات لتفرق على الفقراء والمساكين حتى بلغت حوالي إثني عشر ألف أردب قمح (١). كما أسقط المكوس على الحجاج ما عدا تجار الكارم الذين يأتون من اليمن ،ومكس وتجار العراق الذين يأتون في العوسم ، و مكس الحيل ، فله أخذ مرتبه منهـــــم على عادته ، وأشهد على نفسه بذلك ، وكتب له بذلك مثال شريف من مصـــر ، وعمل محاضر أثبت منها بمكة واحداً ، وفي المدينة المنورة واحداً وعند صاحب مصرفي القلعة واحداً ، وقرر ذلك في ديوان الأشرف شعبان ، وعـوض أمير مكة بمائة وستين ألف درهم ،وكتب ذلك على عدة أساطين بالمسجيب الحرام سنة ٢٦٦ه (٢) ، وقد أوضعت ذلك كاملاً في الفصل الثاني المتعملة بإسقاط المكوس ، ووفقاً لهذا المرسوم أبطل السلطان الا شرف شعبان سائسر المكوس التي كانت تو خذ على جميع أصناف المأكولات الواردة إلى مك المكوس التي

<sup>(</sup>۱) ابن كثير: البداية والنهاية ،ج ۱ ،ص ۳۰۹ - الفاسي: شفـا ، الفرام ،ج ۲ ،ص ۲۷۶ - المقريزى: السلوك ،ج ۱/۳ ،ص ۹۲ - ، ۳۰۳-۳۰۳ ، ابن فهد: إتحاف الـــــــــورى ،ج ۳ ،ص ۳۰۲-۳۰۳ ،

<sup>(</sup>۲) الفاسي: شفاء الغرام ،ج ۲ ،ص ۲۷۶ - ابن إياس: بدائع الزهور ، ح ۱ ، ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م ۱۹۳۰ م

سوا كان ذلك عن طريق البرأو البحر ، وكذلك على سائر الحجاج والزواروالمقيمين والمارين من برأوبحر ، ولم يستثن سوى ثلاث طوائف حسب ما ذكرت سابقك وهم تجار العراق وكارم اليمن وتجار الخيل ، ولم يقتصر إسقاط المكوس على حجاج مصر والشام فقط بارعتبارهم من رعايا الدولة المملوكية ، بل إنه شمل جميع المحجاج دون إستثنا .

وقد أورد لنا الدكتور محمد الفعر نص العرسوم المنقو شعلى أساطين المسجد الحرام ،وقد ذكرته نقلاً عنه في الفصل الثاني المتعلق بالغا المكوس أما هنا فاني أنقل ما ورد في هذا العرسوم عن إسقاط المكس المتعلق بالمأكولات فقد ورد إبتدا من السطر الثاني عشر بالعرسوم المذكور مايلي :

- ۱۲ \_ يشرط أن لا يتناول شيئاً من المكوس من حاج ولا مقيم ولا زائسر ولا مجتاز من بر أو بحر وما يباع
  - ١٣ ـ بأسواق مكة من مأكول ومشروب ونبي و مطبوخ من جميع ما يقتات به من الحنطة والا رزوالعدس
- ١٤ والشمير والدقيق والحمص وغير ذلك مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو مدوداً أو مدروعاً ولا من الفواكم والثمار
- ه ١ والأعناب والهطيخ ولا من الخضروات والأعسال والالدهان والالدام والمسلم ولا من الحيوانات
- 17 من الإبل والبقر والفنم وغير ذلك وما يحضر إليها من البر والبحر والمحر وغيره من ساحل جده ومن وادى نخله

- ۱۲ والحجاز وسائر المشاعر العظام ولا يتناول شيئًا من عشر النخل التي الم
- ١٥ التعرض إلى أخذ شي من ذلك ولا يمكن بواباً ولا عريفاً ولا سمساراً
   من التعرض إلى أخذ شي من ذلك وإن
- . ٢ من دخل مكة شرفها الله تعالى ترك ومتاعمه يبيعه حيث شاء لا يتلقاه أحد من مباشريه ولا
- ٢١ \_ من أرباب الدرك ولا غيرهم بطلب مكس ولا غيره خلا تجار العراقيين واليمن وما يحضر معهم من التجارة
- ٢٢ فإنه يخلى سبيله فيتناول المبلغ المذكور ما دام متصفاً بالصفية ٢٢ المشروحة فيه فإن تناول
- ٣٣ ... شيئاً من ذلك أو خرج عما شرطمه عليه مولانا السلطان الملك الأشرف أعز الله انصاره
- ۲۲ وادام اقتداره أضيف إلى ربع باقي الموقوف المذكور يصرف على الحكم
   ۱لذى يشرح فيه فإن
  - ه ۲ ـ عاد امكان الصرف إليه عاد .

(١) محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز، ص ١٩ه-٢٠٥٠

وفي سنة ٨٠ ه حصل للحجاج مشقة كبيرة بسبب غلا الا سعمار في الفول والشعير والبقسماط ، ولغت ويبة الشعير خمسين درهماً فضمه ، (١) م زادت حتى أصبحت بمائة دينار .

وني سنة ٢٨٣ ه غلت الا سعار بمكة ،ثم رخصت قليلاً ،نبيعت ويبة الله قيق بعشرين درهماً ،وويبة الشعير من ثلاثين إلى عشرين درهماً وعند قدوم الحجاج في الموسم إرتفعت الا سعار ، نبيعت ويبة الدقيق بخمسين درهماً وما فوق ،وويبة الشعير بأربعين درهماً ،وحصل بالحرمين وغيرهما من بلاد الحجاز قحط عظيم ،ومات من أشراف مكة وأهلها الكثير جوعاً .

غيراً والإضطرابات التي حدثت في الدولة المعلوكية قبل سلطندة برقوق سنة ٢٨٤ هـ ، ساعدت على عدم الإلتفات لركب الحجاج ، والإهتماء ، بأمور ، مما سبب للحجاج مشقة عظيمة أثنا وجوعهم في الطريق ، لقلة المساء ، وعدم وجود المال الكافي لديهم لشرا الاطعمة الباهظة الثمن ، بالإضافي الديهم لشرا الاطعمة الباهظة الثمن ، بالإضافي الديهم لشرا الاطعمة الباهظة الثمن ، بالإضافي الديهم لشرا الاطعمة الباهظة الثمن ، بالإضاف على الإمارة بعد موت أميرها محمد بن حسن بن عجلان .

<sup>(</sup>۱) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ۱/۲ ، ص ۲۳۸٠٠

<sup>(</sup>۲) ابن فهد : إتحاف الورى ، ج۳ ، ص ۳۳۷ ـ الجزيرى : درر الفرائد ، ج ۱ ، ص ۱٦٩٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الغاسي : شفا الفرام ،ج ٢ ،ص ٢٢٤ ـ على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ،ص ١٨٦٠

وفي سنة ٩٨٩ ه توجه على بن عجلان إلى القاهرة ، فقدمها في رمضان ، فأشركه السلطان الظاهر برقوق في إمرة مكة مع الشريف عنان ، فتوجه الشريف عنان إلى وادى نخلة ، و منع الجلب عن مكة ، فوقع بها الغلا ، فوصل قرقماس الطشتعرى الخازندار أمير الركب إلى مكة بتقليد الشريف على بسبب عجلان ، وأمره أن يتجهز إلى الشريف عنان فنخرج وأرسل طبول المحمل فد قسوا بينالا ودية ، فظن عنان أن العسكر دهمته فهرب ، ودخلت القافلة مكسسة وباعوا ما معهم برخص حتى أنحطت ويبة القمع إلى عشرة بعد الثلاثين ،

و في سنة ٩٩٧ هـ عاود أهل مكة إنتشار الا وبئة مع إرتفاع أسعار الا طعمة فبيعت غرارة المنطة بمكنة بخسمائة درهم كاملية أن السلطان الظاهر برقوق لم يتأخر عنهم فتدفقت عليهم هباته وأعطيات الكثيرة من المو أن ، فأنخفضت الا سعار .

<sup>(</sup>۱) ابن حجر: إنبا الغمر ،ج۱ ،ص۳۳۲ ـ ابن فهد: إتحساف السيورى ،ج۳ ،ص۳۱۱ ـ ۳۲۲ ـ الجزيرى: درر الفرائد ،ج۱ ،ص ۲۲۵ .

<sup>(</sup>٢) الدرهم الكاملي: نسبة إلى السلطان الكامل سيف الدين شعبان ابن الملك الناصر محمد ،وهو درهم ضرب بالقاهرة في عهمده في سنتي ٢٤٦ هـ و ٧٤٧ هـ و سامح فهمي: الوحدات النقدية ،ص٢٥١ ـ ١٥٧) •

<sup>(</sup>۳) الفاسي: شفا الفرام ،ج ۲ ،ص ۲۲۶ ـ ابن فهد: إتحساف السيورى ،ج ۳ ،ص ۲۷۹ ـ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۱ مح ۲۷۸ ـ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۱ مح ۲۸۸ ـ العلاقات الحجازية المصرية ،ص ۱۸۱ ـ ۱۸۲ - ۱۸۷ م

و في سنة ٢٩٦ ه حصل بمكة رخا كبير فبيعت فرارة المحنطية بسبعين درهماً ، إلا أن الغلا عاود مكة في السنة التالية بعد الحسج ، فبلغت غرارة الحنطة ثلثمائة وثلاثين درهماً . (١)

و في بداية القرن التاسع الهجرى إرتفعت أسعار الا طعمة ، فبيعت غرارة القمح سنة ٥٨٠ه بخمسمائة درهم كاملية ، ولم تتوان الأسعار إلا بدخول جلاب أتت من سواكن .

ثم انقطعت الإمدادات والمون ن عن مكة بسبب المجاعة والهان اللتين المجتاعتا مصر في سنة ٨٠٦ هـ واستعرتا بضع سنوات ، فأستفحل القحط بمكة سنة ٨١٥ هـ ، فبيع حمل الجعل المتوسط من القمح بعشرين ذهبية ، وأن كل عدد من البطيخ كان يباع بقطعة ذهبية (٣) ، وغرارة الحسطة بعشرين أفلورياً ذهباً ، وبلغ مد التعر شانية مسعودية ، وويبة الدقيق بأفلورين ، وويبة الأرز بعشرة أفلورين ، وويبة النوى بأفلورى ،

<sup>(</sup>۱) الناسي: شفا الفرام ، ج ۲ ، ص ۲۲۶ - العقریزی: السلوك ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ - العقریزی: السلوك ، ج ۳ ، ص ۲۸۹ - البن فهد: إنه در الفرائد ، ج ۱ ، م ۱۸۰۰ البوری ، چ ۳ ، م ۱۹۹ - البجزیری: درر الفرائد ، ج ۱ ، م ۲۸۰۰ ،

 <sup>(</sup>۲) الفاسي: شفاء الفرام ، ج ۲ ، ص ۲۷۶ - این فیهد: إتحـاف
الــــوری ، ج ۳ ، ص ۲۳۶ - الجزیری: درر الفرائـــد،
ج ۱ ، ص ۲۸۷ ٠

<sup>(</sup>٣) أيوب صبرى باشا : مرأة الحرمين ، ص ٢٥٦٠

وقل وجود الفلفل حتى بلغ الحمل مائتي وعشرين مثقالاً . هذا ويذكــر المو و رخ حقى رفعت باشا في كتابه " الإعلام " بأن غرارة البر المعتدلــــة بيعت بعشرين أفلورياً ، والبطيخة الواحدة بأفلورى واحد .

وفي سنة ٨١٦ه إستر الغلا عتى شهر ذى القعدة ، فكانت غرارة القعم بتسمة أفلوريات ، وربما بلغت خمسة عشر أفلورياً ، والذرة بنحو ذلك ، كما بلغت قيمة التمر ثمانية مسعودية ، أما العأكولات فكان سعرها أرخص من السنة التي قبلها ، ولم يكن الغلا بمكة فقط بل آمند إلى سائر البلاد الإسلاميسة الأخرى ، فبيعت غرارة الذرة باليمن بثلاثين مثقالاً ذهباً ، ويرجع ذلك إلىسي قلة الأمطار ، وصار أهل اليمن وسواكن يشترون الذرة من قرية تسمى قنونسا بقرب حلى ، و منها تجلب إلى مكة .

(۱) الفاسي: شفاء الغرام ،ج ۲ ،ص ۲۷۵ – ۲۷۱ – المقریزی: السلوك، چ ۱/۶ ،ص ۲۵۳ – ابن فهد: اتحاف السسسوری، ۱/۶ می ۱/۶ وری، ، بح ۳ ،ص ۱/۶ و ابن الصیرفي: نزهة النفوس والا بدان ،ج ۲ ،ص ۱۳۹ – ۱۳۹ – الجزیری: درر الفرائد ،ج ۱ ،ص ۲۶۰ ۰

- (٢) حفنى رفعت باشا: الإعلام بأعلام البليد الحرام ، ورقة ٢٥٧٠
- (٣) قنونا: أو قنوني بالفتح ونونين ، واد من أودية السراة يصب إلى البحر في أوائل أرض اليمن من جهة مكة قرب حلى .
   ( ياقوت: معجم البلدان ،ج ) ،ص ١٠٩ ) وهي تعتد بين جبال خثم إلى القنفذة ، وبعد اودية تهامة عسير الكبيرة ( الا رقي :
- (٤) الفاسي: شفا الفرام ،ج ٢ ،ص ٢٧٦ ـ ابن فهد: إتحـاف المرام ،ج ٣ ،ص ١٥ ـ البلادى: بين مكة واليمن ،ص ١٥ البلادى: بين مكة واليمن ،ص ١٢٦٠ .

أخبار مكة ،ج١ ،ص١٩١)٠

وفي سنة ٨١٨ ه بيع القمح مع الحجاح لكل ويبة ونصف بدينار . وكانت الا سمار غير مستقرة ، فهي كالموجة بين الإنخفاض والإرتفاع حسب الظروف. فقد استمر الفلا من سنة ٨١٨ ه حتى سنة ٨٢٠ ه ، فبلغت غرارة الذرة ثلاث عشر افرنتي ، ثم أعقبه رخا اسنة ٨٢١ ه ، فبيعت غرارة الذرة والعسل بثلاثة أفلورية ، وفي جدة بأفلورى ونصف ، وبأفلورين و ربع ، والعسل بمكة سبعة أمنان بأفلورى . ولكن القحط كان شديداً على سكان الحرمين سنة ٢٢٨ محتى بلغت غرارة الدخيطة عشرين أفلورياً ، والذرة قريبا منها ، وحمل الدقيسة خسمة عشر أفلورياً ، كما عم الغلا اسائر المأكولات ، وفحش سعر السمن كثيراً ، وعدمت الا قوات حتى لم يبق في السوق سوى الفول والحمص والعدس فأكلسه الناس . (٢)

و في سنة ٨٢٣ هـ زادت حدة الغلام ، وانعدمت الا توات في سنة ١٤٠ هـ زادت حدة الغلام ، والحمص بسبعة عشر ديناراً ،

<sup>(</sup>۱) الجزيرى: درر الفرائد ،ج١ ، ص ١٦٩٩

<sup>(</sup>۲) الفاسي: شفا الفرام ،ج ۲ ، ص ۲۲۷ - ابن فهد: إتحصاف السيروري ،ج ۳ ، ص ۲۱ه - ابن الصيرفي : نزهصا النفوس والأبدان ،ج ۲ ،ص ۲۰۱ - الجزيري : درر الفرائد ،ج ۱ ، ص ۲۰۰ - الجزيري : درر الفرائد ،ج ۱ ، ص ۲۰۰ -

<sup>(</sup>۳) ابن حجر: إبنا الغمر ،ج۳ ، ص ۲۰۳ - ابن فهد: إتحـــاف
الــــورى ،ج۳ ، ص ۲۲ه - ابن الصيرفي: نزهة النفوس
والا بدان ،ج۲ ،ص ۵۳ - الجزيرى: درر الفرائد ،ج۱ ، ص ۲۰۳ - الجزيرى: درر الفرائد ،ج۱ ، ص ۲۰۳ - الرشيدى: حسن الصفا والإبتهاج ، ص ۱۶۰

والحنطة والدقيق بخمسة وعشرين ديناراً .

و عندما رأى السلطان الظاهر أبو الفتح ططر سنة ١٨٢٤ ه شدة القحط على سكان الحرمين ألفى المكوس التي تفرض على الخضروات والفواك، وعوض أمير مكة ألف أفلورى سنوياً ، وكتب ذلك على أسطوانة بالمسجد الحرام.

وني سنة م٨٢ه إرتفعت الانسمار نبيع حمل الدقيق بخمسية وثلاثين أُفلورياً ،وبيعت ويبة الشعير بالازُلم بخسين موايدياً ،فيكون أردب الشعير بألفين ومسائية درهيم لميا صحب الفيلاء

\_\_\_\_\_

(۱) ابن إياس: بدائع الزهور ، حوادث سنة ۸۲۳ هـ - فوزية مطر: عمارة المسجد الحرام ، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى سنة ١٤٠٦هـ ، ص ١١١٣٠

(٢) ابن فهد: إتحاف السحورى ،ج٣ ، ص ٢٥٦ - ابن إياس: بدائسع ابن حجر: إنبا الفعر ،ج٣ ، ص ٢٥٣ - ابن إياس: بدائسع الزهور ،ج٣ ،ص ٥٧ - محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز ص ٨٥ - الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٥٠٠ - يذكر قطب الدين النهروالي في كتابه الإعلام ،ص ٥٠٠ ،أن هذه الأحداث كانت سنة ٤٣٨ هوأن السلطان عوض أمير مكة بألف دينار ذهب ،وقد يكون المو لف قد التبس عليه الأمر في تاريخ السنة لان السلطان يكون المو لف قد التبس عليه الأمر في تاريخ السنة لان السلطان الظا هر تولى الحكم سنة واحدة فقط سنة ٤٣٨ ه . ( النهروالي : الأعلام ،ص ٢٠٥ - ٢٠١) .

(٣) الدرهم العوايدى: درهم منسوب إلى العوايد سيف الدين أبو النصر شيخ المحمودى ، تلقسب شيخ المحمودى ، تلقسب

(1) كشرة الامطاروالسيول.

الى مصير وفي سابع عشر ذى الحجة سنة ٨٢٨ هـ قدم مبشر الحج/ وأخبر بسلامة الحجاج ، ورخا الا سعار بمكة ، وأنه قرى مرسوم السلطان بمنع الباعة مست بسط بضائعهم أيام الموسم في المسجد الحرام ، و منع الخيام بالمسجسد الحرام .

وفي سنة ٨٣١هـ أشتد الغلاء بمكنة على سائر الأطعمة .

وني سنة ٨٣٧ هـ أصاب مكة قحط ووبا شديد ، ومات بها خمسون (١) شخصاً في اليوم الواحد ، وأرتفعت الاسعار على سائر المأكولات .

وني سنة ه ٨٤٥ زاد إرتفاع الاسمار بل أخذ السعر يختلف في نفس اليوم من وقت لآخر ، فبيع الدقيق في أول النهار بسبعة دنانير عند وصلوركب الحجاج إلى ينبع ، و في الظهر أرتفع إلى إثني عشر ديناراً ، وفي العصر إلى عشرة دنانير ، وبالحرغم من أن البقسماط كان أرخص الا طعمة إلا أنه وصل

\_\_\_\_\_

- عدد الموايد وينسب له الدرهم الموايدى ، (سامح عبد الرحمسن فيهمي : الوحدات النقدية ،ص١١٨ ) ،
  - (۱) ابن فهد: التحاف المستسبوري ،ج ۳ ، ص ۸۸ ه -الجزيري : درر الفرائد ،ج ۱ ، ص ۲۰۰۵
    - (۲) ابن تفری بردی: النجوم الزاهرة ، ت ۱۶ ، ص ۳۱۰-۳۱۱
      - (٣) ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ٤ ، ص ١٠٠
- (٤) ابن تفری بردی: النجوم الزاهرة ،ج ۱۵ ، ص ۱۳ ـ الجزیری: درر الفرائد ،ج ۱ ، ص ۲۲۲۰

إلى ستين درهماً . لكن الا سعار رخصت عند وصول مراكب الحجاج المحملية بالغلال والإمدادات ، وانخفض سعر الدقيق والعليق ، إلا أن الحجاج عندسا وصلوا إلى منزلة بدر لم يجدوا عليقاً كافياً لجمالهم فارتفع سعر العليق ، فبيعت ويبة النوى بثلث أفلورى ، والبقسماط كل عشرة بسبعين درهماً ، ثم لطف الملسب بحجاجه بوصول عدة مراكب إلى جدة ، فرخصت الا سعار لجميع الا طعمة حتى بيع الا ر زمن أفلورى إلى ثلاثة .

وني أواخر ذى الحجة سنة ٨٤٦ ه قدم مبشر الحج/ الى مصر، وأخبر الله وني أواخر ذى الحجة سنة ٨٤٦ هـ قدم مبشر الحج/ الله مصر، وأن الغلام بمكة كان شديداً .

وني سنة ٨٤٧ هـ زاد سعر المأكول فبيعت الحنطة بثمانية أفلوريات والدخن بسبعة أفلوريات ونصف ، والدقيق بستة ، واللحم بأربعة ، والسمسن بخمسة ، وفي شهر رمضان انخفضت الاسمعار ، ثم ارتفعت مرة أخرى فسي آخر الشهر . (٣)

وفي يوم الأحد رابع شهر ربيع الأول سنة ٨٤٨ هـ وصل هجسان الى مصر من الحجاز/ وأخبر برخا الأسعار •

<sup>(</sup>١) السخاوى: التبر المسبوك ،ص ١٨ - ١٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢ ؟ •

<sup>(</sup>٣) ابن فهد: إتحاف الورى ، ج ) ، ص ١٦٧ - السخاوى: المصدر السابق ،ص ٧٤٠

<sup>(</sup>٤) السخاوى: المصدر السابق ، ص . ٩٠

8

وفي أواخر زى الحجمة سنة ٨٤٩ هـ ورد مبشر الحج وأخبر بسلامة الحجاج ، وأن أردب القمح بيع في شوال بمائة وعشرة أوعشرين أفلورياً ، وأردب الشعير أو الفول بتسعين أو بخسة وتسعين أفلورياً ، وبعد بهم في المنافع سعر القمح إلى مائة وسبعين أو ثمانين أفلورياً ، المراجع في المراجع وأربعين أفلورياً ، المنافع وثلاث وأربعين أفلورياً ، والفول إلى مائة وثلاث والمنافع وثلاث المنافع وثلاث المنافع وثلاث المنافع وثلاث المنافع وند المنافع و سونجيني (١١ ، واغير : .

المعام القاهرة بعد أن قاسوا شدة العطش بسبب قلة العاء ، وغلاء الاسمار وني سنة ١٩٥ه ممل بكة رخاء عظيم ، بحيث بعيت كل أربعة أرطال ره) بکة · (٢) . والمسن من السمن بمشرين معلقاً . (٦) ا من اللمم يعملق

ابن نعد : المان الورى " ج ك ، ص ۹۹۹ -۱۰،۰۲۵، الغرائد ،ج۱ ،۵۲۰، ۱ الجزيرى : دردالغرائد ۱۱۶<sub>۹ ، سائع</sub>الزهود ، ج۲ ،ص۱۹۶ ابن **إ**یاس : پدائع (1)

ابن نهد : إصاف الورى ، ع ٤ ، ص٤٠٥ . 1) (1) 7) (7)

الجنيرى: دردالغراك عج ا بص ١٢١٠ (1)

المعلق: وجمعه معلقات وهوفي إصطلاح بعض العامة الدراهم ۱۲۰، من ۲۲۰ ، من ۲۲۰ ( )

والدنانير . ( ابس نهد : إنسان الورى ، ج ؟ (0) (1) ( 1)

الجزيرى: دررالغرائد ،ج ١ ،ص ٢٢٢٠٠ (Y) وني سنة ٨٩٦ه كانت الا سمار رخية في مكة بحيث بيع حمسل الدقيق بأشرفيين وستة عشر محلقاً ،بل بيع الربع بمحلق واحد ،والحبب والعسل واللحم كذلك .

وني سنة ٨٩٨ه كان الرخا \* كثيراً بحيث بيع الدقيق بثلاثة عشـر (٢) ديناراً وأكثرٍ ،وويبة الفول بدينار \*

وني سنة ٩٩٨ ه وصل الحجاج إلى القاهرة شاكين الا مير قانصوه خسمائة من سوا معاملته لا خذ جمالهم ،وترك جماعة منهم بالينبع ، وكانست سنة صعبة لقلة الما ، والغلا وموت الجمال (٣) الغلا ناحشاً بمكة ،ومات بها نحو ألفين وخسمائة من شدة الجوع ،وفسلا الا سعار .

وني سنة ٩١٦ هـ كان بمكة رخا ً كثير تهاونت فيه الا سعار في سائر (٥) الفلال والبضائع ٠

وني سنة ٩١٣ هـ حضر مبشر الحج إلى القاهرة ،وأخبر بسلامــة (٦) الحجاج ورخص الاسعار •

<sup>(</sup>۱) الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۱ ، ص ۲۲٤٠

<sup>(</sup>٢) الجزيرى: المصدر السابق ، ص ٥٧٦٠

<sup>(</sup>٣) ابن إياس : بدائع الزهور ،ج٣ ، ص ٢٩٧٠

<sup>(</sup>٤) ابن إياس : المصدر السابق ،ج٣ ،٠٣٠ ه

<sup>(</sup>ه) ابن إياس: المصدر السابق ،ج ٤ ،ص٩٣٠

<sup>(</sup>٦) ابن إياس: المصدر السابق ،ج٤ ،ص ١٣٠ ـ الجزيرى: درر الفرائد ج٢ ،ص ٢٩١ ٠

وفي سنة ٩٢٠ هـ كان الفلا عمكة في جميع البضائع حتى عسدم الا من الا سواق .

\*

### ٢ - في المدينة المنورة:

أما فيما يختص بالمدينة المنورة فإن مصادرها التاريخية بخاصية ، ومعادر العصر المعلوكي بعامة ،لم تعدنا إلا بأمثلة قليلة جداً لما تعرضت للله المدينة المنورة في هذا العصر من قحط وغلا في الاسعار ،وعن جهسود سلاطين المعاليك وأمرائهم وأعيان المسلمين في تخفيف وطأة ذلك على أهلها ، كما هو الحال عن مكة حسبما رأيناه في الصفحات السابقة ،و ربما ير جسك ذلك إلى وفرة المحاصيل الزراعية في المدينة المنورة بسبب تربتها الزراعية ، ووفرة المياه بها ، وكيفما كان الأسر فقد اهتم سلاطين المعاليك بأهل المدينة عدما كانت تتعرض للقحط وغلا الأسعار ،كما اهتموا بأهل مكة ،وذلك إسا بإسقاط المكوس على ما يباع بها من مأكولات وأطعمة ،وتعويض أمرا المدينة عن ذلك ،أو بإمدادها بالا مؤلل والحبوب وغيرها من الا طعمة ، هذا وتعدنا المصادر في هذا الصدر بالا مثلة القليلة الا تية :

فني سنة ٢٢٠ هـ، وسنة ٢٢٣ هـ أسقط الناصر محمد بن قسيلاوون (٢) المكوس والضرائب على المأكسولات .

- (۱) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ، ، ص ٣٣ ، ٠
- (٢) على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ،ص١٨١٠

<sup>------</sup>

وفي سنة ٣٤٣هـ وسنة ٢٤٦ هـ أسقط الكامل سيف الدين شعبان الا ول بن الناصر محمد بن قلاوون المكوس ، وعوض أمير المدينة بدلا شنها بعسض الا موال ، وبذلك رخصت الا سعار ، وتوفرت الا طعمة .

وعندما حج السلطان قايتباى سنة ٨٨٤ هـ زار المدينة المنسورة ، ورفع عن أهلها المكوس ، وعوض أميرها بعض الأموال .

(۱) السمهورى: وفا الوفا ،ج٢ ،ص٢١٣ - جمال الدين سرور: دولة بني قلاوون ،ص١٢٧ - على السليمان: المرجع السابق ، ص ١٨١٠

<sup>(</sup>٢) السخاوى: التحفة اللطيفة ،ج٣ ،ص ١١٥ - السمهورى: ونساء الفعر: الوفا ،ج٢ ،ص ٢١٤ - النهروالي : إلاعلام ص ٣٣٣ ،محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز ،ص ٢٢١ - محمد أنور شكرى: لوحان أثريان ،ص ٣٨٠

# Curl Marie M

توفيرالمياه في مَكة المكرمة والمشاعر المقدسة وخليص والمقدسة وخليص والمدينة المنورة

- 1 حاني مكنة المكرمية .
  - ۲ ني منسي ه
  - ٣ ني عر نسة ٠
  - ٤ ـ ني خليم ،
- ه في المدينة المنورة .

### القصل الخامسس

### توفير المياه في مكنة المكرمة والمشاعر المقدسة و خليص والمدينة المنورة

### ١ ـ توفير المياه في مكة المكر سة :

الما شريان حيوي وعود الحياة ،ولا تقوم الحياة إلا بوجوده ،وأى مكان يندر وجوده فيه لن ترى للحياة أثراً فيه ،وصدق الله جنل جلاله حين قسال:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ اَلَمَا اُكُلَ شَنْ ﴿ حَسِي ﴿ (١) ﴾

ويلاحظ أن نجر الحياة البيولوجية ونشأة الحضارات بصغة عاسة إنسسا كان على ضغاف الا نهار ، بل إن الما النقي أصبح مشكلة المشاكل في الا مم المتحضرة ،وذلك بسبب تزايد العمران البشرى ،وتزايد الكثافة السكانيسة ، ومن ثم أصبح البحث عن مصادر جديدة للما من الا مور الهاسة التسسي تعتني بها كافة الدول ،ولا سيما الدول ذات الطبيعة الصحر أوية التي تعتمد أصلاً على الا مطار وسياه الا بار الجوفية ،

وحيث أن الا أنطار غير منتظمة ،بل ونادرة الحدوث في الحجاز ، وبسبب كثرة ونود الحجاج لبيتالله الحرام ،وقلة مياه الابار بمكة المكر مسة ، فقد تضافرت مساعي أهل الخيرو مدت يد المساعدة لدفع هذه الحاجة عن الحجاج وعن أهل بيت الله ، وبذلك حظيت مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بإهتمام الخلفا وطوك وسلاطين وأمرا المسلمين ،بل وأعيانهم بتوفير المياه ،وحفر الآ بسار

<sup>(</sup>١) سورة الأنبيا ؛ أية ٢٩٠

والبرك بها خدمة لحجاج بيته والأهلها . هذا وقد ناقت العناية بتونير المياه في هذه الأماكن المقدسة في المصر المملوكي على يد سلاطين المماليك وأمراء وأعيان دولتهم ،أو من بعض الشخصيات في الاقطار الإسلامية الأخسرى بالإضافة إلى بعض أعيان الحجاز ، وفيما يلي عرض لما ورد في المصادرالمعاصرة عن مرافق المياه في مكة المكرمة في ذلك المصر ،

### 1 - توفير المياء من الآبار :

نغي المحرم سنة ٢٤٢ه أنشاً عطية بن ظهيرة "سبيلاً بأعلمي مكة ، وكان له حديقة عظيمة بالجموم " من وادى مر ، وفيها وجبة ملاً أوقفها على هذا السبيل ، وعلى سبيله بعنى "، وقد جدد، القاضي أبرو السعادات بن ظهيرة "،

- (1) عن العناية بتوفير المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في العصورالإسلامية السابقة على العصر المعلوكي انظر سليمان مالكي : مرافق الحج ،الهاب الثالث ،ص١٠٠-١٢٣٠٠
  - (٢) عطية بن ظهيرة القرشي المخزوبي: كان ذا مال وافر ويعمل فيه الخير، ومن أمواله شعب عامر بجملته ، وكان له ضيعة في وادى مرّ ، توفى يموم الأربعا السادس من محرم سنة ٢١٦هـ ، ( الفاسي : العقد الثميان ج ٦ ، ص ١٠٨-١٠٨- ) .
  - (٣) الجعوم: أرض بني سليم تقع شمال مكة ، وسهاكانت إحدى غزوات الرسول ، صلى الله عليه وسلم . أرسل إليها زيد بن حارثة فازياً . (يا قوت: معجم البلدان ، ح ٢ ، ص ١٦٤) ، وتبعد عن مكة ه ٢ كيلومتراً وسكانها خليط من الأشراف. (البلادي: معالم مكة التاريخية الا ترية ، ص ٢٦٤) .
    - (٤) الفاسي : العقد الثمين ،ج ٦ ،ص ١٠٨ ـ ابن فهد : إتحاف الورى
      - (٥) الفاسي: شفاء الغرام ،ج٢ ، ص٣٣٧ ـ حاشية ٣٠

وني سنة ٢٤٩ه كانت هناك بركتان بالمعلاة عرتا في عهد السلطان الملك الناصر حسن ،وتقع عند باب المعلاة على يسار الخارج من مكة إلــــى المعلاة ،وقد تم إصلاحها وجرى الما بها ، فعم الجميع بنفعها ،

و في شوال سنة ٨٥٨ ه مر الا أمير شيخون العمرى الناصرى (٢) المحد كبار رجال الدولة المعلوكية بئراً يقال له بئر النجار على يسار الذاهـــب إلى سنى ، وكانت العمارة على يد طقطاى ، وعرها أيضاً بعد سنة ٢٦١ هـ الا مير جركتمر المارديني حاجب الحجاب بالقاهرة ، ومقدم العساكر بمكة .

وفي سنة ٢٦٥ه انشأت السيدة زينب بنت القاضي شهاب الدين الطبرى (٤) الطبرى في سبيلاً صدقة على أخيها القاضي نجم الدين محمد بن القاضيي (٥) في المسجد الحرام عند سوق الجزارين و المهاب الدين الطبرى ، ويقع بالمسعى شرق المسجد الحرام عند سوق الجزارين و

- (۱) الفاسي : شفا الغرام ،ج ۱ ،ص ۳۳۹ ابن الصباغ : تحصيسل المرام ورقة ۱۲۲ .
- (۲) الأسير شيخون بن عدالله العمرى الناصرى: هو أول من سمى بالاسيو الكبير ،تونى سنة ٨٥٧ه . (ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ح١٠٠ ، ٣٢٥ ٣٢٠) .
  - (٣) الفاسي : شفاء الغرام ،ج ١ ،ص ٣٤٣ ـ ابن فهد : إتحصياف ما ٢٠٠٠ ما ٢٧٣٠٠
  - (٤) أم الحسين بنت قاضي مكة شهاب الدين أحمد بن قاضي مكة نجم الدين محمد بن محمد بن المحب الطبرى ،وهي زوج القاضي أبي الفضل النويرى ،ولهم نظم ومآثر بمكة ،منها بالمسعى ،ورباط بزقاق الحجر وكتاب أيتام ،وأوصت عند موتها بمال يقدر بخمسين ألف درهم لجماعة من أقاربها ، تونيت سنة ٢٨٦ هـ ودفنت بالمعلاة ، ( الفاسى : العقد الثمين ،ج٨ ،ص٣٣١) ،
    - (ه) الغاسي : شغاء الغرام ،ج ( ، ص٣٣٨٠

كما عمر الشريف عجلان بن رميثة سبيلاً للما عبالمسروة (١) مسمن العلقبيسة.

و في سنة ٧٨٥ ه أنشاً السلطان الطاهر برقوق حوضاً لسبيله ضد باب المعسلة .

و في سنة ٧٨٨ ه عمر أبو راشد سبيل الزنجبيلي ،ويقال لــــه سبيل أبي راشد لتجديده إياه ،ويقال له أيضاً سبيل المكيين لتجديده (ك)

وفي سنة ٢٩٢ هـ جدد الاسير قطلوبك الناصرى (٥) ،أحسد

- (١) الغاسي : العقد الثمين ،ج٦ ، ص ٧٢٠٠
- (٢) العلقسة : هي دار إبن علقمة وهي قرب المسعى عند زقاق العطاريان •
   ( الأزرقي : أخبار مكة ، ج ٢ ، ص ٢٤٢ ٢٤٣)
  - (٣) المقريزى: السلوك ،ج ٢/٣ ،ص ١٥ ابن فهد: إِتحـــاف النفوس السيرني: نزها النفوس السيرني: نزها النفوس والا بدان ،ج ١ ،ص ٨٨٠
    - (٤) الفاسي: شفاء الغرام ،ج١ ،ص٣٣٨٠
    - (6) قطلوبك بن عدالله الحسامي المنجكي : كان يترد د إلى الحر ميسن منقبل السلطان الظاهر لتفرقة صدقة القمح بالحر مين ،وعمر مسجد الراية سنة ١٠٨ه ، وعمر عين خليص ،توفي بينبع سنة ١٠٨ه .

      ( الفاسي : المقد الثمين ،ج ٢ ،ص ٢٦ ابن تغرى بردى : الدليمل الشافي ،ج ٢ ،ص ٢٦ السخاوى : الضوا اللاسع ، ح ٢ ، ص ٢٦) .

الآبار الأربعة بطريق العسيلة بعد د دورها .

كما عمرت أم سليمان المتصوفة التي توفيت سنة ٨٠٢ هـ سبيلاً وحوضاً (٣) عند تربتها بالمعلاة قرب درب المعلاة ٠

وني سنة ٨٠٨ ه عمر الشهاب بركوت المكيني (٤٠) سبيـــلاً، وبياله موضاً للبهائم،

\_\_\_\_\_

- (۱) تقع آبار العسيلة بظاهر مكة بأعلاها ، (ابن فهد: إتحساف السورى ،ج٣ ،ص٣٧٨) ٠
- (۲) الفاسي : شفا الفرام ،ج۱ ، ص ه ۳۱ ـ ابن فهد : إتحسياف النسسوري ،ج۳ ،ص ۳۲۸
- (٤) شهاب الدين بركوت: عتيق سعيد المكيني ،كان حسن الخلق ،كثير الأفضال ،محباً لا هل العلم والخير ،كثير البرلهم ،بنى بعدن أماكن عديدة ثم تحول إلى مكة وبنى بها داراً ،تونى سنة ،٣٨ ه بعدن. ( السخاوى : الضواللامع ،ج٣ ،ص ١٥) .
- (ه) الغاسي ؛ العقد الثمين ؛ ج ۱ ، ص ۱۲۶ ـ شغا الغرام ، ج ۱ ، ص ۳۶۷ . ۲۶ ـ ابن فهد ؛ إتحاف الورى ، ج ۳ ، ص ۹ ۶ ۶ .

وفي سنة ٨١٦ هـ "أنشأ عطيه بن خليفة العطيبييز سبيــــــلاً" بالمعلاة عند الهئر المعروفة ببئر الطواشي على يسار الذاهب إلى منى .

و في سنة ٨٢٦ ه كلف السلطان الأشرف برسباى الزيني عبد الباسط ناظر الجيش بحفر بئر وسبيل في طريق العمرة على الثنيَّة على يسار الذاهـــب إلى العمرة بقرب فخ حيث دفن أبو عبد الله الحسين بن على بن الحســن المثلث بن على بن أبى طالب (٣)

\_\_\_\_\_

- (1) عطية بن خليفة العطيبيز أحد تجار مكة ، ويلقب بزين الدين ، ولسد قبل سنة ، ٢٦ هـ كان يتاجر في الههار والعقار الكثير بمكة بوادى مر ونخلة ، وله مآثر صدقة للفقرا الواردين من اليمن ، وإحسانه إلى أثار به ، وله سبيلان بمكة ومنى ، توفى في الخامس والعشرين سن رمضان سنة ٢٦٨ هـ ( السخاوى ، الضو اللامع ، ج ه ، ص
  - (۲) الفاسى : شفا الفرام ،ج ۱ ،ص ۳۳۱ ما العقد الثمين ،ج ٦ ، ص ١٠١ ما ١٠٠٠ ما ١٠٠٠
  - (٣) الفاسى: شفا الغرام ،ج ١ ،ص ٣٣٧ ٣٣٨ العقد الثمين ،ج ١ ص ١٢٤ الشهروالي : الإعلام ،ص ٢١٢ الشريف حقي رفعت : الإعلام ،ص ٢١٦ الشريف حقي رفعت : الإعلام ،ص ٢٦٦ جد اللطيف إبراهيم : وثائق الوقف على الأماكن المقدسة ،مصادر تاريخ الجزيرة العربية ،ج ٢ ، ٥ ١٠ جمسادى الأولى ١٠٩٧هـ الموافق ٣٢ ٢٨ إبريل ١٩٧٧م جامعة الرياض، ص ١٥٠٢٠

وني سنة ٨٣٣ه أنشأ الا سر مقبل القديدى سبيلاً بالمعلاة .

و في سنة ٨٣٤ه قل الما بمكة فطئت البركة للحجاج في شوالوذى
القعدة من البئر المعروفة بالسليمة ، وتنسب لا مسليمان المتصوفة بالقرب سنن
باب المعلاة (٢)
بدرب المعلاة .

و في سنة ١٤١ه أنشأ الخواجا أحمد بن على الكواز المصرى (٤)
سبيلاً بالبستان الذى أشتراه من ورثة المرحوم سعيد جبروه بالأيطح صدقة
من أخيه حسين بن على الكواز .

- (۱) ابن فهد: إتحاف الورى ، ج } ، ص ه ٨٠
- (٢) عن أم سليمان المتصوفة انظر · ،ص ٣١٣
- (۳) الفاسی : شفا الغرام ،ج ۱ ،ص ۳۶۳ ابن فهد : إتحصصاف الصحوری ،ج } ،ص ۱ } حالجزیری : درر الفرائصد ، ج ۱ ، ص ۲۱۹ ۰
- (٤) أحمد بن علي بن محمد الشهاب المصرى ، ويعرف بالكواز، له مآثركثيرة مثل إصلاح المسجد الحرام ، وعين حنين ، والمولد النبوى ، وسبيلل الأبطح ، وكان جواداً يجتمع إليه التجار ويكرمهم عندما كان شماد بندر جدة ، ( السخاوى : الضوا اللامع ، ج ٢ ، ص ٢٤) .
  - (ه) این نبید : اِتحاف السینسوری ، ج ؛ بص ۹۲ ۰

و في سنة ١٤٧ه جدد الأثمير تنم سبيل الشريف عجلان بن رميشة بالمروة ، وجعل بجانبه بيتاً يكرى ، وأوقفه على السبيل .

و في سنة ٨٤٨ هـ عمر السيد حسن ناظر الإسكندرية بركة ماجن بأسفل مكة ، وأخرج ما كان بها من الأثربة ، ورفع جدرانها الا ربعة .

و في سنة ٨٥٠ ه وصل بيرم خواجا (٣) ناظراً على المسجد الحسرام فبنى بالمعلاة سبيلاً وحوضاً لينتفع به الناس والمهائم على يمين الصاعــــد إلى المعابدة ،ثم أصبح بستاناً لمحمد بن محمود الرومي قاضي مكة المشرفة (٤)

- (١) اين فهد : المصدر السابق ،ص١٦٩٠٠
- (٢) أين فهد : المصدر المسابق ص١٨٣٠
- (٣) بيرم خواجا بن قشتدى : ولى نظر المسجد الحرام في أواخر سنة ٨٥٠ هـ عوضاً عن الخواجا الظاهر ،وله بالمعلاة سبيل وحصوض للبهائم ،مات بمكة يوم الإثنين الحادى عشر من صغر سنة ٨٦٠ هـ ( السخاوى : الضوا اللامع ،ج٣ ،ص٢٢).
- (٤) النهروالي: الإعلام ،ص٣١٧ الطبرى: إتحاف فضلا الزمسن هج٢ ،ورقة ١٠٥ - السنجارى: منائح الكرم ،ج٢ ورقة ٨ -الشريف حتى رفعت إ الإعلام بأعلام البلد الحرام ،ص ٢٦٩ -أيوب صبرى باشا: مرآة الحرمين ،ص ٦٦٥ - ٦٦٦.

(1)

وني سنة ١٥٥ ه قام مشد جدة جانبك الظاهرى ببنا "بستان بمكة على يسار الذاهب إلى منى ،وحفر فيه عدة آبار ،وغرس بعض الا شجار، وجعل له أوقافاً بمكة ،إلا أنها طمرت مع مرور الزمن سنة ٨٦٥ه .

و في سنة ٨٧٠هـ عبرت فسقية الحاج الصفرى التي ببسباب (٣) المعللة •

(٤) وني ليلة الثلاثا عاشر رمضان سنة ٨٨٢ هـ وصل سنقر الجمالييي بحراً ومعه مرسوم لجانبك الظاهرى بعمارة سبيل وميضاًة .

ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ٤ ، ص ٣١٧٠

- (٢) الفسقية : جمعها نساقي ،وهي الحوض المخصص للوضوا ،وهي كلمة لاتينية تطلق على فوارة المياه ،أو الغرفة التي تحت الأوض .
  - (صالح لمعى مصطفى: التراث المعماري ،ص ٩٦)
    - (٣) الجزيرى : درر الفرائد ،ج ١ ،٠٠٠ ٢٤٧٠
- (ه) ابن فهد : إتحاف المسلسورى ، ج ؟ ، ص ١٨٦ محمد الفعر : الكتابات والنقوش في الحجاز ، ص ٢٤٤٠

وفي سنة ١٨٤ هـ أمر شريف مكة جمال الدين محمد بن بركات بعمارة (١) سبيل وصهريج عند بئر شميس يكون للصادر والوارد .

و في العام نفسه كان السلطان قايتباى قد بنى سبيلاً على يمين الداخل 
إلى خان الجزارين بالمسعى وكان من قبل ذلك يطلق عليه العلقية ، 
ويوجد أمامه إلى جهة المسعى سبيل قديم لابنة القاض شهاب الدين (٣) 
الطبرى على يعين الذاهب إلى العروة ، فأشار الخواجا شمس الدين بن الزمن 
والمهندسون أن يهدم هذا السبيل حتى تظهر عارة السلطان (٤) . فهدم 
فصار المسعى مكشوفاً ، وعارة الخان والسبيل ظاهرة .

وهناك أيضاً بمكة المشرفة عدة برك قامت يد الإصلاح على تعميرهما والله عليه وسلم ، بسوق واصلاحها وتطهيرها ، ومنها بركتان عند مولد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بسوق الليل (٦) ، ومركة ما جن عند باب مكة جهة اليمن ، ويستى منها بعض أحمل الزراعة الموجودة بالمسغلة ، كما ينتغع بها بعض أصحاب مصانع الطوب (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن فهد: إتحاف الورى ، ج ، ص٥٠٣٠٠

<sup>(</sup>٢) قطب الدين الحنفي : تاريخ القطبي ،ص ٢٠٥ ـ الطبرى : الا رج المسكى ، ورقة ٢٠٥

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبر بن الزمن ، ويعرف بإبن الزمن ولد بدمشق سنة ١٨٢ ه. أُشرف على عمائر السلطان قايتباى بمكة ، وله مآثر بمكة مثل الرساط والد شيشه ، وبعض العمائر داخل المسجد الحرام ، توفي سنة ٩٧ ه. ( السخاوى : الضوا اللامع ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ - ٢٦١) .

<sup>(</sup>٤) الفاسي : شنفا الفرام ،ج١ ،ص ٣٣٨ ـ العقد الشين ،ج ٨ ، ص ٣٣١ - ٣٣١ ٠

<sup>(</sup>٥) الطبرى: إتحاف فضلا الزمن ،ج١ ، ورقة ١٣١٠

<sup>(</sup>٦) الغاسى : شغا الغرام ، - ١ ، ص . ٣٤٠

<sup>(</sup>٧) الغاسى : المصدر السابق ،ج ١ ، ص ٣٤٨٠٠

#### ٢ \_ توفير المياه من عين حنين :

(1)

وني سنة ٢٢٥ه عربازان رسول الأمير جهان بن تلك بن تدوان نائب السلطنة بالعراقيين عن السلطان أبي سعيد بن خربندا طك التتسر عين عرفة ،بسبب وفود الحجاج العراقيين إلى مكة كل سنة ومعاناتها الشديدة من قلة العياه بمكة ،فإن الراوية بلغت في الموسم عشرة دراهسسم سعودية ،وفي فير الموسم من ستة دراهم إلى سبعة دراهم ،وقد ذكر لمه بعض الناس عن عين كانت تجرى قديماً ،فندب لذلك بعض ثقاته ،وأعطاه خسين ألف دينار ،فلما قضى حجه تأخر بعد الموسم ،ونادى بمكة من أراد العسل في العين فله ثلاثة دراهم كل يوم ،فهرع إليه العمال كبيرهم وصغيرهسم إلى أن جرى الما بمكة ،وظهرت بين الصفا والمروة في الثامن عشر مسسن إلى أن جرى الما بمكة ،وظهرت بين الصفا والمروة في الثامن عشر مسسن خمادى الا ولى سنة ٢٢٦ هـ ،وكانت مدة العمل أربعة أشهر ، ولمغت نفقيات ذلك . . ، ١٥ درهم ،وهي تكلف أكثر لولا وجود بعض القنوات القديمسة المعمول بها من قديم الزمان، وفاضت المياه حتى صرفها أهل مكة في زراعة

<sup>(</sup>۱) جوبان بن تدوان: نائب السلطنة بالعراقيين ، تولى ذلك نيابة عن السلطان أبي سعيد بن خربندا ثم تغير عليه السلطان فقتله سنسة ٨٢٨ هـ ، وحمل جثمانه مع الحاج العراقي ليدفن بالمدينة المنورة ، ولكن أ مير المدينة المنورة منعهم من ذلك فدفن بالبقيع ، وله الكتيسر من المآثر بمكة ، ( الفاسي : العقد الثمين ، ج٣ ، ص ٢٤٦-٢٤١ ابن تغرى بردى : الدليل الشافي ، ج ١ ، ص ٣٥٦ ـ السخاوى : الضواللامع ، ج٣ ، ص ٨١) .

الخضروات والفواكه (١) . وقد قيل فيها شعراً:

هل لي إلى مكة من عسودة نأبلغ السوال وأقض الديسون غير عجيب جرى عين بهسا وقد جرت شوقاً إليها العيون

و في سلخ ربيع الا ول سنة ٢٢٨ ه أرسل السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، جماعة من البنائين إلى مكة وأجرى بها عينما ، وهسي العين المعرونة بعين جبل ثقبة سايلي حرا على مجرى العين الجوبانية ، ووصلت المياه إلى مكة وأنفق عليها قدر خسة الآف درهم ، وكان ذلك علسى يد إبن هلال مشد العمائر ، واستلات الهرك منها ، و زرع بها الفوا كسبه والخضروات فعم بها النفع أهل مكة .

\_\_\_\_\_\_

- (۱) الفاسي: شفا الفرام ،ج ۱ ،ص ۲۸ هـ العقد الثمين ،ج ۳ ،ص ۲۲۶ هـ ۲۲۶ هـ العقريزي : السلوك ،ج ۱/۲ ،ص ۲۲۶ هـ ابن فهد:

  التحاف المسلوك ،ج ۳ ،ص ۱۸۱ ۱۸۲ هـ الجزيري :

  درر الفرائد ،ج ۱ ،ص ۱۲۸ ۱۲۹ هـ إبراهيم رفعت : مرآة الحرميسن ،ج ۱ ،ص ۱۲۸ ۲۱۲ هـ ابراهيم رفعت : مرآة الحرميسن ،ج ۱ ،ص ۲۱۵ ۲۱۲ هـ محمد أنور شكري ؛ لوحان أثريان ، ص ۱۳ ۲۱۰
  - (٢) ابن حبيب : تذكرة النبيه ، ج ٢ ، ص ١٦١ الطبرى : إتحاف فضلا الزمن ، ج ١ ، ورقة ٨١٦ السنجارى : منائح الكرم ، ج ١ ، ورقة ٣١١ ،
  - (٣) الفاسي : الزهور المقتطفة ،ورقة ٢٢-٢٢ شفا الغرام ،ج ١ ، ص ٣٠٨ ٣٤٩ القرشي : ص ٣٠٨ ٣٤٩ القرشي : تاريخ مكة المشرفة ،ورقة ١٠٨ ابن فهد : إتحال المشرفة ،ورقة ١٠٨ ابن فهد : إتحال المردى ،ج٣ ،ص ١٨٧ ابن إياس : بدائع الزهور ،ج / ١/١ ، ص المورى ، ح ١ الجزيرى : درر الفرائد ،ج ١ ،ص ٢٣٨ .

وني ستهل رجب سنة ٧٤٨ ه جهز السلطان الملك الناصر حسن بمن محمد بن قلاوون لعمارة عين جوبان من مال الحرمين بمبلغ مائتي ألف درهم وكانت قد انقطعت بعد تعميرها سنة ٧٢٦ ه . وشرع الأسير فارس الدين في عمارة العين ،ونازعه عرب بني شعبه فجعع لهم وقاتلهم ،فقتل شهم جماعة وجرح كثيراً وهزمهم وقتل له معلوكان ،وأصلح العين حتى جرى ما ها .

و في العام نفسه قدم من جهة أولاد جوبان قاصد بمال لعمارة عيسون جوبان بمكة طجوبان بمكة طجوبان الما واليها بعد أن انقطع المام يوافق الا مرا طبى ذلك الجوكان بمكة طبير فارس المدين قريب آل ملك الجوكاندار نائب الملطنة بمسلسر

<sup>(</sup>۱) الفاسي : تحصيل المرام ، ورقة ۲۰۳ ـ الزهور المقتطفة ، ورقة ۲۲ ـ ۲۲ ـ الزهور المقتطفة ، ورقة ۲۲ ـ ۲۲ ـ الفراء ـ منا الفرام ، بح ۱ ، س ه ۲۰ ـ الطبرى : إتحاف فضلا الزمن ، بح ۱ ، ورقة ۵۰۰

<sup>(</sup>٢) هو الاسر فارس الدين قريب آل رملك الجوكندار ، ورد ذكره فيما بعد في أحداث سنة ٢٤٩ هـ .

<sup>(</sup>٣) المقريزى: السلوك ،ج ٣/٢ ،ص ٧٦٨ - ابن فهد: إتحــــاف الــــورى ،ج٣ ،ص ٠٢٣٧

لعمارتها صحبة الرجبية ،ومعه عشرة الآف درهم للعرب ،ورسم سنة ، ٢٥ هـ لقاضي القضاة عز الدين بن جماعة (١) بالإتفاق عليها من مال الحرمين .

و في سنة ٢٧٧ه كتب السلطان الأشرف شعبان حجة وتفسيه ، وقد ورد بها مرسومه بإلغا المكوس بمكة المكرسة والمدينة المنورة و تعويض أميرى مكة والمدينة المنورة عن ذلك من ربع الأوقاف التي أوقفها على ذلك في مصر ، ومن ضمن ما ورد في حجة الوقف هذه من أوجه الصرف بمقتض هسدا المرسوم ترميم العين الجهانية ، وتنظيفها بملغ ألغي درهم نقرة كل سنة (٣)

------

- (۱) عزالدين أبوعمرإبن القاضي بدر الدين بن جماعة ،ولد في التاسع عشر من محرم سنة ، ٦٩٠هـ بد سق ،تولى القضا الديار المصريـــة سنة ٣٨٨هـ ،حج وزار المدينة المنورة ،ثم عاد إلى مكة ،تونى سنــة ٢٦٨ هـ بمكة ، (الفاسي: العقد الثميـن ،ج ، ، ٩٠٥ ٤٥٨) .
  - (۲) العقريزى : السلوك ،ج ۳/۲ ،ص ۲۹۱ ابن فهد : إتحـــاف السيد، السيدورى ،ج ۳ ،ص ۲۹۳ الجزيرى : درر الفرائـــد، ج ۱ ،ص ۹۹۲۰
    - (٣) معمد الغمر : الكتابات والنقوش في الحجاز ، ص ٥٣٢ ، انظر حجسة الوقف رقم ٥٣٠٠.

و في سنة ٧٨١ ه بعث الأمير زين الدين بركة العثمانييي رأس نوبية النوب وأحد مديرى السلكية أميراً من ماليكه يدعيي سيودون باشبا لعمارة عين حنين المستجدة من عين ثقبه ، وعين أبي رخيم .

وفي العام نفست وصلت الأخباريان العين قـــد (٢) جـرى ماواها.

وفي سدنة ٨٠٠ ه تولسى عبدالله الجوهسرى (٣) ،عسارة عين بازان من مال تصسدق به السلطان الظاهر برقبوق ، ولكسن لم يتيسسر جريانها .

\_\_\_\_\_

- (۱) المقریزی : السلوك ،ج۳ / ۱ ، ص ۲۵۷ ـ ۸۵۳ ـ ابن فهسد : إتحاف الوری ،ج۳ ، ص ۳۳۴۰
  - (٢) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ١/١ ،ص ١٥١٠
- (٣) عدالله الجوهرى : كان من أعيان التجار بمكة ، وله داربها ،سافسر عن مكة وفاب عنها سنين ،ثم عاد سنة ٩٩٩ هـ وعمر عين بازان ، و توفى في الثاني عشر من شعبان سنة ٨٠٠ هـ ٥ ( الفاسي : العقد الثميدن ، ج٥ ، ص ٣٠٤) .
  - (٤) ابن فهد : راتحاف المستحدد ورى ،ج٣ ، ص ١٠٩٠٠

و في سنة ٨١١ هـ أوص تاجريسى الخواجا حسين بن أحسب السراوى (١) في مرض موته أن يصرف على عمارة عين بمكة من ماله الخماص حوالي عشرة الآف درهم٠

و في سنة ٨١٣ه أرسل السلطان الناصر فرج بن الظاهر بر قسوق للشريف حسن بن عجلان إثنى عشرة ألف مثقال ذهب لصرفها على عسارة عين بازان ، فعين الشهاب بركوت المكيني ، وأمره بتفقد أحوال العين . وأصلح بركتين كانتا خربتين ، أحداهما عند سور باب المعلاة ببستان الصارم ، وعمر وأصلح مجاريها ، وجعل مياه العين تتدفق إلى المركتين .

-----

- (١) حسين بن أحمد السراوى العجبي التاجر: جاوربمكة مدة وأوصى بمال لعمارة عين بمكة ، توفي في جمادى الأخرة سنة ١١٨ هـ ، ودفسن بالمعلاة ، ( السخاوى: الضوا اللامع ، ج٣ ، ص ١٣٨ ) .
- (٢) الفاسي : العقد الثمين ،ج ؟ ،ص ١٨٨ه ابن فهد : إتعـــاف الـــورى ،ج ٣ ،ص ٢٦٦ه النهروالي : الإعلام ،ص ١٩٨٠
  - (٣) الغاسي : شغا الغرام ، ج ١ ، ص ٣٣٩ الشريف حقي رفعت باشا : الإعلام بأعلام البلد الحرام ، ص ١٥٢٠
  - (ع) الفاسي : تحصيل العرام ، ورقة ١٩٧ ـ شفا الغرام ، ج١ ، ص ٣٣٩ ـ الفاسي : تحصيل العرام ، ورقة ١٩٧ ـ شفا الفرام ، ح ٢ ٠٤٨ .

وفي سنة ٨١٨ ه عبرت عين حنين حتى وصل الما والى مكة بعبد (١) إنقطاعه مدة طويلة .

وفي سنة ، ٦٨ ه انقطع الما من عين حنين فأنتدب السلطان المو يد شيخ قائده علا الدين لعمارة عين حنين ، وقد وصل إلى مكسسة بعد أن زوده بألغي مثقال ذهبا ، وعرها عمارة حسنة في جمادى الآخرة ، وتم الإنتها منها في شعبان سنة ٢٦٨ هـ ، إلا أن الما قل وارتفسع سعره ، فأنتدب السلطان الملك المو يد شيخ قائده علا الدين مسرة ثانية سنة ٢٢٨ هـ لإصلاح ما خرب ، ثم بلغت المياه مكة في شهر صفر ، ولكن الما كان قليلا ، فزار في عمارة العمين فجرى الما وكمشر جريانه حتى بلغ البركة التي بأسغل مكة خارج باب الماجن في ربيع الا ول من العام نغسه .

<sup>(</sup>١) إبراهيم رفعت : مرآة الحرمين ،ج١ ،ص ه ٢١ - ٢١٦٠

<sup>(</sup>۲) الفاسى : تحصيل المرام ، ورقة ٢٠٠ ـ ٢٠١ ـ الزهورالمقتطفة ورقة ٢٢ ـ شفا الغرام ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ـ ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ـ ٢١٥ - ٢٦٥ ـ الجزيرى : درر الفرائد ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ـ الشريف حتي رفعت : الغرائد ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ـ الشريف حتي رفعت : الإعلام بأعلام البلد الحرام ، ص ٢٠٦ ـ إبراهيم رفعت : مرآة الحرمين ، ج ١ ، ص ٢١٦ ـ محمد أنور شكرى : لوحان أثريان ، ص ٢٠١ ـ ٢٠٠

و في سنة ٨٦٩ هـ أرسل السلطان المو يد شيخ صاحب مصر قائده علا الدين الذي عمل على تنظيف العين المعروفة بعين بازان ،وقد تهدمت بسبب السيول التي جرفتها ،و نظفت مجاريها وقنواتها التي امثلاث بالاثترية والحصى والحجارة ، وأصلح الهركتين اللتين بالمعلاة على يعين الداخل إلى مكة ،ويسار الخارج شها ،ورفع جدرانها عن الارض نحو ذراع ،ونـــوربه الجدران بالنورة ،وعد إلى الحاجز الذي بين البركتين فهدموا الجدار المددي البعه إلى صوب الطريق العظمى ،ونوا هناك ثبرتين وعلوا عليها عقداً شرفاً (١) يليه إلى صوب الطريق العظمى ،ونوا هناك ثبرتين وعلوا عليها عقداً شرفاً (أي عالياً ) وعلى في موضع العقد باباً شبحاً من عرعر يغلق دون الصفار، ومن يريد النزول إلى الما خوفاً من تفيره بالنزول فيه ،كما عمل تحت الباب درجاً (٢) ،فرخص الما ، وبيعت الراوية بنصف مسعودي بعدما كانت تباع بدرهمين .

<sup>(</sup>۱) الثبرة: هي الثغرة ، وهي حفرة تسك الما كالصهريج ، (ابن فهد: التحاف السيدوري ، ج ٣ ، ص ٦١ه حاشية ١) .

<sup>(</sup>۲) ابن فهد : إتحاف السيسوري ، ۳۳ ، ص ۲۱ ه.

<sup>(</sup>۳) الفاسي: الزهور المقتطفة ، ورقة ۲۲ - ۲۲ ، تحصیل المرام ، ورقشة 
۱۲۰ - ۲۰۱ - شفا الفرام ، ج۱ ، ص ۲۶۸ - ابن فهد :

راتحاف السوری ، ج۳ ، ص ۲۰۰ - ۲۱۰ - ۲۰۰ - الجزیری: درر الفرائد ، ج۱ ، ص ۲۰۲ - ۱ الشریف حقی رفعث : الإعلام بأعلام الهلد، الحرام ، ص ۲۱۰ - رابراهیم رفعت : سرآة الحرمین ، ج۱ ، ص ۲۱۲ - محمد أنور شکری : لوحان أشریسان ، الحراب ص ۲۱۰ - ۱۱۰

وفي سنة ٨٣١ عبر شاهين العثماني بعض الأماكن ببئر أبى رخم وعين حنين ، وصرف مقد ار خسمائة مثقال ذهباً إلى أن وصل ما قليسل من بئر أبى رخم وجرى إلى البركة الكبيرة بالمعملاة ، فلما حان الوقت وقرب وصول العجاج استعمل شاهين فعلة يسوقون الما على الساقيسة في سبيل السلطان بباب المعلاة بالنهة ليلاً ونهاراً حتى جرى المسا إلى البركة ، وصارعين أبي رخم وما الساقيسة يصبان في البركسة إلى المتلائت واكتغى بها الحجاج .

وفي شهر ربيع الآخر سنة ٨٣٥ عبر الأثبير مقبل القديدى بأمر من السلطان الأشرف برسباى عين حنين ، وبدأ من بازان عند الصغا، وجرت الما منها إلى مكة بعد إنقطاعه مدة طويلة ، ورصد لها خسسة الآف درهم.

<sup>(</sup>۱) ابن فهد ۽ اِتعاف الوري ،ج ۽ ،ص ۸۲٠

<sup>(</sup>۲) المقریزی : السلوك ،ج ؟ / ۲ ، ص ۲۸۱ ـ ابن حجر : إنبا الغمر ،ج ۳ ، ص ؟ ۰ ٤ ـ ابن فهد : إتحاف الوری ،ج ؟ ، ص ۲۱ ـ ابن الصيرفي : نزهمة النفوس والا بدان ،ج ۳ ، ص ۲۱ ـ ابن الصيرفي : نزهمة النفوس والا بدان ،ج ۳ ، ص ۲۱ ـ النهروالي ص ۲۱۲ ـ النهروالي : الإعلام ، ص ۲۱۲ ـ مصد هزاع الشهری : عمارة المسجد النبوی ،ص ۲۹۲ .

وفي سنة ه٨٣٥ هـ عبر الخواجا سراج الدين عبر بن محسد ابن المزلق الدشقي (١) أحد التجار عين حنين المعروفة بعين بازان ، وجرى الما فيها في شهر رمضان ، ودخلت المياه مكة وسرت بسوق الليل حتى انتهت إلى باب إبراهيم ثم إلى بركة ماجن بأسسغل مكة ، فعم النفع بمها لشدة إحتياج الناس إلى الما ، وصر فعلها خسمائة دينار من ماليه الخماص ، (٢)

و في سنة ١٤٦ ه عبرت أماكن كثيرة من عين حنين على يسد جماعة من التجار والمجاورين منهم الخواجا بدر الدين حسن بن محمود الطاهبر والخواجا شهاب الدين أحمد بن على الكواز (٣) والخواجا محمد بن على الدوق قي (٤) ، والخواجا جلال الدين بن عبد الكريم

<sup>(</sup>۱) عبربن محمد المزلق الدمشقي ،ولد سنة ۲۸٦ هـ وحفظ القرآن وكان خيرا بارا بالمساكين والفقراء ،توفي بدمشق سنة ٢٤٨هـ. ( السخاوى ؛ الضوء اللامع ،ج ٢ ، ص ٢٢٠) .

 <sup>(</sup>۲) ابن حجر : إنبا الغسر ،ج۳ ، ص ۲۱۱ - ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ؟ ، ص ۸٦ - الجزيرى : درر الفرائد ،ج ١ ، ص ، ٧٢٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر صفحة ١٧٧ حاشية (٤).

<sup>(</sup>٤) محمد بن علي الدقوقي ؛ ولد بمكة سنة ٢٩٥ هـ ، ونشأ فقيراً واشتغل بالتجارة فكثر ماله واشترى عقاراً بمكة ، وبنى عسدة دور ، وكان مقرباً لأهل الخير ، عمر عين حنين سنة ٢٤٨ هـ وتوفى ليلة الجمعة سابع عشرى ربيع الاؤل سنة ٨٦٠ هـ ( السخاوى ؛ الضوا اللامع ، ج٨ ص ١٩٠).

(۱) ابن معمد بن ديلم البصرى ، وعم النفع بها .

وفي سنة ٢٥٪ هـ عمر بيرم خواجا ناظر الحرم من قبل السلطان جقمق عين حنين ، وأصلح مجاريها ورسها ترميماً محكماً .

وفي سنة ه ٩٦ هـ أمر السلطان الفورى خايربك المعسار أن يأخذ جماعة من البنائين إلى مكمة لإجراء عين حنين ، وقد أصلـــــح المواضع التي تهدمت حتى جرى الما ، وامتلائت بركة المعلاة ، وركسة ماجن من أسفل مكة ،

- عد الكريم بن محمد الخواجا جلال الدين البصرى : ويعرف بديلم (1)سكن مكة وجدد بها داراً ،بل عمر أماكن كثيرة من عين حنيسن سنة ٨٤٦ هـ ، وكان خيراً محسناً للفقراء والا رامل ، توفي بمكسة سنة ه ه ٨ ه . ( السخاوى : الضو اللاسع ، ج ١ ، ص ٢١ ) . ابن فہد ؛ إتماف الورى ، ج } ، ص ٥٠ ١٠ (T)

  - النهروالي : الإعلام ، ص ٢١٨ ٣١٩ ، الطبرى : إتحساف ( ") فضلا الزمن ، ج ١ ، ورقة ١٠٦ \_ السناجارى : منائح الكرم ، ج ۲ ، ورقبة ٨ \_ محمد أنور شكرى ؛ لوحان أثريان ، ص ه ١٠
  - ابن أياس ؛ بدائع الزهور ، ج } ، ص ١٦٣ ـ أيوب صبرى باشا : ( ) مرآة العرمين ، ص ٧٣٦ ـ إبراهيم رفعت : مرآة العرمين ،ج ١ ، ص ۲۱۲ ـ ۲۱۲ ـ محمد أنور شكرى ؛ لوحان أثريان ،ص ه٠١٠

### المطاهر بمكية:

هذا ولم يقتصر الا مر على توفير مياه الشرب لا هل مكة والحجاج الهيت الحرام بإنشا هذه العرافق المتعددة من آبار و عيون وآسبله وبرك ، والعناية بها ،بل تعدى الا مر إلى إنشا عدد من المطاهر للوضو حول المسجسد الحرام و على مقربة منه .

نغي عشر السبعين وسبعمائة بنى الا مير طيبغا الطويل (١) أحدد الا مرا العقدمين بالديار العصرية مطهرة بأسفل مكة عند باب العمرة ، وأوقف عليها أوقافاً ، وهي في الموضع المعروف بخرابة قريش ، وبينهما الطريسيق

\_\_\_\_\_

(۱) طيبغا بن عدالله الطويل الناصرى حسن كان رفيقاً لخشداشي يلبغا العمرى في قتل أستاذهما السلطان حسن ،وتوفي سنة ٢٦هه.
( الفاسي : العقد الثمين ،ج ه ،ص ٥٥ ـ ابن تفرى بردى : الدليل الشاني ،ج ۱ ،ص ٣٢٥).

الخشداش : هو الزميل في الخدمة لدى سلطان أو أمير والجمــــع خشد اشية وهمم الأمراء الذيان ينشئوا ماليك عند سيد واحــــــد فنبتت بينهم الزمالة .

( المقريزى : السلوك ،ج ٢/١، ص ٣٨٨ - ٣٨٩)٠

إلى باب الشبيكة وإلى السويقة وغير ذلك .

و في سنة ٢٢٨ هـ أنشأ الملك الناصر محمدبن قلاوون عند باب بنسي شيبة مطهرة اشترى موضعها من الشريفين عطيفة و رميثة إبني أبي نمسس أميرى مكة بخسمة وعشرين ألف درهم (٢) ، وولى نظر هذه المطهرة على بسن أحمد بن محمد المعروف بابن سالم الزبيدى ،

وأنشأ الا مير المعروف بأل مك الجوكندار نائب السلطسنة المعلوكية (٤) مطهسرة ،وتقسع في الموضع المعسروف ببيت العطار عند باب الحزورة،

- (۱) الفاسى : الزهور المقتطفة ،ورقة ه٧ ـ شفا الغرام ج١ ،ص١٥٦-العقد الثمين ،ج ه ،ص ه٧ ـ القرشي : تاريخ مكة المشرفة ،ورقة ١٠٨ - ١٠٩٠
- ۲) ابن الوردى : تتمة المختصر ، ج ۲ ، ص ٥٠٥ الفاسي : الزهـور المغتطفة ، ورقة ογ شفا الفرام ، ج ۱ ، ص ٣٥٠ العقد الثميـن : ج ۲ ، ص ۱۳۵ القرشي : تاريخ مكة المشرفة ، ورقة ١٠٨ الطبرى: الا رج المسكى ورقة ٣٣٠ .
- (٣) على بن أحمد المعروف بإبن سالم الزبيدى : ولد بزبيد ، ونشأ بها ، أخذ العلم من علما ً مكة ، درس بالمدرسة المجاهدية ، ولي نظر المطهرة الناصرية بمكة ، وتوني سنة ٨١٨ هـ ، (الفاسي : المقد الثمين : ج ٢ ، ص ١٣٤ ١٣٥) .
  - (٤) الفاسي: الزهور المقتطفة ، ورقة ه ٧ شفا الغرام ، ج ١ ، ص ٥٠٠-المقد الثمين ، ج ٣ ، ص ٣٣٠- ٣٣١

وفي سنة ٩٥٩ ها أنشأ الا مير صرغتش الناصرى أحد كار الا مرا في دولة الناصر حسن بن محمد بن قلاوون مظهرة بين رباط أم الخليف والمارستان المستنصرى بالجانب الشمالي من المسجد الحرام ، ثم عمره بعض تجار الشام سنة ٨٠٨ ها ، ثم جددت سنة ٨١١ ها من قبل تاجريسمو الخواجا حسن بن أحمد الشرواني الذي صرف عليها خمسة الآف درهم (٢٠)

وني سنة ٢٧٦ أنشأ السلطان الا شرف شعبان بالمسعى مطهرة قبالة باب علي أحد أبواب المسجد الحرام ، وكان المتولى على عمارتها الا مير أبوبكر سنقر الجمالي ،ولها أوقاف بمكة ربسع نوقها دكاكيين ،ووقف عليها أيضاً أوقافاً بضواحي القاهرة ،ثم عمرت مرة أخرى سنة ٨١٧هد (٣) ، وقد رصد لها الاشرف

\_\_\_\_\_

- (۱) صرفتشبان عبد الله الناصرى أحد ساليك الناصر محمد بان قلاوون ، وعظيم دولة الناصر حسن ، أعتقل بسجن الإسكندرية ، ثم قتله الناصر حسن سنة ٩٥٧ هـ ( الفاسي : العقد الثنين ، ج ٥ ، ص ٥٠ ابان حجر : الدرر الكامنة ، ج ٢ ، ص ٥٠٥ ابان تفرى بردى : الدليل الشاني ح ١ ، ص ٣٥٥ ١٠٥ ) ٠
- (۲) الفاسي إالزهور المقتطفة ، ورقة ٢٥ شفا الفرام ، ج ١ ، ص ٣٥٠ العقد الثمين ، ج ٥ ، ص ١٠ القرشي : تاريخ مكة ، ورقة ١٠٨ ابن فهد : اتحاف المصلوب الربي ، ج ٤ ، ص ١٧ النهروالي : الإعلام ، ص ١٩٨ الطبرى : الا رج المسكي : ورقة ١٣٣ نيني دحلان : خلاصة الكلام ، ص ١٣٦ على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ، ص ١٣٦ ١٢٧ ١٢٧ -
  - (٣) ١٠ لفاسي : الزهور المقتطفة ، ورقة ٥٧ شفا الفرام ، ج١ ، ص ٥٥٠ -

شعبان في حجة وقف المو رخة سنة ٢٧٧ ه خسة الآف درهم ،وثمانمائة درهم نقرة لمصالحها ،وما يقوم بإدارة الساقية ،ولبواب باب الميضاة ،وتر ميمها وتنظيفها ،وشرا عمال لإدارة الساقية ،وما يحتاج إليه من علف الجمال .

و في سنة ٢٨١ه أنشأ الا مير زين الدين بركة العثماني مطهرة بسوق الليل بالعطارين عد باب بني شيبة بقرب باب السلام ،على يسار الخاج من الهاب ، وجعل عليها وقف ربيع دكاكين لها .

=== القرشي : تاريخ مكة المشرفة ، ورقة ١٠٨ - إبن فهد : إتحــاف السين : تحصيل السين : تحصيل

المرام ، ورقة ١٧٢ .

(1) انظر في الملحق رقم ١٣٨ حتى ١٥٢ حجة وقف الأشرف شعبان محمد الفعر : الكتابات والنقوش في الحجاز ، ص ٢٥٠ .

- (٢) زين الدين بركة العثماني : كان خشد اشاً للمك الطاهر برقوق اتنقل به الحال فصار أمير مجلس ،ثم رأس نوبة النوب ، صرعين بازان ، وبعض الإصلاحات في المسجد الحرام ،اشترك في قتل الأشرف شعبان ،وتوفى سنة ٢٨٢ه ، (الفاسي : العقد الثمين ،ج٣
- (٣) الفاسي: الزهور المقتطفة ،ورقة ٢٥٠ سفا الغرام ،ج ١ ،ص ٣٥٠ ٣٥٠ الفاسي: تاريخ مكة المشرفة ، ٣٦٠ القرشي: تاريخ مكة المشرفة ، ورقة ١٠٨ ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ٣/١ ،ص ١٥١ ابن الصباغ تحصيل المرام ،ورقة ١٧٢ .

و في سنة ٧٩٦هـ عمرت أم سليمان المتصوفة مطهرة للنساء ،وهي صاحبة أ (١) الزاوية بسوق الليل ، والسبيل بالمعلاة .

و في سنة ٨٣٢ هـ شرع الانسر مقبل القديدى في عمارة العيضسسأة (٢) الصرفتمشية الملاصقة للهيمارستان ، وتم الإنتها منها في السنة التالية .

و في سنة ٨٦٥ه عبرت خوند إبنة خاص بك ،وزوجة العلك الاشرف إينال مطهرة ولكنها لم تتمها .

و في سنة ٩١٦ هـ أمر السلطان الغورى ببنا ميضاً ق عند باب إبراهيم على يمين الخارج من المسجد الحرام •

-----

- (۱) الفاسي: الزهور المقتطفة ، ورقة ه ٧ شفا الفرام ، ج ١ ، ص ٣٥٠ القرشي: تأريخ مكة ، ورقة ١٠٨ على السليمان: العلاقات الحجازية العصرية ، ١٢٧ ، وعن عمارتها بالمعلاة أنظر: ص ( ٢١٢ )
  - (۲) ابن فهد \_ إتحاف الورى ، ج ٤ ، ص ١٧ ٥٣٠ ،
  - (٣) ابن فهد : العصدر السابق ، ص ٨٨ على السليمان : العلاقات الحجازية العصرية ، ص ١٢٧ .
- () الديار البكرى: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ،ج ٢ ،ص ٣٤٤ الطبرى: إتحاف فضلا الزمن ،ج ١ ورقة ١٥٨ الأرج المسكي ، ورقة ٣٣ عبد اللطيف إبراهيم: وثائق الوقف على الأماكن المقدسة، ص ٥٥٤٠

### ٢ ـ توفيسر المياه في منس :

منى تقع بين جبلين مطلين عليها بينها وبين مكة ثلاثة أميال وبها مسجد الخيف ، وفيها الكثير من الآبار والمصانع والخانات والحوانيت التسسي تعمر أيام الموسم ، وتخلو أيام السنة .

وني سنة ٧٤٥ ه عسرنائب السلطنة بمصر الا سير آل مك الجوكندار الهركة التي بطريق منى المعروفة ببركة أم السلم ، وأصلح القنوات التسسي تصل إليها من منى ، وتولى مباشرتها نجم الدين بن خليفة الكيلاني (٦) ، وعم النفع بها الجميع . (٣)

و في سنة ٧٦١ هـ عُمر سبيل الست زهرا البنت محمد بن قلاوون ، (٤) وأخت الملك الناصر حسن بطريق سنى ·

وني سنة ٨١٢ هـ عَمر الشريف حسن بن عجلان سبيلاً جهـــة

- (١) القزويني: أخبار البلاد وآثار العباد ، ص١٢٣- ١٢٤ القلقشندى: صبح الأعشى ،ج؟ ، ص٢٥٢٠
- (٢) خليفة بن محمود الكيلاني : ويلقب بنجم الدين إمام الحنابلة بالمسجد الحرام ، تولى إجبرا عين بازان ، (الفاسي : العقد الثمين ، ج ؟ ، ص ٣٢٠) .
  - (٣) ابن الوردى : تتمة المختصر في أخبار البشر ٢٦٠ ، ص ٢٠٠ الفاسي : تحصيل العرام ، ورقة ٢٠٣ شفا الفرام ، ج ١ ، ص ٣٤٨٣٤٩ الطبرى : إتحاف فضلا الزمن ، ج ١ ، ورقة ٢١ السنجارى :
    منائح الكرم ، ج ١ ورقة ٣١١ إبراهيم رفعت : مرآة الحرمين ، ج ١ ،
    ص ٢١٥ ٢١٦٠
    - (٤) الفاسي : الزهور المقتطفة ،ورقة ٢٢ ٢٤ شفا الغرام ،ج ١ ،ص ٢٤ ٢١ ١٣٥ . إتحــاف ٣٣٨ ـ العقد الثمين ،ج ١ ،ص ١٢٤ ـ البن فهد : إتحــاف المسرفة المسرفة

من ، وبني عنده سدجداً .

وني سنة ٤٤٨ هـ أرسل نائب السلطنة بمصر مالاً أجرى به عين بركة (٢) أم السلم بمنى •

و في سنة ٢٤٨ه بنيت ثلاثة أسبلة بسنى ،أحدها لعبد الغني القياني (٣) القياني وشريكه إبن كرسون، والثاني لعبد الكريم المحمد بن أحمد بسبن (١) (١) عوض الجدى والثالث لغرج الشرابي ولكن لم يكمل هذا السبيل،

\_\_\_\_\_

- (۱) الغاسي : شغاء الغرام ،ج ۱ ،ص ۳۳۷ ـ ۳۳۸ ـ العقد الثمين ح ۱ ،ص ۱۲٤٠
  - (٢) السنجارى: سنائح الكرم ،ج ٢ ، ورقة ٥٠
- (٣) عدد الغني بن محمد القدايوبي ، ويعرف بالقباني ، ولد سنة ٨٠٠ه ،
   نزيل مكة ، ونشأ بالقاهرة وحفظ القرآن ، و حج سنة ٨٢٠ هـ / وله دور بمكة و بني سبيلاً بمنى معشريكه إبن كرسون . توفي يسوم الاربعا الله سادس شعبان سنة ٨٦٩ هـ .
  - ( السخاوى : الضوا اللامع ،ج } ،ص ٢٥٢) .
  - (٤) عبد الكريم بن محمد الجدى : أحد التجار من له عقار ،أنشأ بنسي سبيلاً ، ( السخاوى : الضوا اللامع ،ج ٤ ،ص ٣١٩) .
- (٥) فرج بن عدالله الشرابي الحبشي المكي التاجر: صاحب دوروغيرها؛ أنشأ سبيلاً بمنى سنة ٢٤٨ هـ ولكن لم يكمل ،مات بمكة في ربيع الثاني سنة ٨٤٨هـ ( السخاوى: الضوا اللامع ،ج٦ ،ص١٦٩) .
  - (٦) الفاسي: العقد الثمين ،ج٦ ،ص ٢٢ ـ ابن فهد: إتحاف الورى ، ، ج٤ ، ص ١٦٩ ـ ابن فهد : إتحاف الورى ، ، ج٤ ، ص ١٦٩٠

وني سنة ٨٤٩ أنشاً الخواجا شهاب الدين أحمد العاقل (١) سبيلاً ببيته الذى ابتناه في سوق الجمال بمنى ،وسَّبل الما ً فيه أيام التشريق .

و في المامنفسه أنشاً موسى بن عد السلام الزمزي سبيل الوتس بطريق منى بالقرب من سبيل الست مما يلي منى ،بناه على أعمدة صهريج وَجَدهُ هناك ،وسبل فيه الما أيام التشريق ،وجعل عليه وقفاً بنخلة .

و في سنة ، ه ٨ ه أنشأ الخواجا بدر الدين الطاهر سبيلا بيته بسنى ، كما أنشأ ابو بكر الشعرى (٦) كما أنشأ ابو بكر الشعرى (١٥)

- (۱) أحمد بن علي بن محمد بن الشهاب المصرى التاجر: ويعرف بالعاقل، نزيل مكة ،أنشأ بها داراً وكذلك بعنى توفي ليلة الخميس عشرى رمضان سنة ١٦٤ هـ بجدة ودفن بمكة ، (السخاوى : الضوا اللاسسم، ج٢ ،ص٣٤) .
  - (۲) موسى بن أحمد بن عبد السلام: ويعرف بالزمزي نسبة لبئر زمزم، وهو المجدد لسبيل الوتش بطريق منى ، وعليه و قف بنخلة ، توفي سنسة ٨٢٦ هـ بمكة ، (السخاوى: الضواللامع ،ج ١٠ ، ص ١٨٣) .
    - (٣) ابن فهد : إتحاف الورى ، ج } ، ص ١٨٧٠
  - (٤) بدر الدين بن حسن بن محمد الطاهر ،نزيل مكة ، ولد سنة ، ٩ ٧ه ، اشتغل بالتجارة ولا خل عدة بلال مثل الهند واليمن والقصير وسواكن وعمر دوراً ، وعمل رباطاً بباب سويقة ، وعمر عين حنين ، وكان خيراً ساكناً متواضعاً ، توفي بمكة سنة ٨٧١ هـ.
    - ( السخاوى : الضوا اللامع ،ج ٨ ،ص ١٩٠) .
    - (ه) أبوبكر الشمرى التاجر : تردد إلى الهند ،أنشأ سبيلاً في بيت. بمنى سنة ،ه ٨ هـ وتوفي في ربيع الاول سنة ،٨ ٨ هـ ( السخاوى : الضوا اللامع ،ج ١١ ،ص ،١١) .
      - (٦) ابن فهد : إتحاف الورى ،ج ٤ ، ص ٠٢٠٠

## توفير المياه في عرفية :

و في سنة ٢٢٥ هـ عمر بازان رسول الأثير جوبان بن تليك بين تدوان نائب السلطة بالعراقيين عن السلطان أبا سعيد بن خزندا مليك التستر عين عرفة ، بسبب وفود العجاج العراقيين إلى مكة كل سنية ومعاناتهم الشديدة من قلة العياء بمكة فإن الراوية بلغت في العوسم عشرة دراهم مسعودية ، وفي غير الموسم من ستة دراهم إلى سبعيدة دراهم .

و في سنة ٨١٣ه عمرياقوت خادم السلطان فيات الدين صاحب بنجاله العين السماء عين عرفة ، وصرف عليها حوالي ثلاثين ألف مثقال ذهباً ، ويقال أن الشريف حسن بن عجلان أمير مكة أخذ من ياقوت خمسة آلاف مثقال (٢)

\_\_\_\_\_\_\_

- (۱) الغاسي : شغاء الفرام ، ح ۱ ، ص ۲۲۸ ـ العقد الثمين ، ج ۳ ، ، ص ۲۶۲ ـ ، ص ۲۲۲ ـ ، ص ۲۲۲ ـ ، ص ۲۲۲ ـ ، ص ۲۲۲ ـ السلوك ، ج ۲ / ۱ ، ص ۲۲۲ ـ البريري ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ۳ ، ص ۱۸۱ ـ ۱۸۲ ـ البريري : درر الغرائد ، ح ۱ ، ص ۱۲۸ ـ ۱۲۹ ـ إبراهيم رفعت : مرآة الحرمين ، ت ۱ ، ص ۲۱۵ ـ ۱۱۲ ، محمد أنور شكرى : لوحان أثريان ، ص ۱۳ ـ ۱۲۰ .
- (۲) ابن فهد : إِتَّعَافَ الورى ، ج ٣ ، ص ٨٢٤ ، النهروالي : الإعلام، ص ٢٥٢) مرآة العرمين ، ص ٢٥٣٠.

و في سنة ١٤١ه بعث سلطان مصر الا شرف برسباى خسسة تت تت آلاف أشرني على يد إبن المزلق بسبب عبارة عين عرفية .

وفي سنة ٢ م ٨ه رسم بيرم خواجا ناظر الحرم من قبل السلطان جقسسة عدة برك بطريق عرفة ، وطهرها ونظفها من التراب ، وأصلحها وساق الما اليها من الأبار التي بقربها ليشرب منها الحجاج ، وانتهى من ذلك سمنة (٢)

------

<sup>(</sup>۱) العقريزى: السلوك ،ج ٢/٤ ، ص ١٠٢٨ - ١٠٣٠ - ابن فهسد:
إتحاف السسورى، ج ٤ ، ص ٩٠ - ابن الصيرفي: نزهة
النفوس والا بدان ،ج ٣ ،ص ٢٠٤ - الجزيرى: دررالفرائد،ج ١٠٣٥ - ٢٠٥

<sup>(</sup>۲) السخاوی: التبر المسبوك ، ص ۲٦٦ - الجزيری: درر الفرائد ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ - الطبری: إتحاف فضلا می ۲۲۸ - الطبری: إتحاف فضلا الزمن ، ج ۱ ، ورقة ۲۰۱ - السنجاری: منائح الکرم ، ج ۲ ، ورقسة ۸ - ایوب صبری باشا : مرآة الحرمین ، ص ۱۲۵ - ۱۲۱ - محمد أنور شکری : لوحان أثریان ، ص ه ۱۰

<sup>(</sup>٣) محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز ،ص ٢٤١٠

<sup>(</sup>ع) الشريف الجنابي: البحر الزاخر ،ج ٢ ، ورقة ٩٧ ـ ابن فهد: إتحاف الرهور، السينياس: بدائع الزهور،

٣٣ ، ١٠ ٥ - ٢٥ - الجزيرى: درر الفرائد ، ج ١ ، ص ١ ه ٧ - المنهروالي: الإعلام ، ص ٢ ٢ - إبراهيم الإعلام ، ص ٢ ٢ - إبراهيم رفعت : مرآة الحرمين ، ج ١ ، ص ٢ ١ ٦ - ٢ ١ - عبد الرحمن محسود عبد التواب : قايتباى المحمودى ، ص ٢ ٠ ٦ - ٢ ٠ ٠

(٥) انظر الملحق رقم (١)، ص ١٧٤٠.

و في سنة ٨٨٩ هـ أصلح الا شرف قايتباى مرة ثانية عين عرفة بعداً ن خربت وتسببت في تعب و مشقة للحجاج وأهل مكة .

\*

### توفير المياه في خليص ؛

واد على طريق حجاج مصر على أربع مراحل من مكة وبه الكثير (٢) من العيون والآبار والمزارع.

وفي سنة ٢١٩ه حج السلطان العلك الناصر محمد بن قلاوون حجته الثانية وذكر للسلطان إن العادة كانت جارية بحمل مال إلى خليص ليجري الما من عين بها إلى بركة يردها الحجاج وقد انقطع ذلك منذ سنين ،وأصبح الحاج يجد مشقة من قلة الما بخليص ، فرسم السلطان بخسة آلاف درهسم لإجرا الما من العين إلى البركة وجعلها مقررة في كل سنة لصاحب خليص

<sup>(</sup>۱) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ٣ ،ص ٢١٩ محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز ،ص ٢٥٣٠

<sup>(</sup>٢) القلفشندى : صبح الأعشى ،ج } ، ص ٢٦٠٠

، فأجرى صاحب خليص الما قبل وصول السلطان . وقد ورد في حجسة وقف الأشرف شعبان المو رخة سنة ٧٧٧ هـ تخصيص خسمائة درهــــم نقرة سنوياً لعمارة عين خليص وترميمها وتنظيف النسقية .

و في سنة ١٨٢ هـ أمر السلطان قايتباى بإصلاح عين خليص بالقرب من مكة نظراً لا هميتها للحجاج فهي من أحسن مناهل الحج وأعذبها بعبلمة ألف أشرفي ،وابتدأ العمل بها في عاشر شعبان ،وتم الإنتها منها في ذى القعدة من السنة نفسها على يد الا أمير شاهين الجمالي .

\_\_\_\_\_\_

- (۱) الحضراوى: مختصر حسن الصفا والإبتهاج ،ورقة ۶۱ العقريزى:

  السلوك ،ج ۱/۲ ،ص ۲۰۰ ۲۰۱ ابن تغرى بردى: النجوم

  الزاهرة ،ج ۹ ،ص ۲۰ ابن فهد : إتحــــــاف

  السورى،ج ۳ ،ص ۱۹۵ الرشيدى: حسن الصفا والإبتهاج ،تحقيق
  ليلى عبد اللطيف ،ص ۱۳۲٠
  - ٢) انظر في الملحق رقم ٢٠٦ ٢٠٠٧ حجة وقف الأشرف شعبان،
  - (٣) ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ؟ ، ص ٣٩٨ النهروالي : الإُعلام ، ص ٢٢٤ محمد الفعر : الكتابات والنقوش في الحجاز ، ص ٢٣٩٠ -

#### ه - توفير المياء في المدينة المنورة :

أما من حيث المياه بالمدينة المنورة فهي أحسن حالاً من مياه مكسية المكرمة ، وذلك لكثرة آبارها وعيونها ، وقد حطيت المطاهر والآبيار والعيسون والبرك بالمدينة المنورة في العصور السابقة على العصر المعلوكي بالكثير مسن العناية على يد الخلفاء والسلاطين وأعيان المسلمين موفي العصر المعلوكي ازدادت العناية بتوفير المياه في المدينة المنورة أكثر من ذى قبل ، من الآبسار والعيون التالية :

### بئر البصــة:

تقع بالقرب من الهقيع على يسار الطريق إلى قبا وهي بين نخل ، و بالقرب منها بئر أصفر منها ويحيط بها حديقة كبيرة . وقد ابتنى قاضي المدينية ورعي الدين بن أبى الفتح بن صالح محل هذا الأطم منزلاً حسناً ، وجعلل للبئر الصفرى درجاً ينزل إليها منه ، وعمر الهئر الكبرى أيضاً لما استأجلل الحديقة لولده بعد أن أجرها هو وشريكه في النظر في الولاية السلطانية نفيره ، والحديقة وقف على الفقرا والقاصدى الزيارة أوقفها شيخ الخدام ريحان الهدرى الشهابي قبل وفاته بعامين أو ثلاثة ، ووفاته كانت سنة ١٩٧ ه.

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) عن توفير المياه في المدينة المنورة في العصور السابقة على العصـــر المعلوكي انظر رسالة سليمان مالكي : مرافق الحج ،الهاب الرابع ، ص ۱۸۷ - ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٢) الاطم: جمعها آطام وهوالحصن،

وصولها أحد عشر ذراعاً منها ذراعان ما وعرضها تسعة عشر ذراعاً ، وهسي منية بالحجارة ، ولون مائها صافى ، وطعمه حلو ، وأهل المدينة كانوا يستقون منها قبل أن يطمها السيل .

## بئر أريس :

تقع أمام مسجد قباء على فربيه ، و تبعد بحوالي ثمانية وثلاثين متراً عند حديقة الا شراف الكبرى من بنى الحسن بن على بن أبى طالب رضي الله عنه (٢) وعبق هذه البئر إثنا عشر متراً ، وفي أسفلها فتحتان يجرى منهما الماء إلىسى قاع البئر ، وفتحة ثالثة تصلها بمجرى العين الزرقاء التي يشرب منها أهسسل المدينة وماوه ها عذب ، وطولها أربعة عشر ذراعاً وشبر منها ذراعان و نصسف

(۱) ابن النجار: الدرة الشيئة ،ص٣٤٣ - ٤٤٣ - العطرى: التعريف
بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ،ص٥٥ - العرافي: تحقيق
النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ،ص١٢١ - الفيروزآبادى:
المغانم المطابه ،ص٣٠٠ - ٣١ - السمهورى: وفا الوفا ،ج٣٠٠ ،ص٥٥ - أحمد العباسي: عمدة الأخبار في مدينة المختار ،ص٢٦٠ - ٣٠٣ - عبد السلام حافظ: المدينة المنورة في التاريخ ، ص٣٠٣٠ .

(٢) المطرى : التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ، ص ٥٥ - أحمد العباسي : عمدة الا خبار في مدينة المختار ، ص ٥ ٥٠ -

(1)

ما ، وعرضها خسة أذرع ، وطول قفها ثلاثة أذرع ، وتسعى بئر الخاتم ، لوقوع خاتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيها من يد عثمان بن عفسان ، رضي الله عنه ، وهي من الآبار المأثورة لجلوس رسول الله ، صلى الله عليه وسلم عليها (٢) . وكانت هذه البئر مبنية بالحجارة المنحوته ، وقد تهدمت وطويت ، وبُني بناعلاها سكن لمن يقوم بالحديقية ويخدم مسجد قبا ، وحولهسسا ، وبُني بناعلاها سكن لمن يقوم بالحديقية ويخدم مسجد قبا ، وحولهسسا ، وبر الا نصار وآثارهم ، وقد جدد الشيخ صفي الدين أبو بكر السلامي ، لها درجاً ينزل إليها منه الزوار ، وقاصدو الوضو والشرب ، وعلى السيدرج قبو وعليها تجاه الداخل لوح مكتوب عليه تاريخ عمارة الهئر سنة ؟ (٢) قبو وقال إن الذي أنشأ الدرج إبن فرحون .

-----

(۱) قفها : قف البئر أى الدكة التي تجعل حولها . ( القاموس المحييط ق ف ف ) ( المنجد ص ه ٢٤) .

- (۲) ابن النجار: الدرة الثنينة ، ص ۲۶۲ المطرى: التعريف بما أنسبت الهجرة من معالم دار الهجرة ، ص ٥ العرافي: تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ، ص ١٦١ ١٧٠ الفيروزآبادى: المغانم المطابة ، ص ٢٥ ٢٧ ٢٨ السمهورى: وفا الوفا ، ج ٣ ، ص ٨٤٨ أحمد العباسي: عمدة الا خبار في مدينة المختسبار، ص ٢٠٥٩ ٢٠٥٠
- (٣) العرافي : تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ،ص ١٧٠ الفيروزابادى : المفانم العطابة ،ص ٢٧ ٢٨ عبد القدوس الأنسارى : آثار المدينة العنورة ،ص ٢١ ٢٤٢ محمود الشرقاوى: المدينة المنورة ،ص ١٥ ٢٠١
- (3) العطرى: التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ، ص ع هـ السمهورى: وفاء الوفا ،ج ٣ ، ص ١٤٨ .

### بئر رومه:

تقع في عرضة العقيق الكبرى بالمدينة المنورة بقرب مجتمع الاسيـــال شمالي غربي المدينة المنورة ، إشتراها عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، و تصدق بها للمسلمين ، طولها شانية عشر نراعاً ، منها نراعان ما وهاقيها مطمـــوم بالرمل ، وعرضها ثانية أذرع ، وماو ها صاف (١) . وقد تهدمت مــــع مرور الزمن حتى جا قاضي مكة المشر فة شهاب الدين أبو العباس الطبـــرى سنة ، ٥٥ هـ زائراً إلى المدينة المنورة نجدد عارتها من صميم ماله ، وشيـــد أركانها ، فجا تني فاية الحسن والرضا ، لقول رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، "من حفر بئر روسه فله الجنة " وضد البئر بنا عال شبه حصن متهـدم يقال إنه كان بئراً لليهود ، وفي أطراف هذه البئر أبار كثيرة أخرى ومزارع و المناه عليه ومزارع و المناه النه كان بئراً لليهود ، وفي أطراف هذه البئر أبار كثيرة أخرى ومزارع و المناه عليه ومناه و المناه كان بئراً لليهود ، وفي أطراف هذه البئر أبار كثيرة أخرى ومزارع و العباه المناه عليه ومناه و المناه كان بئراً لليهود ، وفي أطراف هذه البئر أبار كثيرة أخرى ومزارع و المناه عليه ومناه عليه ومناه و المناه كان بئراً لليهود ، وفي أطراف هذه البئر أبار كثيرة أخرى ومزارع و الهناه عليه عليه عليه عليه ومناه و المناه المناه عليه ومناه و المناه و المناه المناه و المناه

(۱) ابن النجار: الدرة الثمينة ،ص ؟ ٣٤ ـ السمهورى: وفا الوفا ،ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ص ٩٢١ ، عمدة الأخبار في مدينة المختار ،ص ٢٦٥ ، عبد القدوس الا نصارى: آثار المدينة المنورة ،ص ٢٤٤ - ٢٤٥ ،

(۲) صحیح البخاری ، ج۳ ، ص۱۹۸۰

(٣) المطرى: التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ، ص ٢٥ الفاسي: العقد الثنين ،ج٣ ،ص ١٦٣ - المرافي: تحقيق النصرة
بتلخيص معالم دار الهجرة ،ص ١٧٥ - ١٧٦ - الفيروزآبادى: المغانم
المطابة ،ص ١٤-٢٤ - ابن فهد: إتحـــــا ف
الورى ،ج٣ ،ص ١٣٥- ٢٣٦ - عد القدوس الأنصارى: آثار المدينة
المنورة ،ص ١٤٤ - ١٢٥٠

### بئر غر س :

الغرس الفسيل أو الشجر الذي يغرس لينبت ، وهو بئر في الشمال على الغربي للعدينة المنورة شرقي مسجد قبا على نصف ميل إلى جهة الشمال على سازل بني النخير ، وحولها مقابر بني حنظلة ، وتقع بين النخيل ، طولهمسلا سبعة أذرع شها ذراعان ما ، وعرضها عشرة أذرع ، وقد خربت فجددت بعد السبعمائة ، وهي فزيرة طيبة عذب ما هما ، ويقال إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بصق فيها ، وأن بها عيناً من عيون الجنة (١) . وقد أبتاعها الخواجا مسين بن الجواد المحسن الخواجكي شهاب الدين أحمد القواني ، وحوط عليها حديقة ، وجعل لها درجاً ينزل إليها من داخل المديقة وخارجها ، وأنشأ بجانبها مسجداً وأوقفها سنة ٢٨٨هه . (٢)

# الهركة بوادى رأس بني سالم:

و في سنة ٨٠١ هـ عبر الطاهر برقوق بوكة كبيرة بطريق المدينيية المنورة برأس وادى بني سالم يردها الحجاج.

- \_\_\_\_\_
- (۱) ابن النجار: الدرة الثمينة ،ص ٢٤٣ العطرى: التعريف بما أنست المجرة سن صعبالم د ار الهجرات، ص ٥٥ المحرة سن المحرة بحراغيي : تحقيد المنصب ق بتلغيم المناف المحالم د ار الهجروزابادى: المفانم صعالمات من ٢٥٠ ١٧١ الغيروزابادى: المفانم العطابة ،ص ٢٥٠ -
  - (٢) السمهورى : وفا الوفا ،ج ٣ ،ص ٩٨١ .
  - (٣) ابن إياس : بدائع الزهور ،ج ٢/١ ، ص ٣٣٥٠ .

### بئر السقيا :

مكانها الحالي جنوبي محطة سكة حديد الحجاز، ويفصل بينهمسا طريق مكة ،ويسس المكان الذى فيه البئر الفلجان، وكانت منازل الحجساج الزائرين إلى المدينة المنورة، وقد جددها بعض العجم سنة ١٨٨٦، وعرفت ببئر الا عاجم، وهي عميقة وسحفورة في الصخر، قطرها ستة أمتار، وعمقهسا أربعة عشر متراً ،وبجنوبها مزرعة ،ويقال إن رسول الله ،صلى الله عليه وسلم شرب منها .

## العين الزرقاء:

و في سنة ٨٨٦ هـ أجرى الأشرف قايتباى عين الزرقا بالمدينية (٢) المنورة على يد الخواجا شمش الدين بن الزمن .

### فسقية للمياه بجوار باب الرحمة:

و في سنة ٨٩٣ هـ عمر أبو بكر بن مزهر رئيس ديوان الإنشاء

<sup>(</sup>۱) العطرى: التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ، ص ٥ ٥ - السمهورى: وفا الوفا ،ج ٣ ، ٩٧٣ - عبد القدوس الا نصارى: آثار المدينة المنورة ، ص ١٥٦٠

<sup>(</sup>۲) زینی دخلان : خلاصة الکلام ، ص ۷۱ ـ محمد اُنور شکری : لوحان أشریان ، ص ۲۲ ـ ۳۲۰

<sup>(</sup>٣) أُبوبكربن محمد بن محمد الزين بن الهدر الأنصارى الدمشقي :

بمصر فسقية متصلة بكمرباب الرحمة ، وفوق هذه الفسقية قبة ، وعلى الجانسيب المعلى (١) المعلى الم

وبالإضافة إلى العناية بتوفير مياه الشرب لا "هل المدينة ولزوار الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، فقد اقتضى الا أمر أيضاً إنشا ، عدد من المطاهر حـــول المسجد النبوى لوضو المصلين ،

نغي سنة ٦٨٦ هـ أمر السلطان المنصور قلاوون الصالحي بإنشــــا وطهرة بالجانب الفربي من المسجد النبوى عند باب السلام ،وكان المشرف على عمارتها علا الدين الأقمر (٢) وأخرى من ناحية غرب المسجد النبوى ولها باب منه . وأخرى شرقيه بالقرب من دار إبراهيم الريس ، ورابعة أنشئت فــي رباط الأشرف قايتهاى لسكان الرباط وغيرهم (٣)

------

- ويعرف بابن مزهر ،ولد سنة ٨٣١ هـ زار مكة والمدينة المنورة والقدس واشتهر بوفرة الذكا ، شغل نظر الإسطبل ،ووكالة بيت المال بمصر حج غير مرة ،وله سبيلان بمكة ،ومدرسة و رباط بالمدينة المنورة ،توفى سنة ٨٩٣ هـ . ( السخاوى : الضو اللامع ، ج ١ ، ص ٨٨-٨) .
  - (١) أيوب صبرى باشا: مرأة الحرمين ،ج ١ ،ورقة ٥٨٧٠
  - (٢) السخاوى: التحنة اللطيفة عن ١٠٥ صالح لمعي مصطفو،:
     المدينة المنورة وتطورها المعراني عص ٠٨٠
    - (٣) السخاوى: المصدر السابق والجزا والصفحة .

العصل المارينية المدينة للجحاجة المساجد - المدارس - الأربطكة المنافات المثنية المنافات المنافات المنافات المنافات المنافات المنافات المنافات المنافات المنافقات المناف

### الغصل السسادس

# الخدمات الدينية والمدنية للحجـــاج

```
١ ـ المساجد:
```

- أ ـ ساجد مكة المكرسة .
- ب \_ مسجد سَرُّ وعَمة بمرِّ الطهران.
  - جـ مسجد خليص .
- د . . مساجد المشاعر المقدسة ( منى . مزدلفة . عرفية ) .
  - هـ مساجد المدينة المنورة .
    - و ـ مسجد جددة ،

#### ٢ - العدارس:

- أ ـ مدارس مكة المكرمة .
- ب مدارس العدينة المنورة .
  - ٣ الاثريطة:
- أ ـ الاربطة بمكة المكرسة.
- ب الأربطة بالمدينة المنورة .

#### } - البيمارستانات:

- أ ـ الهيمارستان بمكة المكرمة .
- ب البيمارستان بالمدينة المنورة .

### الفصل السادس

#### الخدمات الدينية والمدنية للحجاج

بعد أن تحدثت عن طرق الحج ،وما أقيم بها من مرافق للتيسير على الدجاج في سلوكهم لها ،وعن إلغا المكوس على الا طعمة في مكسة المكرسة والمدينة المنورة ،وعما كان يقدم لا مرا المدينتين ولا هلها سسس أعطيات ،وعما كان يقوم به السلاطين وأمر او هم وأثريا المسلمين من توفيسر الا طعمة والمياه في المدينتين المقدستين ،وفي المشاعر المقدسة خصصت هذا الفصل الأخير من الرسالة للمنشآت الدينية والمدنية التي أنشئت لخدسة أهالي الحرمين الشريفين ،ولخدمة الحجاج وتيسير إقامتهم في المدينتيسن المقدستين والمشاعر المقدسة في موسم الحج والزيارة ،

نقد حفل العصر المعلوكي بتعمير الكثير من المساجد في مكة المكر مسة والمدينة المنورة التي ترتبط بذكرى الرسول ،صلى الله عليه وسلم ،وبتعمير المساجد بالمشاعر المقدسة التي ترتبط بأدا مناسك الحج ، هذا فضلاً عسن إنشا الكثير أيضاً من المساجد في المدينتين المقدستين للتيسير على الحجاج والزوار في أدا صلواتهم في حالة تعذر أدائها في الحرمين الشريفيسسن بسبب إزد حامهما بالمصلين في موسم الحج والزيارة ،كما أنشئت أيضلاً المساجد على إحداد الطريق بين مكة والمدينة ليقيم بها الحجاج شعائسر الصلاة أثنا الموكهم في هذا الطريق .

وبالإضافة إلى أدا ً فريضة الصلاة كان الحجاج يقبلون على سمساع الدروس التي ثلقى في الحرمين الشريفين أو في المدارس التي بدأ إنشاو ً ها

حول الحرسين الشريفين منذ الربع الأخير من القرن السادس الهجرى ، شمم الله إنتشارها في العصر المعلوكي خاصة وانهذه الدروس التي كانت تستهدف تثقيف السلم في شئون دينه ، كانت تضفي جواً روحياً للحجاج وهم يتنقلون لسماع ما يلقى من دروس في الحرمين الشريفين أو في المدارس التي كانسست ردرا) معلق بهسمسا ، سوا من قبل كبار علما المدينتين المقدستين اللتيسن حللت بهما في العصر العملوكي ، أو من قبل علما المسلمين البرزين في كل علم، والوافديسن إلى المدينتين المقدستين للحج وللزيارة ، هذا إلى أن للمدرسة بنظامها الذي عرفت به في العصر الإسلامي كان لها بجانب وظيفتها التعليمية وطيفة إجتماعية تتمثل فيما كانت تقدمه المدرسة من زاد ومأوى للمتردديسسن عليها من المعوزين والمنقطعين سوا في موسم الحج والزيارة ، أو على مسدار (٣))

كما أن الا ربطة تطورت وظيفتها أيضاً في القرن السادس الهجموي وأصبحت كالزوايا والتكايا والخوانق دوراً يقيم بها المتصوفة ، وفي مكه المكرسة والمدينة المنورة في العصر المعلوكي أقيم الكثير من الا ربطة ، وأوقفت

(١) عن نشأة المدرسة انظر فيما بعد ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) أزيلت المدارس التي كانت حول الحرم المكي الشريف عند القيام بالتوسعة السعودية في عهد المفغور له الملك عبد العزيز بن سعود ،كما أزيلت المدارس التي كانت حول الحرم النبوى الشريف عند القيام بالتوسعية العثمانية في عهد السلطان سليمان بن السلطان عهد المجيد.

<sup>(</sup>٣) انظرفيما بعد ص ٠٣٨٠

على الغقرا والمهوزين والمنقطعين من طوائف معينة كالعرب أو العجم أو الهنود ، أو على مدار العلم ، أو على مدار العلم ، حسب رفية الواقف ،

وأما الهيمارستان في مكة المكرسة و في المدينة المنورة فإنه كان بجانب كونه موا سسة علاجية للعرض من أهل الحرمين الشريفين طوال العام ، فإنسه ليس شمة شك في أن كان يوا دى هذه المهمة لحجاج بيته تعالىك ولزوار الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، في موسم الحج والزيارة .

وهكذا سنجد أن هذه المنشآت الدينية والمدنية كانت تو دى خدمات كبرى للحجاج وللزوار في المدينتين المقدستين و في المشاعر المقدسة ،وهسو ما سيتضح من خلال دراستنا لهذه المنشآت في العصر المعلوكي .

¥

#### ۱ ـ الساجــــد

قال تعالى ﴿ وَأَنَّ الْنَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾ (١) م كما أشاد الله سبحانه وتعالى بمن يعمر الساجد في قوله ﴿ إِنَمَا يَعْسُسُرُ سَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمِّنَ بِإِللَّهِ وَالْيُومِ أَلاَّغِرِ وَأَقامَ الْصَلاَةَ ، وَالَّيْضَ الْزَكَاةَ وَلَسَمْ يَعْشَ إِلاَّ اللَّهُ فَعَسَى أُولِئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ المُهْتَدِينَ ﴿ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الجن: آية ١١٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: آية ١٨٠

و فضلاً من أمور دنياهم وآخرتهم ،ولذلك اعتنى المسلمون بها المعلى من أمور دنياهم وآخرتهم ،ولذلك اعتنى المسلمون بها حكاماً وأفرادا أفأقاموا المساجد في كافة الا مكنة والبقاع في بلاد المسلمين عامة ،وفي مكةوالمدينة والمشاعر خاصة ،وهذه المساجد وخاصة ما أقيامها في العواصم الإسلامية هي روائع فتية تشهد بعظمة وجمال العمارة الإسلامية وهناك وظيفة اخرى للمساجد ، وهي أنها تعتبر جامعات لطلب العلم والمعرفة ،ومن قدرله أن يدخل مسجداً فإنه يجد جماعات الطللاب محلقين حول أساتذتهم .

وقد أكثر سلاطين المعاليك من إنشا المو سسات الدينية بصفة عاسة ، والمساجد بصفة خاصة ، وذلك لتقوية رباط الدين الذي يربطهم بالشعب لينسي لهم ماضيهم وأصلهم وأجناسهم ،ولا يذكر لهم إلا أنهم سلمون مخلصون حريصون على إحيا شعائر الإسلام ،وهي الرابطة الوحيدة التي تربط بين المعاليك بعضهم ببعض من ناحية ،وبينهم وبين الشعوب التي حكموها من ناحية أخرى ،وبينهم وبين كافة السلمين في مختلف الا قطار الإسلامية من ناحية ثالثة ،خاصة وأنهم ظهروا في صورة حماة الإسلام والمسلمين بعسل طردهم للصليبيين والمغول ، فكل هذه الظروف قد أدت إلى ظهور تيسار

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية ٩٦.

<sup>(</sup>٢) مع حتراي لرآى الدكتور محمد أمين من أن المماليك اكثروا من إنشاء الموسسات الدينية حتى ينسى الشعب ماضيهم وأصلهم ولجناسهم الخ . هذا من وجهة نظر الدكتور محمد أمين إلا إننا لا ينبغي لناآن نسى الظن بهم إلى هذا الحد فالحقيقة أن العربي من احتى الثقافة العربية وتخلق بالاخلاق العربية الإسلامية وهذا ينطبق على المماليك لأن العرب عند ما تدفقوا على الهلال الخصيب كانت المنطقة تغص بجنسيات مختلفة ولكن سرعان ما تقبلوا ثقافة الفاتحين الجدد وساهموا في إخصابهـــا وهذا ما فعله المماليك.

ديني قوى خلال العصر المعلوكي في مصر ، وهو التيار الذى يتمثل في صورة واضحة في كثرة إنشاء المساجد والجوامع . ومن أبرز الدلالات على ذلك قول السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن في أيامه علا منار الإسلام وعسزت أسة النبي . (٢)

هذا ،وقد احتد إهتمام سلاطين المماليك وإمرائهم وكبار رجـــال دولتهم في بنا المساجد في مصر والشام إلى بنا المزيد من المساجد في مصر والشام إلى بنا المزيد من المساجد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة بصفة خاصة و في الحجاز بصفة عامة ، وعمارة ما يحتاج منها إلى العمارة ، كما أمتد هذا الإهتمام إلى غيرهم مـــن سلاطين وأعيان المسلمين المعاصرين لسلاطين المماليك ،وذلك تيسيراً على المسلمين في إقامة الصلاة سوا في أيام موسم الحج والزيارة ،أو في بقية أيام السنة .

ولنحاول تتبع إنشاء المساجد في العصر المعلوكي في هذه الا ماكن المقدسة ،ولنبدأ بما أقيم منها في مكة المكرمة وفي الطريق منها إلى المدينة المنورة ،ثم في المشاعر المقدسة ، والمدينة المنورة وأخيراً في جدة .

<sup>(</sup>١) محمد أمين : الا وقاف والحياة الإجتماعية ، ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن أيبك : كنز الدرر وجامع الفرر ،ج ٩ المسمى الدر الفاخر في سيرة المك الناصر ، تحقيق هانس روبرت ،ص ٣٨٨٠.

# أ \_ مساجد مكة المكرسة :

# مسجد المك المطَفر صاحب اليمن بقرب المجزرة:

في سنة ٩ ٦ ه عمر الملك المُظَفَّرُ شمس الدين يوسف بن عمر بن رسول صاحب اليمن المسجد الذي بقرب المجزرة (١) الكبيرة من أعلاها على يميسن الهابط إلى مكة ،ويسار الصاء د منها ، ويقال إن النبي ،صلى الله عليه وسلم، صلى به صلاة المفرب (٢) . هذا وقد جدد تعمارة هذا المسجد في سنسة (٣)

# مسجد الرابسة:

سمى بذلك لان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ركز الراية في همذا (٥) الموضع يوم فتح مكمة ، ويقع بالجودرية على يمين الصاعد من المدعا

- (۱) المجزرة : بالقرب منها جبل الحجون الذى هو أصله مقبرة أهل مكسة القديمة ،وفي جانبه الفربي كانت المجزرة إلى ما بعد سنة ٣٧٠ه، ، ثم نقلت إلى أزاخر ، (البلادى : معالم مكة التاريخية ،ص ٢٧٤) ،
- (۲) الفاسي : شفا الفرام ،ج۲ ،ص۲٦٠ ابن فهد : ارتحسیاف السیمی الفراند ،ج۱ ، ص۲۱۰ الجزیری : درر الفراند ،ج۱ ،
  - (٣) الفاسي : تحصيل المرام ، ورقة ١٥٧٠
  - (٤) الأزرقي : أخبار مكة ،ج ٢ ،ص ٠٢٠٠
  - (٥) المدعا: حي من أحيا مكة ،سمى بذلك لا نه موقف الحاج عنسد

إلى المعلاة ، وبين المسجد والهيوت التي قبله زقاق صغير نافذ إلى الطريق العام ، وبجانبه بئر جبير بن عدى بن مطعم (1) ، ويقال إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، صلى به ، وقد عمره عبدالله بن عاس ، ثم المستعصم بن المستنصر بن الطاهر بن الناصر العباسي في شعبان سنة ، ٢٥ه (٢) ، ثم عمره الا ميسر قطلبك المسامي المنجكي في أوائل سنة ، ٨٠٨ هـ ، وبه مأذنة ذات هرفتيسن قد تهدم رأسها ،

## مسجد الإجابة:

السرياني ، ص ٢٩ ٠١٠

على يسار الذاهب إلى منى في شعب بقرب ثنية أذاخر ،وهو مسجد مشهور يقال إن النبي ،صلى الله عليه وسلم ،صلى به ،ومع مرور الزمن تخسر ب و تهدم ،وسقطت جدرانه إلا الجدار القبلي ،وبه حجر مكتوب عليه إنه مسجد

- === مفادرته لمكة بعد قضاء المناسك للدعاء مواجها لذلك القبلة المشرفة .

  الفزاوى وفي شذرات الذهب ، تعقيق عدد العزيز الغامدى ، محمد
- (۱) جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى بن كلاب القرشي ، أسلم يوم الفتح ،وقيل يوم فتح خيبر ،روى عن رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ،ستين حديثاً ،وتوفى سنة ٥٥ هـ وقيل سنة ٥٩ هـ . ( الفاسي : المقد الثمين ،ج٣ ،ص ٤٠٨ ٤٠٩) .
  - (٢) الفاسي : العقد الثمين ،ج ه ،ص ٢٩٠ ـ ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ٢ ، ص ٩٥ ـ حاشية، ٦٠
  - (٣) الفاسي : الزهور المعتطفة ، ورقة ٢٧ ـ العقد الثمين ،ج١ ،ص٩٩-٥٥ ابن فهد : إتحاف الورى ، ج٣ ،ص١٣٢٠

الإجابة ، وعمره عبدالله بن محمد سنة ، ٢٢ ه ، وطول هذا الجدار الذى فيه محرابه إلى الجدار المقابل له ثمانية عشر ذراعاً بذراع الحديد ، وعرضه كذلك . والناس يتبركون به (١) وفي سنة ٨٣١ ه جدده وعمره الأمير سيف الدين شاهيدن العثماني الأشرفي الطويل ،أحد أمرا العشرات ، ويقال إن الجسن وفدت على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عند هذا المسجد أثنا وعيه للغنم .

## مسجد المعناطة:

وبنى السلطان قايتباى مسجداً بالمعناطة على يعين الذاهسب إلى الحرم أمام القبان عند ريع الرز ،وريع المغازل.

- (۱) الديار البكرى: تاريخ الخسيس في أحوال أنفس نفيس ، ج ٢ ، ص ٣٣٤\_ ٢٦١ . و ٣٣٤ ٢٦٢ .
  - (٢) الفاسي: شفا الفرام ،ج ١ ،ص ٢٦١ ٢٦٢ ابن فهد: إتحاف السليمان: العلاقات السليمان: العلاقات الحازية المصرية ،ص ١٢٤٠
  - (٣) المحناطة: أى الحناطين ،وقيل الخياطين ،وقد سمى بباب إبراهيم أحد أبواب المسجد الحرام بباب الخياطين لأن رجلاً خياطاً كـان يجلس عند، فعرف به . ( القطبي : الإعلام ،ص ٨٨ ).
    - (٤) ابن الصباغ: تحصيل المرام ، ورقة ١٣٤٠

# ب\_ سجد سروعة بمر الظهران:

وعمر عبدالله بن إبراهيم الحميرى (١) العلقب بالعفيف نزيل مكسة مسجداً بسّروعَة (٢) سنة ٨٠٤ه ، و يستّبل له كل يوم أربع دوارق زمزم سن الفخار (٣)

### ج ۔ سجد خلیص :

وفي سنة ٢٧٤ هـ عبر شاهين الجمالي سبجد خليص وسقفه بالاخشاب والدوم (٤) والجريد ، وذلك في مدة أولها عاشر شعبان ، وآخرها ذو القعددة من نفس السنة ، وعم نفعها الحجاج وغيرهم بعلم ألف أشرفي وثلثمائة وسبعة وسبعين و ربع وسدس وثمن .

- () عبدالله به إبراهيم بن حسين الحميرى: ويلقب بالعفيف ،نزيل مكسة وأحد التجاربها ،وقف دارين بمكة على أولاده ،وعقاراً بسروعة ،وتونى في شوال سنة ٨٠٧ه . ( الفاسي : العقد الثمين ،ج ،ه ،ص ١٠٣-١٠٣).
  - (٢) سَروَعَة : بفتح أوله وسكون ثانيه ،وفتح الواو ،وعين مهملة ،وهي النبكة العظيمة من الرمل ،أو الرابية من الطين ،وهي قرية بعر الظهران كثيرة النخل بها عين جارية ، (ياقوت : معجم البلدان ،ج ٣ ، ص ٢١٧).
    - (٣) الفاسي: العقد الثمين ،ج ه ،ص١٠٢-١٠٠٠
    - (٤) الدوم: جنس شجر من فصيلة التحليات ،ساقه مشعبة ،يستخرج من شاره نوع من الديس ينبت في الجزيرة العربية ومصر والسود ان .
      ( ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ٤ ، ص ٣٩٨ ، حاشية ٤٠
  - (ه) ابن فهد : إتحاف المصوري ، ج ؛ ، ص ٣٩٨ النهروالي : الإعلام ، ص ٢٢٤ ع محمد النعر : تطور الكتابات والنقوش في الحجاز،

# ن \_ مساجد العشاعر المقدسية :

## مسجد الخيف بمنى:

الخيف ما ارتفع من الوادى ، والجزاور من الجبل ، و هو معروف بالبركة على يبين المار إلى المزدلفة ، وهو مستطيل طوله مائتا ذراع ، وعرضه خمسس وسبعون ذراعاً وله في القبلة أربعة بلاطات يشعلها سقف واحد ، وحول الصحن من كل جانب سقائف على أقواس معقودة على أرجل من آجر ملبسة بالجيسار ، وله عدة أبواب ، بناء الخليفة أبو جعفر المنصور (۱) ، وعرته أيضاً أم الخليفة الناصر أحمد واسمها مكتوب على بابه الكبير ، ثم عبر سنة ، ۲۲ هـ من قبسل تاجر دمشقي يسمى إبن المرجاني (۲) ، وصرف عليه من ماله الخاص ما يزيسد على عشرين ألف درهم ، (۳)

(1) التجيب : مستفاد الرحلة والإغتراب ، ص ٣٤٣٠

- (٢) أحمد بن عمر بن أبي بكر الهمذاني الأصل ، يلقب بالشهاب ، ويعرف بابن المرجاني الدستي ، عمر مسجد الخيف ، وجاور بالمدينة المنورة ، وتوفي يوم السبت ثاني عشر محرم سنة ٢٢٨ هـ بدست .

  ( الفاسي : العقد الثمين ، ج٣ ، ص ١١٣ ١١٤ شفا الفرام : ج ١ ، ص ٢٦٧ إبن كثير : البداية والنهاية ، ج ١٤ ، ص ٢٦٧ ) .
  - (٣) ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ٣ ، ١٧٢٠ ابن الصباغ : تحصيل المرام ، ورقة ١٣٦٠

وني يوم الا عسر ذى الحجة سنة ٨٧٣ه بدأت عسارة مسجد النيف ، وانتهت في عاشر ذى الحجة سنة ٨٧٤ه ، وذلك أن جدرانه خربت ، فبنيت جدرانه المحيطة به بالحجر والنورة والجص ، وبنيت له شراشيف دائرة على جدره . وعل له أربع بوائك من جهة القبلة فيه بقرانيص (٢) سمار تعلو الهئر كليخون القناط مقالي (٤) مقبيسة

- ( ) البوائك : سلسلة من العقود المحمولة على أعددة أى اساطين ودعائم، ( صالح لعمي مصطفى : التراث المعمارى ، ص ١١٧) •
- (٢) المقرنصات: أو القرانيص هي شكل إسلامي لحنيات ركنية على هيئة حنية مجونة ذات رأس من قبة نصف دائرية ،وهي إبتكار ساساني ، وتستعمل للإنتقال والتدرج من زوايا ركن المربع إلى دائرة فيه وتتكون من عدة قوصرات صفيرة فوق بعضها بشكل خلايا النحل ، ( فريد شافعي : العمارة العربية ،ص٤٥٣) .
- (٣) كليخون : كلمة فارسية مركبة من لفظين ،الا ول : كلي بمعنى التراب وخون : بمعنى الدم ، ومعناها تراب أحمر ، فلعله يعني أن القناطر تعلو البئر مبنية وملونة بمونة حمرا ، ( ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ، م ٢٩٤ ، حاشية ١)
- (٤) مقالى : المراد قلال جمع قلة ،يجمعها أهل الحرفة على مقالي ،والقلة هي أعلى الشيء مثله قلة الجبل ،وقلة المأذنة .
  ( ابن فهد : إتحاف الورى ،ج٤، ص٤٩٣، حاشية ٢) .

الآجر والنوره والجبس ، وعدة القناطر مائة قنطرة ، وعدة المقالي إحسدي وتسعون مقلاة ، وبنى محراب بصدر الجهة القبلية بالرخام الا صغر المنحوت بيمنته ويسرته عبودان ، فيه تاريخ باسم السلطان قايتباى ، وعلى المحراب قبيية عظيمة مرتفعة محكمة العمل ، يعلوها هلال من نحاس ميض ، وبنيت قبة كبيرة مثنة عالية على المحراب الذي يتوسط المسجد أمام المنارة القديمة ، قطر القبــة ستون ذراعاً ، وإرتفاعها عشرون ، وبأعلى القبة إسم السلطان ، ويوجد بأعلى التبي القبة هلال كبير من نحاس مبيض، كما بنيت بوابة عظيمة مرتفعمة معقودة بالرخام الأصغر المشهر بالرخام الالبيض ،بطراز من رخام أبيض محيط بالهوابة مكتوب منقوش أعلام موارخ عليه إسم السلطان ، وجميع ذلك مطلى بالذهب واللازورد ، وعملت مأذنة علو الهاب مكولجة مقرنصة حسنة الصنعة ،بثلاث شوفات و بعنق وللخوذة على ستة أعمدة العلو الخوذة هلال كبير من نحاس مبيض وبنيست بوابتان للمسجد شرقية ويعانية ، وأرفق للمسجد سبهل ملاصق له على يعين الداخل من باب المسجد بواجهة مبنية من الرخام الا صغر المنحوت المحكسم العمل تحته صهريج كبير للما ، وعمل للسبيل طاقات من الرخام ، يتناول من الطاقات الما المعد للشرب ، وبه أربعة شبابيك كبار من جهاته الا وبعدة ،

<sup>(</sup>۱) مكولجة: المكولج عند أهل الصنعة هو المستدير الحلزوني ، فكأن المأذنة بها دوائر حلزونية من الخارج ، (ابن فهد: إتحصاف الصنعة بها دوائر حلزونية من الخارج ، (ابن فهد : إتحصاف الصنعة بها .

<sup>(</sup>٢) الصهريج: خزان للمياه تحت الا وض يعمل من الآجر والمونة المانعة لنفاذ المياه . (صالح لمعي مصطفى: التراث المعماري ، ص ٩٦) .

وأرض السبيل مفروشة بالرخام الا صغر ، وبه بيارة يستقى منها الما من الصهريج على حوضه ، وللسبيل خزانة لالات السبيل ، وله بابان ، إحدهما من الطريق ، والا خر داخل المسجد ، كما بنى صهريج خارج المسجد ، وعمل له دبل محكم مبدئ بالنورة ، يتوصل منه الما ولى الصهريج القديم الذى داخل المسجد ، وحفرت بئر هناك كانت مطوية مقابلة باب المسجد ، وبيض داخله وخارجسسه ، وبرق جميع سطحه بالنوره ، وعملت له أبواب خشب متقنة و محكمة ، و مهدت أرض المسجد وما حوله من جهاته كلها ، وبنى بجانبه دار سكن لا مرا المحسج ، وبدأ هذا العمل يوم الا حد سابع عشر ذى الحجة سنة ٢٢٨ه ، و جملسة ما صرف عليه شانية الا في ومئتان وتسعة وعشرون أشرفياً وثلثا أشرني ، والقائسم على العمارة سنقر الجمالي .

(١) قطب الدين الحنفي: الإعلام ،ص ١٩٦ ـ محمد الفعر: الكتابسات والنقوش في الحجاز ،ص ٢٣٨٠

(۲) ابن فهد : راتحاف المستسبور ی ، ج ؛ ،ص ۳۹۳ – ۳۹۳ مو و الله مجهول : أحوال الحرمين الشريفين والمسجد الا قص ، ورقسة مو الف مجهول : وفا والوفا ،ج ۲ ،ص ۲۱۲ – الجزيری : دررالفرائد ،ج ۱ ، ص ، ۷۵ – ۲۵۱ – الطبری : راتحاف فضلا الزمن ،ج ۱ ، ورقة ۱۲۱ – ۱۲۰ – الطبری : راتحاف فضلا الزمن ،ج ۱ ، ورقة ۱۲۱ – ۱۲۱ – القطبي : الإعلام ،ص ۱۲۰ – السنجاری : منائلے الکرم ،ج ۲ ، ورقة ۱۱ – ۱۲ – زینی دحلان : خلاصة الکلام ،ص ۱۵۱ – ۱۲۱ محمد الفعر : الکتابات والنقوش فی الحجاز ،ص ۲۳۷ – ۲۳۸ - ۲۳۸ .

### سمجد مزدلفة:

وهو بجبل قزح بمزد لفة ، وهو المشعر الحرام الذى ذكره الله في القرآن ، ولا زال معموراً يصلى فيه ليلة الجمعة وفجرها بن محمد بن قسلاوون قام الا مير يلبغا الخاصكي من قبل السلطان الناصر حسن بن محمد بن قسلاوون بينا مسجد مزد لفة ، وهو صفير الشكل مربع ليس بطويل الحيطان و في سنة ٣٤٨ هـ عمره الأمير سودون المحمدى (٥) . وفي الخامس عشر سن شعبان سنة ٤٢٨ هـ بيضت سلالم المسجد وأصلحت وبنيت دكته من قبسل سلطان مصر الا شرف قايتباى ، وانتهى العمل منه في السابع عشر مسسن

\_\_\_\_\_

- (1) قزح: إسم جبل بمزد لفة رئي عليه قوس قزح فنسب إليه . (ياقوت: معجم الهلدان ،ج ٤ ،ص ٣٤١) .
  - (٢) البلادى: معالم كة التاريخية ،ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦٠
- (٣) ابن فه د : إتحاف السيورى ، ٢٢٩ ، ص ٢٢٩ -على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ، ص ١٢٤ .
  - (٤) القطبي : الإعلام ، ص ١٠١٠
- (٥) سودون المحمدى: خدم الموثيد شبيخ ،وصار خاصكياً ،ورأس نوبة الجحدارية أيام الأشرف برسباى ،وصار أمير عشرة أيام الظاهــــر جقسق ،وتوجه لمكة شاد عمائر ،وتولى نيابة قلعة دمشــق ،وكان ديناً عفيفاً خيراً ،تونى سنة ،٥٨ ه ، (السخاوى: الضوا اللاسع ، ٣٠٠ ، ص ٢٨١) .

دى القعدة بمبلغ أُلفين وخمسمائة وثمانية وأربعين دينارًا.

#### مسجد نعرة بعرفة:

يقع في الجهة اليمنى من جبل الرحمة ،ويعرف بمسجد إبراهيم وهو المسجد الذى يجمع فيه الإمام بين الظهر والعصر يوم عرفة ، و في سنة ٨٤٣ هـ عمر الا مير سودون المحمدى من قبل السلطان الظاهر جقست سجد نمرة بعرفة ،وقطع جميع أشجار السلم والشوك الذى كان بين المأزمين في طريق عرفة ،وكانت عقبة في طريق الشقادف عند مزاحمة جمال الحجاج بعضهم ببعض ،مما جعل الحرامية يكمنون للحجاج بين هذه الا شجار ،كسا أزال

- (۱) ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ؛ ، ص ٣٩٨ مو لف مجهول : أحوال الحرمين الشريفين والسجد الا قص ، ورقـة
  ٣٦ ـ السمهورى : وفا الوفا ، ج ٢ ، ص ٢١٦ ـ إسماعيل أحمد إسماعيل
  : مدرسة السلطان قايتهاى ، مجلة العرب ، ج ١ ، س ١٤ ، رجـــب
  شعبان سنة ١٣٩٩هـ ، يونيو يوليو سنة ١٩٧٩م ، ص ٨٥ ـ محســد
  الفعر : الكتابات والنقوش في الحجاز ، ص ٢٣٨٠
  - (٢) المأزمين : موضع بمكة بين العسجد الحرام و عرفة ، وهو شعب بين المسجد الحرام و عرفة ، وهو شعب بين جبلين يغضي آخره إلى بطن عرفة ، (ياقوت : معجم البلدان ،ج ه ، ص ، ) وهو طريق يأتي المزد لغة من جهة عرفة ، لا يد فع الناس ليلة المزد لغة إلا منه فإذا أفضوا منه كانوا في المزد لغة ، (البلادى : معالم مكة التاريخية الأثرية ،ص ٢٤١) .

الصخور الكبيرة ،ونظف الطريق و سهده و نطفه ووسعه .

وفي سنة ٤٢١ هـ جهز السلطان الا شرف قايتباى لتعمير سجد نبرة ، نأنشأ به رواقيان عظيمين بصدار القبلة يتظلل بها الحجاج وقت الصلاة من الشمس ، وبها خمسون كنفاً مربعاً ، يعلو الا كتاف ثلاثة وثمانون من الشمس تعلو القناطر أربعة وثلاثون مقلاة للشراشيف معيطة بواجهاة تنظرة ، تعلو القناطر أربعة وثلاثون مقلاة للشراشيف المعلم الهايكة المذكورة ، وعلمت قبة على المحراب مرتفعة ، وعلمت جميع الواجها القبلية ، وبعض الجهة الشرقية والغربية من واجهتيها ذراعين عمل من أصل بنا المسجد القديم ، وحفر في وسط المسجد صهريج طوله عشرون ذراعاً من شرقيه إلى فربيه ، وسعته خمسة أذرع ، وبداخله بوائك يعلوها ثلاث مقالي من شرقيه إلى فربيه ، وسعته خمسة أذرع ، وبداخله بوائك يعلوها ثلاث مقالي

- القطبي: الإعلام ،ص ١٠٠-السنجارى: منائح الكرم ،ج ٢ ،ورقة ٤-٥
   أيوب صبرى باشا: مرآة الحرمين ،ص ١٦٢ ١٦٣٠
- (٢) الديار البكرى: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ،ج ٢ ،ص ٢٣٤ ..
  - (٣) السمهورى: وفا الوفا ،ج ٢ ،ص ٢١٦ القطبي: الإعلام ،ص ١٠١ الطبرى: الأرج المسكى ،ورقة ١٣٢ زيني دخلان: خلاصة الكلام ،ص ١٥١ ريني دخلان: خلاصة الكلام ،ص ١٥١ محمد أنور شكرى: لوحان أثريان ،ص ٣٧ إسماعيل أحمد إسماعيل: مدرسة السلطان قايتباى ،ص ٨٥ أيوب صبرى باشا: مرآة الحرمين ،ص ٢٣٥٠
  - (٤) الشراشيف: هي من الشرافات ، وهي من الزخارف الساسانية المعمارية التي انتقلت إلى الفن الإسلامي ، وهي معروفة منذ العصور القديمية في فارس والمعراق واواسط آسيا ، وجوانب بعض هذه الاسنان رأسية ، وتأتي أما سننه أو مدببة . ( فريد شافعي : العمارة العربييية

وقنطرتان وله منزلان ، ونم يستقى منه الما ، وارتفاع الصهريج ستة أذرع ، وعلت قناة كبيرة أتية من خارج المسجد متصلة بالصهريج ، وللقناة مصفاة مسسن خارج المسجد يجتمع فيها الما ، ويجرى صافياً منها في القناة إلى الصهريج المذكور مما يتحصل من مياه السيول ، وبنيت المصطبة التي وسط المسجد ، وعلل لها أربعة أكتاف ، يعلو الا كتاف أربعة بساتل (١) فوقها سقف برسم الطلل ويضت جميع قناطر الهواك التي هي علو القناطر والمقالي ، وبرق جميع سقف المصطبة ، وتم تمهيد جميع أرض المسجد ولصلاحها وتسويتها ، وعملت له أبواب خشب ، ورست مئذنته ، وبيضت باطناً وظاهراً (٢)

# مسجد جبل الرحسة:

وني سنة ٢٩٩ه أمر السلطان الظاهر برقوق ببنا مسجد على جبل الرحمة من جبال عرفية ، وجدد القبة ، وبنى خزاناً كبيراً للميا ٠٠

- (١) البساتل: هي قضبان حديدية توضع على الأكتاف لحمل الاستف .
  ( ابن فهد : إتحاف السسسسورى ، ج ٤ ، ، ص ٣٩٧ ، حاشية ٢ ) .
  - (۲) ابن فهد : إتحاف الــــورى ، ج ، ص ۳۹٦ القطبي : الإعلام ، ص ۱۰۱۰
  - (٣) الفاسي : شفا الغرام ،ج ١ ،ص ٢٠٠ ابن فهد : إتحصصاف السمورى ،ج ٣ ،ص ٢٠٠ الجزيرى : درر الفرائد ،ج ١ ص ٢٠٠ على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ،ص ٢٨٤ -

# هـ مساجد المدينة المنورة:

سجد تبا :

مسجد قبا من الساجد الا ثرية التي ذكرها الله في كتابه العزيز ، وهدو أول مسجد أسس على التقوى ، وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ فأسبغ الوضو ، وجا مسجد قبا فصلى فيه ركمتين كان له أجر عمرة ) . وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ( والله لا أن أصلى في مسجد قبا وكمتيسسن أحب إلي من أن أتى إلى بيت المقدس مرتين ، ولو يعلمون ما فيه لضربوا إليسه أكباد الإبل ) . ومسجد قبا هو أول مسجد أقامه الرسول ، صلى الله عليسه وسلم ( ) . وأصله مربد لكلثوم بن الهدم ، وقد أسسه الرسول ، صلى الله عليه وسلم لبنى عمر بن عوف وأقام عندهم يوم الإثنين ، ويوم الثلاثا ، ويسوم الأربعا ، ويوم الثلاثا ، ويسوم الأربعا ، ويوم الثلاثا ، ويسم الأربعا ، ويوم الشكسسل

<sup>(</sup>١) الترمذي : الجامع الصحيح ، ج٢ ، ١٤٦٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن شهده الريخ المدينة العندورة ، ح ١ ، ص ٢ ؟ العطرى : التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ،ص ٢٦-٢ ؟
المراغى : تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ،ص ٣٦ مأحسد
العباسي : عمدة الأخبار في مدينة المختار ،ص ١٦٧٠

<sup>(</sup>٣) كلثوم بن الهدم: بكسر الها وسكون الدال ابن امرى القيس الانصارى الا وسى ،وهو أول من مات من أصحاب رسول الله ،صلى الله عليه وسلم، بالمدينة المنورة ، ( ابن حجر : الإصابة في تميز الصحابــة ،

أحيطتبسور من الحجر ،أخذ من الحرة المجاورة ، و في بداية إنشائه لم يكنن به أروقية مفطاة بسبب عدم مكوث رمول الله ،صلى الله عليه وسلم ،به سوى أيام قليلة تسمح له بعمل سقيفة ، إلا أن السمهورى ذكر بأن السجد كان له صفية من سبعة أساطين ، ويرجح أن تكون رواقاً واحداً ، وقد زيد في عهد عشان إبن عفان ،ثم وسع في عهد عربن عد العزيز عند ولايته على المدينة المنورة في عهد الوزير جمال الدين الا صفهاني سنة ٥٥٥ هـ عهد الوليد بن عبد الملك ،ثم بناه الوزير جمال الدين الا صفهاني سنة ٥٥٥ هـ وقد الوليد بن عبد الملك ،ثم بناه الوزير جمال الدين الا صفهاني سنة ٥٥٥ هـ

وقد وصف لنا السمهورى المسجد في القرن التاسع الهجرى بأنه كان يتكون من ثلاث صفوف جهة القبلة بكل صف سبعة أساطين بين المسلم (٢) والمغرب ، وجهة الشمال صفان بكل صف سبعة أساطين ، وفيما يلي الرحباة من المغرب أسطوانتان ، هذا وقد توالى الإهتمام بالمسجد في العصليل المملوكى :

-----

- (۱) ابن النجار: الدرة الثعينة ،ص ۲۷۹ ۳۸۰ المطرى: التعريف
  بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ،ص ۲۷ ۲۸ العراغي: تحقيق
  النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ،ص ۳۲ ۳۷ السمهورى: وفائ
  الوفا ،ج ۳ ،ص ۸۰۸ العباشي: المدينة بين ماضيها وحاضر ها
  ،ص ۰۵۰ صالح لمعي مصطفى: المدينة المنورة تطورها العمراني
  ،ص ۱۱۳ ۱۱۵ الشريف أحمد البرادعي: المدينة المنورة عرالتاريح
  الإسلامي ،ص ۲۲ ۲۶ سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور،
  ح ۱ ،ص ۲۵۳ -
  - (٢) الرحبة : حوش أو فرفة كبيرة (صالح لمعني مصطفى: المدينة العنورة تطورها العمراني ، ص ١٦٦) •

فغي سنة ٦٧٦ هـ جدد السدجد ،ولكن لا نعرف من جدده ،ربما يكون (١) الذى جدده السلطان الظاهر بيبرس .

وقد أشار إليه إبسن بطوطة سنة ٢٢٥ هـ فوصفه بأنه مربع الشكــل وأن له مأذنة بيضا ، وفي وسطه سرك الناقة ، ويوجد بالجهة القبلية محــراب على مصطبة في الموضع الذى ركع فيه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

وفي سنة ٢٣٣ هـ جدده السلطان الناصر محمد بن قلاوون سلطـــان (٣) سصر •

و في سنة ٤٠٠ هـ جدد فالب سقفه السلطان الأشرف برسباى على يد أبي القاسم المحلل (٤) ، وقد أعيد بنا الاسقف عندما سقطت المئذ نـــــة سنة ٧٧٨ هـ ، فأجريت الإصلاحات سنة ٨٨٨ في السقف ، وفي السور الخارجي

\_\_\_\_\_

- (۱) السمهورى : وفا الوفا ، ج ٣ ، ص ٨١٠ صالح لمعي مصطفى : المدينة المنورة تطورها العمراني ، ص ١٦٦٠
  - (٢) رحلة ابن بطوطة ، ص ٨٦.
- (٣) السمهورى: وفا الوفا ،ج٣ ،ص ٨١٠ صالح لمعي مصطفى: المدينة المنورة تطورها العمراني ،ص ١٦٦ ـ سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور ،ج١ ،ص ١٥٣٠
  - (٣) السمهورى: وفا الوفا ،ج٣ ،ص ٨١٠ سعاد ماهر: العسارة الإسلامية على مر العصور ،ج١ ،ص ١٥٣٠٠

الغربي من جهة المئذنة حتى الهاب الغربي ، وعملت المئذنية مربعة المسقيط و × ٩ أذرع حوالي ٠٥٠٤ × ٠٥٠٤ أستار، ولها باب في حائطها القبلي ، وتنتهي بقبة إرتفاعها من سطح الا رض حتى نهايتها ٦١ ذراعاً حواليي ٠٥٠٣ مثراً ، ويمكن تشبيهها بتلك المئذنة المجددة في عهد قايتبياى بالركن الجنوبي الشرقي من الحرم النبوى ، وقد سدت النوافذ الثلاث مما يلي المئذنة في الحائط الغربي ، وكذلك نافذة واحدة بجوار المئذنة بالحائط الشمالي ٠ كلهذه الإصلاحات تمت في عهد السلطان المعلوكي الا شرف قايتباى على يد عامله شمس الدين بن الزمن .

# مسجد الفتح:

يقع على منحدر من جبل سلع شمال فرب المدينة المنورة ،و نسي فربيه وادى بطحان ،ويسبى أيضاً مسجد الا حزاب ،ويقسسال إن

- -----
- (۱) السمهورى : ونا الوفا ،ج ٣ ،ص ١١٨-٨١١ أيوب صبرى باشا : مرأة الحرمين ،ورقة ٩١٧ سعاد ماهر : العمارة الإسلامية على مر العصور ،ج ١ ،ص ١٥٣ عد القدوس الأنصارى : آثار المدينة المنورة ،ص ٨٦ صالح لمعي مصطفى : المدينة المنورة تطورها العمراني ،ص ١٦٧ على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ،ص ١٢٤ .
  - (٢) سلع: جبل عظيم شامخ في شمال المدينة ،وحجارته سودا، ،وفي سفحه الغربي كهف بنى حرام ، (عبد القدوس الأنصارى: أثار المدينة المنورة ،ص ٢٠٣) .
- (٣) بطحان : بغتج أوله وسكون ثانيه وادى بالمدينة المنورة ،وأحد أوديتها الثلاثة ،وهي العقيق وبطحان ،وقناه ، (ياقوت : معجم الهلدان ، ج ( ،ص ٢٤٤) .

النبي، صلى الله عليه وسلم ، رعا على الا حزاب يوم الخندق بمسجد الفتح يوم الإثنين والثلاثا ، والا ربعا ، فأستجيب له يوم الا ربعا ، فعرف البشر فسي وجهه . ويصعد إلى هذا المسجد من درجتين طويلتين إحديهما شمالية ، والأخرى شرقية ، وكان فيه ثلاث أسطوانات قبل بنا ، عمر بن عبد العزيز ، فتهدم على مر السنين ، فعمره سنة ه ٧ ه ه الا أمير سيف الدين بن الحسن بن أبسي الهيجا ، أحد وزرا الخلفا الفاطميين بمصر ، وجعل له رواقاً واحداً ذا ثلاثة عقود وقباب ، وأسفل مسجد الفتح مسجدان ، عند قبلته مسجد سليمان الفارسي ، ومسجد علي بن أبي طالب ، وقد جدد مسجد الفتح مرة أخرى على يد أميسر المدينة زين الدين ضيغم بن خشرم (٢)

\_\_\_\_\_

- (۱) ابن النجار: الدرة الثمينة ، ص ٣٨٠ أخبار مدينة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ص ١١٤ العرافي: تحقيق النصرة بتلخيص معالم دارالهجرة ، ص ١٣٩ ١٤٠ السخاوى: التحنة اللطبينة ، ج ١ ، ص ٢٠ السمهورى و وفا الوفا ، ج ٣ ، ص ٨٣٠ أحمد العباسي: عسدة الأخبار ، ص ١٢٨ ١٢٩ عد القدوس الأنصارى: آثار المدينسة المنورة ، ص ١٢٥ ١٢٦ ١٢٠٠
  - (۲) ضيغم بن خشرم بن ثابت بن نعير الحسنى من بنى المهنا من بنى الحسن ، تولى إمارة المدينة المنورة سنة ۲۸ه لمدة أربعة أشهر ، ثم انفصل عنها ، ثم أعيد سنة ۲۸ه واستمر إلى سنة ۸۸۳ه .

    ( السخاوى : الضوا اللامم ، ج ٤ ، ص ٢ ) .
    - (٣) العياشى: المدينة بين ماضيها وحاضرها ١٠٠٠ ٥ ٦٥ ـ عد السلام حافظ: المدينة المنورة عبر التاريخ ، ص ٧٨ ـ محمود الشرقاوى: المدينة المنورة ، ص ٦٨٠

# سجد المصلّ :

يقع جنوب فرب المناخه على مسافة قريبة من المسجد النبوى بحوالي ألف ذراع أى . . ه شراً ، وهي آخر العواضع التي صلى بها الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، صلاة العيد سنة ٢ ه . ويعرف بسجد الغمامة ، لحديث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن أنعى رضي الله عنه قال إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلّى يستسقى فبدأ بالخطبة ثم صلى وكبر تكبيرة واحدة إفتت بها الصلاة وقال هذا مجمعنا و ستعطرنا ومدعانا لعيدنا و لفطر نسسا وأضحانها .

وقد عمره السلطان الناصر حسن بن قلاوون سنة ٧٤٨ هـ ، ووجد على بابه منقو شاً على الحجر هذه العبارة : "أمر بتجديد هذا المسجد المنسوب للنبي بعد خرابه وذهاب عز الدين شيخ الحرم الشريف النبوى ، وذلك في أيام السلطان الملك الناصر حسن بن السلطان محمد بن قلاوون الصالحي "(٢) كما ر مسه

<sup>------</sup>

<sup>(</sup>۱) ابن شببه: تاريخ المدينية المنسبب ورة ، ج ۱ ، ص ١٠٥٠ - السمبورى: ونا الونا ،ج٣ ، ص ١٩٩٠ - أحمد العباسي: عدة الأخبار في مدينة المختار ،ص ١٨٦ - سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مسر العصور ،ج ١ ، ص ١٧٠ - صالح لمعى مصطفى: المدينة المنورة تطورها العمراني ،ص ١٣٥ - ١٣٥ - المدينة المنورة ،ص ٢٧٣ - ٢٧٤٠

<sup>(</sup>۲) السمهورى: ونا الونا ،ج ۳ ،ص ۷۸٦ - أيوب صبرى باشا: مرآة الحرمين ، ج ۱ ،ورقة ، ۹۰۸ - سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور ، ج ۱ ،ص ۱۷۲ .

الا مير برد بك المعمار التاجي سنة ٨٦١ه في دولة الا شرف إينال ،وذلك بأن أحدث سقفا خارج المسجد يجلس فيه المبلغون ،ومدرجاً خارجه علي يمنة الداخل من بابه ،ليقوم عليه الخطيب ،ثم تحولت بعد ذلك إلى حلقة علي عضرها الا عيان والا هالي .

#### مسجد القبلتين :

يقع في الشمال الفربي للمدينة المنورة بثلاثة كيلو مترات و نصف مـــن المسجد النبوى ،كما يقع في الفرب من منطقة المساجد ، يفصل بينهمـــا الحرة ، ويقوم هذا المسجد على رابية على شفير وادى العقيق (٢) الصفير، وسمى بمسجد القبلتين لان رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ،أمر من الله وهــو

\_\_\_\_\_

- (۱) السخاوى : التحفة اللطيفة ،ج ۱ ،ص ۲۰ السمهورى : وفياً الوفا ،ج ۳ ،ص ۲۸٦ سعاد ماهر : العمارة الإسلامية على مر العصور، ح ۱ ،ص ۱۷۳ صالح لمعني مصطفى : المدينة المنورة تطورهـــا العمراني ،ص ۱۳۵ ۱۳۱ محمود الشرقاوى : المدينة المنورة ، ص ۲۲۶ مدر القدوس الأنصارى : آثار المدينة المنسورة ، ص ۲۲۶ مدر القدوس الأنصارى : آثار المدينة المنسورة ،
  - (٢) العقيق : وهو يلي الحرة ما بين أرض عروة بن النهير ، إلى قصر العراجل إلى أن ينتهي إلى البقيع ، وبه عيون و نخل ، ( ياقوت : معجمم البلدان ، ج ؟ ، ص ١٣٩) .

يصلى به أن يستقبل الكعبة بدلاً من بيت المقدس (١) . قال تعالى :

﴿ تَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي اَلْسَمَا رُ فَلَنُولَيِنكَ قِبْلَةً تُرْضَاها فَوَل وَجَهُ لَلهُ سَطْرَ النَّسَجِدِ النَّحْرَامِ وَحَيَّثُ مَا كُنْتُم فَولُوا وَجُوهكُم شَطْرَه ﴿ (٢) . وقلله مُطَرَه ﴿ (٢) . وقلله مُطَرَه ﴿ (٢) . وقلله مُلكَ النَّم المُلكِي قايتباى سنة ٨٩٣ ها على يد شيخ خدام الحرم النبوى السلطان المعلوكي قايتباى سنة ٨٩٣ ها على يد شيخ خدام الحرم النبوى الشجاعي شاهين الجمالي الذي قام ببنا وسقف على جداره لا أنه كنان بدون سقف الله وسقف المناه الذي المناه المناه الذي المناه الم

# مسجد بني قريظـة :

يقع شرقي مسجد الفضيح المشتهر بمسجد الشمس بالقرب مسنن الحرة الشرقية على باب حديقة تعرف بحاجبزة وقف للفقرا على أبيات خراب،

- 1) ابن النجار: الدرة الثمينة ،ص ٣٨١ أخبار مدينة الرسول ، ص ١١٥ سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور ،ج ١ ،ص. ١٦٢ ٠
  - (٢) سورة البقرة : آية ؟ ٢٠
  - (٣) العرافي: تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ،ص ١٤٢سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور ،ج ١ ،ص ١٦٣ العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر ،ص ٦٨ ٩٦ عد القدوس
    الانصارى: آثار المدينة المنورة ،ص ١٣٣ صالح لمعي مصطفى:
    المدينة المنورة ،ص ١٩٩ محمود الشرقاوى: المدينة المنورة ،
    ص ٥٦٥٠

وهي بعض دوربني قريظة شمال باب الحديقة ، وهوبعيد من المدينية ، وقريبمن بئر روصة ، يقع بالعوالي ، صوله نحو عشرين ذراعاً ، وعرضه كذلك ، ونبه ستعشرة أسطوانة قد سقط بعضها ، وهو بلا سقف ، وحيطانه مهدومة ، وقد كان ببنياً على شكل مسجد قبا ، وحوله بساتين ومزارع ، ومشربة أم إبراهيم إبن النبي ، صلى الله عليه وسلم . وبقيت آثاره إلى العشر الأول بعد السبعمائة ، فحدد وبنى حظير بعقد ار نصف قامة ، وقد قام السمهورى بقياسه من القبلة إلى الشام أربعة وأربعين ذراعاً ، وقد جدد بنا ، ه الشجاعي شاهين الجمالييين شيخ خدام المسجد النبوى سنة ٩٢ ٨ه .

\_\_\_\_\_

(۱) ابن النجار: الدرة الثمينة ،ص ٣٨٢ - أخبار مدينة الرسول ،صلى الله عليه وسلم ،ص ١١٦ - العسطرى: التعريف بما أنست الهجرة سن معالم دار الهجرة ،ص ٤٨ - العراغي: تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ،ص ١٣٧ - العراغي: عمدة الا خبار في دار الهجرة ،ص ١٣٧ - ١٣٨ - أحمد العباسي: عمدة الا خبار في مدينة المختار ،ص ١٧٢ .

(۲) المسطرى: التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ، ص

۸۶ - ۹۶ - العرافي: تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ،
ص ۱۳۸ - السمهورى و وفا الوفا ، ج ۳ ، ص ۸۲٥ - أيوب صبرى
باشا: مرآة الحرمين ، ج ۱ ، ص ۹۳٥ - محمود الشرقاوى: المدينة
المنورة ، ص ۲۷۰ - ۲۷۱ .

#### مسجد السعقيا :

وهي سقيا سعد بن أبي وقاص نسبة إلى بئر كانت بحّرة المدينسة المغربية ،وكان رسول الله ،صلى الله عليه وسلم يستقي سنها ، وقد صلب رسول الله ،صلى الله عليه وسلم ،بالسقيا حيسن عرض جيش غزوة بدر ،ودعا لاهل المدينة أن يبارك الله في صاعهم ومدهم ،نقد روى عن النبي ،صلى الله عليه وسلم ، قال : ( اللهم إنهم حفاة فأحطهم ،وعراة فأكسهم ،وجياع فأشبعهم، وعالة فأعنهم من فضلك ) ( وهي مورد في طريق الحجاج وبها عين ما عارية عذبة ،هذا بالإضافة إلى وجود أكثر من عشرة آبار ،وحول العين الكثير من الزرع والنخل ،وقد انقطعت ثم عادت سنة ٣٤٣ هـ ،ثم أنقطعتت ثم عادت سنة ٣٤٣ هـ ،ثم أنقطعتت وذلك بسبب تهدمه وإندثاره . وقد قام الشيخ السمهورى ببعض أعال التنقيب عن هذا المسجد في القرن التاسع الهجرى ،ووجد آثاره التى ترجع إلى زسن عربن عد العزيز ( سنة ٨٤ هـ ٣٣ هـ ) ،كما ظهر محراب المسجد وتربيعه وبنا ه بالحجارة ،وقد بقي منه في الا رُض أزيد من نصف ذراع ،وثكله مربع ،

<sup>(</sup>١) الفيروزاَبادى : المفانم المطابق ،ص ١٧٩ ـ ١٨٠ ـ أحمد العباسي : عمدة الا خبار ،ص ١٨٧ ـ العياشي : المدينة بين ماضيمـــا

وهاضرها ،ص ۱۹۱۰ (۲) کتاب الجهاد ،باب نقل السرية ،تحقيق معي الدين عبد العميدج٣، ص٠٠٥. (٣) السمهوري: وفا الوفا ،ج٣ ،ص ١٠١٥ - ١٠١٦٠

(۱) ومساحته نحو سبعة أذرع ،وقد قام السمهوري بعمارت على حسابه الخاص.

#### سجد زباب:

ويعرف بعسجد الراية ، وهو بالجبل الصغير الأسود الذي يواجهك حينما تهبط من ثنية الوداع قاصداً جبل أحد على يسار طريق أحد ، بشعمال المدينة المنورة ، ويقال إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ضرب قبة على زباب في فزوة الخندق (٢) ، وهو مبنى بالحجارة المطابقة في القرن الثامسين المهجرى ، وقد تهدم مع مرور الزمن ، فبناه الأمير جانبك النوروزي (١٤) سنسة المهجرى ، وقد تهدم مع مرور الزمن ، فبناه الأمير جانبك النوروزي (١٤) سنسة ٥٤٨ هـ أو سنة ٢٤٨ هـ ، وقبته مجوفة متقنة ، طوله ؟ أمتار ، وكذلك عرضه ، ولرتفاعه ٢ أمتار .

- (۱) السخاوى: التحقة اللطيفة ،ج۱ ،ص ۱۸ السمهورى: وفا الوفا، ح ۳ ،ص ۱۸ عد القدوس الا نصارى: آثار المدينة المنورة، ص ۱۳۱ صالح لمعنى مصطفى: المدينة المنورة تطور هــــا العمراني ، ص ۲۰۹ -
  - (٢) أحمد العباسي : عمدة الأخبار ،ص ١٨٦ ١٨٧٠
- (٣) الحجارة العطابقة : هي الحجارة العصقولة من الجوانب والا مام التي ينظبق بعضها فوق بعض في صفوف منتظمة .
- (٤) جانبك النوروزى : نائب دمشق وبعلهك ، صار خاصكياً ثم أمير عشرة في عهد الطاهر جقيق ،أرسك للمدينة المنورة لقمع المفسدين ، فأقيام هناك سنين ، وحمدت سيرته ، وتونى في صفر سنة ٨٦٥ه .

  ( السخاوى : الضوا اللامم ، ج ٣ ، ص ١٦ ) .
- (٥) السمهورى: وفا الوفا ،ج ٣ ،ص ٥٨٥ عبد القدوس الأنصارى: آثار المدينة المنورة ،ص ١٢٨- ١٢٩٠

#### مسجد الشجرة:

يعرف بمسجد ذى الحليفة ،ويعرف الآن ببئر على ،وكان رسول الله ، على الله عليه وسلم عند خروجه إلى مكة يصلى تحت شجرة مشرة ،ولذلك عرف بإسم مسجد الشجرة ، وقد جدد في عهد عربن عبد العزيز ،ثم تدهورت حالته ،ولم يدبق منه إلا بعض الجدران ،وحجارة سراكمة ، وفي سنة ٨٦١هد ، قام بتجديد ، زين الدين (١) الا ستادار (٢) أشنا القاسة بالمدينة المنورة ، فجدد حوائطه على أساسه القديم ،وجعل له ثلاث درجات في الشرق والفرب والشمال ،وعمل له محراباً في حائط القبلة حيث لم يوجد أثر للمحراب لإنهدامه وإند ثار ، وكان المسجد مربعاً بمساحة ٥٠ × ٥ دراعاً ، ولعل عمل ثلاث درجات في المسجد بسبب الا عداد الكبيرة التي تقيم الصلاة فيه ،نظراً لا نه ميقات أهل المدينة المنورة ، ولم يكن للمسجد سقف بعد تجديد على يسه

<sup>(</sup>۱) زين الدين بن عبد الرزاق المعروف بالأشقر ، شغل وظائف ديوان ناظر الإسطبل السلطاني ، ومحتسب القاهرة ، وأستاد ار عزل وأرسل إلى المدينة المنورة سنة ، ٨٦٥هـ ، ولكنه عاد إلى مصر في أوائل سنسة ٨٦١هـ ، وتبو في سنة ٨٢١هـ ،

<sup>(</sup> السخاوى : الضوا اللامع اج ١٠ اص ٢٣٢- ٢٣٣) .

<sup>(</sup>۲) الاستادار: هو الذي يتولى شئون مسكن السلطان أو الا سيسر وصرفه و تنفذ فيه أوامره ، ( المقريزي : السلوك ،ج ١/١ ، ص ١١٥٠ ، ـ القلقشندي : صبح الا عشى ،ج } ،ص ٢٠ ،ج ٥ ،ص ٢٥ ) ،

زين الدين الا ستادار (١) . كما أقام سلماً داخلياً على البئر الواقعـــة إلى جواره حتى يتمكن الحجيج من التطهر والإحرام.

## مسجد الجمعسة:

يقع مسجد الجمعة في الشمال من مسجد قبا و بنصف كيلو متر إلى المدينة المنورة ، وهوعلى يسار الذاهب من المدينة إلى قبا و يبعد عن المسجد النبوى من الجهة الجنوبية الغربية بنحو كيلومترين و نصف وهو من المساجسة المأثورة ، وسبي بذلك لان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، صلى به أول جمعية في بني سالم ، وفيه أول خطبة (٢) ، وهو في طريقه من قبا والى المدينسية المنورة سنة ( ه ، و يشبه المسجد النبوى في طريقية بنائه ، حيث بني بالحجر و السطيب و اللبن ، وسقفه جهة القبلة محمول على أعددة من خشب النخيل ، وفي نهاية القرن التاسع الهجرى تهدم المبنى ، وهو عبارة عن مستطيل طولسه من الشمال إلى الجنوب عشرون ذراعاً ، وعرضه من الشرق إلى الغرب ، ١٦٥٥ من الشمة الشماليسة ذراعاً ، ويتكون من رواق بسقف مستومن خشب ، ينفتح من الجهة الشماليسة

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) السمهورى : وفاء الوفا ، ج ۳ ، ص ١٤٠٠ أحمد العباسي : عمدة الانجبار في مدينة المختار ، ص ٢١٢-٣١٦ صالح لمعى مصطفى : المدينة المنورة تطورها العمراني ، ص ٢٠٦-٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) أيوب صبرى باشا: مرآة الحرمين ،ج١، ورقة ١١٠٧٠

<sup>(</sup>٣) السخاوى: التحنة اللطيفة ،ج١ ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: السيرة النبوية ،ج٢، م ع ١٩٤٠

على رحبة عن طريق عقدين بينهما أسطوان ،ثم تهدم السقف بعد ذلك ، (٢) فعمره الخواجا التاجر شمس الدين فادان ،

# سجد علي بن أبي طالب:

يقع جنوب شرق مسجد سلمان الفارسي ، وهو مصلى المسلمين خـــلال معركة الا عزاب ، ويقال إنه مصلى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وأول مـــن جدده عربن عبد العزيز ، ثم تهدم ودثر حتى صار بعض الحجاج يدفن بـــه موتاهم زمن الموسم ، ثم جدده أبو الهيجا ً سنة ٢٧هه .

و في عهد السلطان الأشرف قايتباى جدده الأمير زين الدين بسن في عهد السلطان الأشرف قايتباى جدده الأمير زين الدين بسن في في من خشرم المنصورى سنة ٨٨١ هـ ، وجعل له سقفاً من الخشب ، وفتسب ، الواجهة الشمالية للرواق على الرحبة أمامه عن طريق عقدين في الفالسسب ، حيث جعل له أسطوانة واحدة ، وطوله من الشمال إلى الجنوب ثلاثة عشر ذراعاً ، ومن الشرق إلى الغرب ستة عشر ذراعاً ، وفي سنة ٩٠٢ هـ عملت به بعسسف الإصلاحات ،

<sup>(</sup>۱) أحمد العباس: عددة الأخبار ، ص ۱۲۰ - العياشي: المدينة بين الماضي والحاضر ، ص ۱۰۳ - ۱۰۰ - سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصور ، ج ۱ ، ص ۱٦٦ - عبد القدوس الأنصارى: أثار المدينة المنورة ، ص ۸۸۸٠

<sup>(</sup>٢) السمهورى: وفا الوفا ،ج ٣ ،ص ٨٢١ - ١٢٨ مصالح لمعى مصطفى :المدينة المنورة تطورها العمراني ،ص ١٢٨ - ١٢٩ - ١٨٠٠

<sup>(</sup>٣) السمهورى: وفا الوفا ،ج٣ ،ص ٥٧٥ - صالح لمعى مصطفى: المدينة المنورة تطورها العمراني ،ص ١٥٤ - ١٥٥ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٥٠

## مسجد عربن الخطاب:

يقع في قبلة مسجد العصلى في سوق المناخة على رابية مرتفعة من وادى بطحان في موضع كان مكاناً لطبخ الا بحسد ،وله منارة ،وقام شمس الدين محسد السلاوى بعد سنة ، ٨٥٠ه بتجديده وعارته .

#### سجد جعدة:

يذكر إبن جبير أنه رأى بجدة أثر سور محدق ،وذكر أن بها مسجدين ينسبان لعمر بن الخطباب ،وأن أحدهما يسمى مسجد الأبنوس لساريتين فيه من خشب الأبنوس ،والآخير يسمى الجامع القديم أو العتيق ،وهو أول مسجد بني في جدة .

وقد عمر الجامع العتيق الملك المُطَّفَّرُ شمس الدين عمر بن رسيول ، صاحب اليمن (سنة ١٩٤هـ ، ١٩٤هـ) ، ووجد إسمه مكتباً عليه فيييي قبة الصهريح الذي به مياه عذبة :

و في سنة ٨٣٠ هـ أرسل السلطان الا شرف برسباى ،سعد الديـــن إبن المسرة ،لتعمير جامع جدة وعين له خطيباً للجمعة وموا ذناً و مكبـــراً ،

<sup>(</sup>١) صالح لمعي مصطفى : المدينة المنورة تطورها العمراني ،ص١٥١٠

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن جبير ،ص ٠٦٨

<sup>(</sup>٣) أبن فرج: السلاح والعدة ،تحقيق عبر الزيلمي ،ص ١ ٥ - ٢٥٠

وفراشاً . وجدد المأذنة ،وجعل نفقة هو لا الموظفين على المراكب الواردة إلى جدة ،كما أقام إماماً حنفياً به ،وبنى به ميضأة .

و في سنة ٩١١ هـ عمر هذا الجامع الأثمير حسين الكردى من قبـــل (٢) السلطان قانصوه الغورى ٠

<sup>(</sup>۱) ابن فهد : إتحاف المسمورى ،ج٣ ،ص ٦٣٧- ٦٣٨ على السليمان : العلاقات المجازية المصرية ،ص ١٢٤٠

<sup>(</sup>٢) ابن فرج: السلاح والعدة ،ص هه٠

# ٢ - المحدارس

تعتبر مكة المكرمة أول مركز علي إسلامي لكونها مهبط الوحسي ، وإنبعاث نور الهداية الذى أمرنا بالعلم في قوله تعالى : ﴿ إِقْرَأَ بِإِسْمِ رَبِّكُ اللهِ يَالِمُ مَ مَلَى الله عليه وسلم ، يعلم أوائسل الذي عَلَيْ عَلَقَ ﴾ . وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الذى يعتبسر العسلمين تعاليم الدين الحنيف في دار الا رقم بن الا رقسم ، الذى يعتبسر أول مدرسة علية في الإسلام . وبعد هجرة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، إلى المدينة المنورة أصبح مسجده ثاني مدرسة لنشر العلم ، وهكذا اكتسبت مكة المكرمة والمدينة المنورة بجانب مكانتهما الدينية مكانتهما العلمية منذ صدر الإسلام .

و بغضل تدفق الحجاج إليه مامن جميع أنحا العالم الإسلامي للحسب والزيارة ،وما كان يصاحب ذلك من إجتماع علما المسلمين و عقد الحلقسات العلمية في الحرمين الشريفين ،وفي المدارس التي أنشئت بشكلها النظامسي المعروف فيما بعد في مكة المكرمة والمدينة المنورة أصبحت المدينتان من أكبر المراكز العلمية في العالم الإسلامي (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الفلق: آية ١٠

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن صالح عبدالله: تاريخ التعليم في مكة ، ٣٨ عمر الفاروق السيد رجب: الحج والزيارة إلى مكة والمدينة ، مجلة الفيصل ، العدد الثامن عشر ، ذو الحجة ١٣٩٨ه - نوفعبر ١٩٧٨م، ص ٢٦ - ابن فهد: إتحاف السيسسورى ، ج ٤ ، ص ١٦ - ٦٢٠

نبالإضافة إلى الدروس الملمية التي كانت تلقى في الحرمين المسريفيان ، فقد أنشى في المدينتين المقدستين عدد من المدارس منذ أن انتشر إنسان المدارس بطابعها النظامي المعروف في العالم الإسلامي خلال القرن السادس الهجرى ، وكان النظام في المدارس يسير على النهج الذى يراه العبرع بإنشان المدرسة ، فكان يقرر ما يراه للتدريس بها ، ويعين المدرسين والطلبسة بها وفقاً لا حد المذاهب الا ربعة ،كما كان يختار العلوم التي تدرس بها ، إلا أن التعليم في هذه المدارس كان مقتصراً على العلوم الدينية في تفسيسر القرآن وعلوم القراءات ، والفقه وأصوله ، والحديث وعلومه ، واللغة العربيسة بصر فها و نحوها ، وعلوم الهلافة والغلك والحساب ،

ولم تكن المدارس بشكلها النظامي منذ أن انتشر إنشاو ها في العالم الإسلامي مجرد دور علم وأمكنة للعبادة ،بل كانت تو دى أيضاً وظيف إجتماعية هامة في المجتمعات الإسلامية فقد كانت بالإضافة إلى صفتها العلم والتعبدية ملاجي للمرتادين والمعوزين ، فقد كان يجد بها المعلم والتعلم والتعلم

<sup>(</sup>١) عن نشأة المدرسة في الدولة السلجوقية في منتصف القرن الخامس المهجرى ، وعن إنتشارها في العالم الإسلامي عامة ،وفي الحجاز خاصة في عهسد صلاح الدين الأيوبي ، أنظر حسن الباشا : دراسات في الحضسارة الإسلامية ،القاهرة ه١٩٢٩م ، ص١٠٤-١٠٩٠

۲۱) ابن فهد : إتحاف السيسورى ، ج ٤ ، ١٥ ١٣-١٤٠

والعابد والمرتاد والمعوز والمنقطع الفذا العلي والروحي والمادى والمأوى ، وذلك فيما كان يلقى بها من دروس علمية ، وما كانت تقدمه من روات بقديمة وعينيه للمدرسين وللطلبة وبقية الماملين بها ، وما كانت تقدم للمعوزين والمنقطعين من مأوى وزاد بفضل ما كان يخصصه لها منشو هسا من أوقاف توقف عليهاليضمن ربعها استمرار هذه المدارس في أدا رسالتها العلمية والإجتماعية (١) . كما كانت هذه المدارس تخصص لإستقبال ضيوف أمير مكرة ولا قامة أمرا الحرح فترة الموسم ، وكذلك السلاطين وقت قد ومهم لادا فريضة المحرد (١)

هذا وقد أزدهرت الحياة العلمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة في العصر المعلوكي ، وذلك بغضل ما تحقق لهما من مكانة سياسية ولجتماعيــــة ولقتصادية في ظل سيادة الدولة المعلوكية التي أصبحت في نظر عامة المسلمين سلطنة الإسلام بعد إنتقال الخلافة العباسية إلى القاهرة ، وبعد ما تحقــــق من إنتصارات كبرى للمعاليك على الصليـبيين والمفول ، وقد حفل العصــر المعلوكي بإنشا الكثير من المدارس في مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، ولــم يقتصر الأمر في إنشائها على سلاطين المعاليك فحسب ، بل أسهم في إنشائها أمرا المعاليك ، وسلاطين المعاليك فحسب ، بل أسهم في إنشائها أيضاً أمرا المعاليك ، وسلاطين المعلمين و أثرياو هم في مختلف أنحا العالم الإسلامي ، بل ومن سراة المدينتين المقدستين والمقيمين بهما (٣)

<sup>(</sup>١) إبراهيم طرخان ؛ النظم الإقطاعية ،ص ٣٢٥-٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) سليمان مالكي ؛ مرافق المعج والخدمات المدنية في الأراضي الإسلامية المقدسة ، ص ١٣٩ ومابعدها .

<sup>(</sup>٣) محمد التهامي : الإصلاحات المعلوكية في الا راض الحجازية ،ص ٩١٠.

وقد حفلت المصادر المعلوكية عامة ، والحجازية خاصة ، بذكر الكثير مسن و و المدارس التي أنشئت في مكنة المكرمة والمدينة العنورة في العصر المعلوكسي و و و المدينتين المقدستين في ذلك العصر:

#### أ ـ مدارس مكة العكر سة :

المدرسة الا ونية :

وهي بدار المعجلة بالجانب الشامي على يمين الخارج من المسجد الحرام بالهاب المعروف بباب العجلة ، بناها الا مير أرفون الدواد ار أحسد ماليك السلطان المنصور قلاوون ، وكان له ميل بالمذهب الحنفي (١) ، فأقبط على دراسته و مهر فيه إلى أن صار يعد من أهل الإفتاء . وكان أول من در س بالمدرسة الا ر غونية يوسف بن الحسن الحنفي المكي (٢) ، وفي أيام الفاسس كانت المدرسة تحت أولاد راجح بن أبي نبي سنة ٢٣٨ هـ ، وقيل إن بناء الهذه المدرسة كان قبل سنة ٢٣٨ هـ ، وقيل إن بناء الهذه المدرسة كان قبل سنة ٢٣٨ هـ ،

<sup>(</sup>١) الغاسي : الزهور المقتطفة ، ورقة ٦٦ - ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) يوسف بن الحسن بن علي بن يوسف بن أبي بكر المكي الحنفي : يلقب بالجمال بن البدر بن التاج ،حدث وأفتى ودرس ،وله تآليف فــــي العروض ،ودرس بمدرسة الا مير أرغون لمدة سنتين ،وناب عن عمـــه الشهاب الحنفي بمقام الحنفية ،وتوفى سنة ٢٦١ه .

( الفاسي : العقد الثمين ،ج٢ ،ص ١٨٤ - ٥٨٤)

<sup>(</sup>٣) الفاسي : شفا الغرام ،ج ١ ،ص ٣٢٨ العقد الثمين ،ج ١ ،ص ١١٨ - ١ ، ١١٨ - ١١٨ - عدد الرحمن صالح عدالله : تاريخ التعليم في مكة ،ص ٣٢ - على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ،ص ٣٢٥٠

#### المدرسة المجاهدية:

أمر الملك المجاهد سلطان اليمن سنة ٢٠٠ هـ أن تبنى بإسمه مدرسة بالجانب الجنوبي من الحرم المكي الشريف ،بجوار باب الرحمة أحد أبواب بني مخزوم والذى أصبح يقال له باب المجاهدية ، وقد أوقفها الملك المجاهسيد على الفقها الشافعية ،ورتب بها إماماً ومو نناً وقيماً ومعلماً ومدرساً وأيتاماً وطلبة ، وكان المصلى يصلى بها وهو يشاهد البيت الحرام، وجعل للمدرسة أوقافاً من أملا كه الخاصة ،وجعل الا وقاف في ثلاثة مواضع من وادى زبيد زيادة في الحرص على توفير الا موال سنويا للمدرسة ، فكان جز من الا وقساف في أعلى وادى زبيد وجز في أسفله ،وجز في أواسطه حتى إذا لم تغلل الا وقاف في حبة معينة تصبح فلال الجهة الا خرى مورداً للمدرسسية تستعين به على تيسير أمورها ذلك العام (١) . وقد درس بها عدد مسسن العلما عمنهم القاضي جمال الدين محمدين ظهيرة المخزوي الذى توفسين سنة ١٨١٨هـ ،وقد ولي التدريس بها سبعة عشر عاما (١) .

<sup>(</sup>۱) الفاسي: شفا الفرام ،ج ۱ ، ص ۲۲۸ ـ العقد الثمين ،ج ۲ ، ص ۲۵ ـ الخررجي : العقود اللو لو ية ،ج ۲ ، ص ۲۸ ـ ابن فهد : إتحاف السندوري ،ج ۳ ، ص ۲۱۲ ـ ۲۱۸ ـ ابن الديبــــع : بغية المستفيد ،ص ۲۹ ـ ۹۳ ـ ابن ظهيرة : الجامع اللطيف ، ص ۲۹ ـ بحيبن الحسين : غاية الا ماني ،ج ۱ ، ص ۱۳ ٥ ـ ابــن الصباغ : تحصيل المرام ، ورقة ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن صالح عبدالله: تاريخ التعليم بمكة ، ص ٢٤ - ٥٦٥

عنالتدريس فيها لولده أحمد بن محمد بن ظهيرة قاضي مكة وفقيهها ،وكان واسع الإطلاع ،حفظ الالفية في النحو والمشهاج للنووى ،وحضر دروساً فسي الاصول والمعاني والبيان والمنطق عند الشيخ حسام الدين الالبيوردى بمكة ، ودرس بها أيضاً القاضي أحمد بن محمد المقيلي الطقب بمحب الدين المنويرى ، ومن عمل معيدين بها أحمد بن إبراهيم الشافعي (٢) ، وعلي بن سالم النهيدى (٣) ، وشقيقه عبد اللطيف (٤)

- أحمد بن محمد العقيلي: المعلقب بمحب الدين النويرى ، ولد سنة ٢٥٢
   ٢٥٢ هـ ، درس وأفتى بالحرمين ، و ناب عن أبيه في الحكم والخطابة بحكة ، ثم بالمدينة ، ودرس بالمجاهدية ، وتوفى في رجب سنة ٢٩٩هـ بحكة . ( الفاسي : العقد الثمين ، ٣٣ ، ٣٠ / ١٢٥ ١٢١ ) .
  - (٢) أحمد بن ابراهيم الشافعي الطبرى ،ولد في محرم سنة ٦٨٦ هـناب

    في قضا مكة عن ابن أخته شهاب الدين الطبرى ،وعمل معيـــداً

    بالمدرسة المجاهدية بمكة ،وتوفى سنة ، ٢٥٠ هـ ( الفاسي : العقد الشين ، ٣٠ ،٠٠٠ ) ٠
  - (٣) علي بن أحمد المعروف بابن سالم النهيدى : ولد بنهيد ونشأ بها شم رحل إلى مكة ،وسمع عن علمائها ،وكان بصيراً بالفقه والعربيــــة والعروض والفرائض والحساب ،أعاد بالمدرسة المجاهدية ،وتوفى سنــة ٨١٨ هـ ، ( الفاسي : العقد الثمين ،ج ٢ ،ص ١٣٤ ١٣٥) .
    - (٤) عبدالرحمن صالح عبدالله: تاريخ التعليم بمكة ،ص ه٠٦٠

# المدرسة الا فضلية :

أمر بإنشائها العلك الا فضل بن العلك المجاهد صاحب اليمن ، و تقبع بالجانب الشرق من الحرم المكي عابل باب الكعبة ، ورتب بها مدرسياً ومعيداً وإماماً ومو ذناً وقيماً ، وعشرة من الطلبة ، وأيتاساً يتعلمون القرآن ، وأوقف عليها وقفاً جيداً . بدأ التدريس بها سنة ، ٢٧ هـ على المذهب الشافعي . والمدرسة كانت أصلاً داراً لمالكها قطب الدين بن المكرم المصرى ، وأول سين درس بها محمد بن أحمد الهاشي المقيلي (١) قاضي مكة وخطيبها ، كما درس بها حفيده القاض عز الدين ، وعبد الرحمن بن الجمال المصرى .

#### مدرسة الشريف عجلان :

(٣) تقع في الجهة الجنوبية من المسجد ،أنشأها الشريف عجلان سنة ٧٧٢هـ،

- (١) محمد بن أحمد العقيلي الهاشمي : خطيب مكة ،ولد سنة ٩٩٧ هـ وحفظ القرآن ،وعمل في الإفتاء والتدريس ،درس بالمدرسة الا فضلية ، وناب عن أُخيه في الخطابة بمكة سنة ٩٨٨ هـ ،وتوفى سنة ٨٨٧ هـ ، ودفن بالمعلاة . ( الفاسي : العقد الثمين ،ج ١ ،ص ٣٧٦ ٣٧٧ ) .
  - (۲) الفاسي: الزهور المقتطفة ، ورقة ٢٦-٢٦ تحصيل المرام ، ورقة ١٩٢ ١٦٨ العقد الثمين ، ج١ ، ص ١١٨ ١١٨ شفا الغرام ، ج١ ، ص ٢٢٨ العقد الثمين ، ج١ ، ص ١١٨ ابن الديبع : قرة الخزرجي : العقود اللو لو ية ، ج٢ ، ص ١٥٩ ابن الديبع : قرة العيون ، ج٢ ، ص ١٠٩ يحيى بن الحسين : غاية الا ماني ، ج٢ ، ص ٢٢٥ ابن الصباغ : تحصيل المرام ، ورقة ١٦٩ عد الرحمن صالح عبد الله : تاريخ التعليم بمكة ، ص ٢٩ ٩٧ .
  - (٣) قطب الدين الحنفي: تاريخ القطبي ،ص ٣٤٩ ـ فوزية مطر: تاريخ عمارة

# مدرسة الشريف جار الله:

تقع عند دار العجلة شمال المسجد الحرام ،أنشأها سنة ٢٨٩هـ ،وهي ملاصقة للمسجد الحرام ،وقد فتح لها بابا وستة شبابيك .

#### المدرسة الغياثية:

كان الحكام المسلمون في الهند غيورين على نشر الإسلام ،كسسا اهتموا إهتماماً كبيراً بمكة والمدينة ،وأسسوا بها عدة مدارس شها المدرسسة الفيائية أو البنفالية ،وتقع بالجانب اليماني من المسجد المأرام ،ومو سسها الملك المنصور غيات الدين أبو المفازى محمد شاه بن السلطان ناصر الديسن أحمد شاه صاحب بنجالة من بلاد الهند (٣) . ففي سنة ٨١٣ هـ أر سسل مع خادمه ياقوت الحبشي إثني عشر ألف مثقال ذهباً بإشارة من وزيره خان جهان ،وقد وصل للشريف حسن بن عجلان أمير مكة كتاب منه يرجوه فيه أن

- عدد المسجد الحرام ، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى سنة ١٤٠٦هـ ، ص ٣٦٢٠
- (١) جار الله بن حمزة بن راجح بن أبى نس الحسنى : كان شجاعًا عاقلاً
   له مكارم و محاسن ، قتل في معركة مع بني عمه سنة ٢٩٨هـ .
   ( الفاسي : المقد الثمين ،ج٣ ،ص ٥٠٥ ٤٠١) .
  - (٢) عبد الرحمن صالح عبد الله: تاريخ التعليم بمكة ، ص ٦٨ فوزية مطر: تاريخ عمارة المسجد الحرام ، ص ٣٦٢٠
- (٣) على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ، ص ٢٢٦ عبد الرحسين صالح عبد الله : تاريخ التعليم بمكة ، ص ٦٨ = ١٩٠٠

<sup>(</sup>۱) الفاسى: شفاء الفرام ،ج ۱ ،ص ۳۲۸ العقد الثنين ،ج ۱ ،ص ۱۱۷ - ابن فهد : إتحاف المسلم ورى ،ج ۳ ،ص ٤٨١ - زيني دخلان : خلاصة الكلام ،ص ۱۳٤ .

<sup>(</sup>٢) الركاني : بوادى مرّ من أعال مكة ، (الفاسي : العقد الثمين ، ج٣ ،ص ٣٢١ بالهامش) ،

التدريس بها على المذاهب الأربعة يوم السبت السابع من جمادي الثانيسة سنة ١٨٤هـ ، أما المدرسون المعينون فهم قضاة مكة الأربعة ،وكسسان طلا بها على المذهب الشافعي عشرين طالباً ،وعلى المذهب الحنفي عشرين طالباً ،وعلى المذهب الحنبلي عشرة آخرين ، طالباً ،وعلى المذهب الحنبلي عشرة آخرين ، والإيوان الشرقي مخصص لتدريس المذهب الشافعي والحنفي ،والإيوان الغربي لتدريس المذهب الشافعي والحنفي ،والإيوان الغربي لتدريس المذهب المالكي والحنبلي ،وأول من تولى التدريس بها علسسى المذهب المالكي تقي الدين الفاسي .

#### المدرسة الكنبائية:

عرفت بإسم المدرسة الكنبائية نسبة إلى كنباية قاعدة إحدى ولايسات كجرات ، وهي دولة إسلامية قامت في غرب الهند سنة ٨١٠ هـ ، ومو سس همذه المدرسة أحمد شاه سنة ٨١٣ هـ ، وهي تقع في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام ، و معن درس بها المو رخ الشهير القطبي ، و عمه المنهروالي ، وكان يدرس بها الفقه الحنفي ، ولها وقف في كجرات ترسل فلاله إلى مكسسه

<sup>(</sup>۱) الفاسي: الزهور المقتطفة ،ورقة ٦٦-٦٦ - تحصيل المرام ،ورقــة ٩٢ ـ شفا ً الفرام ،ج ١ ، ص ٩٣ ـ ابن عبد المهادى : الدرالفاخر ،ورقة ٣٠-٣٢ ـ الطبرى : إتحاف فضلا ً الزمن ،ورقة ٢٢ ـ ٣٣ ـ عبد الرحمن صالح عبد الله : تاريخ التعليم بعكة ،ص ٧٠ ـ ٢١ .

لتنفق على المدرسين والطلبة (١) . وقد أزيلت في النصف الثاني من القرن العاشر الهجرى ، ونى بدلاً منها المدرسة السليمانية .

#### المدرسة الباسطية :

بناها خليل بن إبراهيم ناظر الجيش في عهد السلطان الا شميسر ف برسباى ، والعلقب بالزيني عبد الباسط عند باب العجلة على يسار الداخيل إلى المسجد الحرام ، وقد أشرف على بنائها أستاذ داره عبر الشامي سينية ٥٣٨ ه ، ويوجد بها خلاوى في غاية الإتقان ، وعمل لها شبابيك تشرف عليي المسجد الحرام ، وبجانبها سبيل ما ، وكانت المدرسة حتى القرن العاشرالهجرى تحت إشراف آل نجار أئمة المقام الحنفي ، ولها أوقاف بعصر ، إلا إنها أندثرت ، وكان يسكنها الا عان الوافعدون لتأدية فريضة الحج .

<sup>(</sup>١) عدالرحمن صالح عدالله: تاريخ التعليم بمكة ،ص ٧١ ـ ٧٢٠

<sup>(</sup>٢) السليمانية : نسبة إلى السلطان سليمان العثماني . ( انظر فوزيـــة مطر : تاريخ عمارة المسجد الحرام ، ص ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) ابن فهد: إتحاف السلطوري ، ج } ، ص ٨٦ - السخاوي:

التحفة اللطيفة ، ج ١ ، ص ٢ - الجزيري : درر الفرائد ، ج ١ ، ص ٧٢ .

- ابن عبد الهادي : الدر الفاخر ، ورقبة ٢٣ - الطبري : إتحساف
فضلا الزمن ، ج ١ ، ورقة ٢٤ - زيني دحلان : خلاصة الكلام ، ص ٢١ .

قضلا - عبد الرحمن صالح عبدالله : تاريخ التعليم في مكة ، ص ٧٢ .

#### المدرسة الزمامية :

أنشأها الطواشي خشقدم الزمام (١) سنة ٨٢٥ه ،عند دارالعجلة شمال العسجد الحرام وملاصقة له ،وكان يقام فيها إلى جانب الدرس مجلسس للصوفية ،يقرأون فيه القرآن بعد صلاة العصر ،وجعل لها صهريجاً يجتمسع إليه الما من العسجد الحرام ، وبها الكثير من الخلاوى لسكنى الفقرا ،وأوقف عليها وقفاً وهو الربع الذى بالعسمى ،ويعرف بربع التوزيرى شاه بندر جدة لتوليه عمارتها ، والناظر على ذلك شمس الدين الشامي وأولاده ،وتولسى العمارة بنفسه ،وكانت هذه المدرسة من قبل للشريف جار الله بن حصره بسن العمارة بنفسه ،وكانت هذه المدرسة من قبل للشريف جار الله بن حصره بسن راجح بن أبى نعن الذى بناها سنة ٩ ٨٧ هد ثم أعطاها للدولة سنة ٤ ٩٨ هد م

#### المدرسة الشرابية:

أنشاها أحد ماليك الخليفة الستنصر العباسي، ويسبى مويسبى مسينة ٦٤١ هـ ، وتقيع شيرة العبين الدين الشيين الداخل للحرم الشريف من باب السلام،

- (۱) خشقدم بن عدالله الظاهرى الزمام الطواشي : عتيق الظاهر برقوق ، تولى الخزندارية في دولة الأشرف برسباى ، ثم نقل إلى الزمامية بعد موت كافور الصر غتمش سنة ٨٣٠ه ، واستمر زماماً إلى أن توفى سنة ٨٣٠ هـ ، واستمر زماماً إلى أن توفى سنة ٨٣٠ .
- (۲) ابن فهد : إتحاف الـــــورى ، ج ) ،ص ه } ۲۱ ۸۳ ۸۳ ۸۳ ۲۱ ۸۳ ۸۳ ۲۱ وعن مدرسة المصرية ،ص ۲۲۱ وعن مدرسة الشريف جار الله بن حمزة انظر قبل ،ص ۲۸۵

وقد استمرت المدرسة تبذل العطاء للطلبة حتى القرن الحادى عشر الهجرى ، وما ساعد على إستمرارها طوال العصر المعلوكي ما قام به في سنة ٨٥٦ه ، الانمير برد بك التاجي ناظر الحرم الشريف من ترميمها وعارتها ، لدر جسسة أنها أصبحت على غير حالتها الانولى .

### المدرسة العطيفية: ٨٦١ هـ.

عمرتها والدة الناصر محمد بن السلطان قانصوه الغورى سنة ٨٦١هـ بعناسبة أدائها فريضة الحج صحبة ولدها ، وبها قاعة عظيمة ومرافق كشيرة ورواق متسع، ولها شبابيك خمسة مطلة على المسجد الحرام ، و مما يلي المدرسة حاصل كبير به خمس فتحات .

مدرسة السلطان قايتبای: ۸۸۳ ه.

كان الا شرف قايتهاى سلطانا مهيباً جليلاً خيراً ديناً ، حج حجتين قبل سلطنته ، وحجة أثنا • سلطنته . وفي أوائل سلطنته أمر وكيلسبه

- (۱) الفاسي: تحصيل المرام ،ورقة ٦٥ ابن فهد: إتحصيل المرام ،ورقة ٦٥ ابن فهد: إتحصيل القطبي ،ص الدورى ، ج٤ ، ص ٢٣٩ قطب الدين المنفي : تاريخ القطبي ،ص ١٦٠ ابن الصباغ : تحصيل المرام ،ورقة ١٥٦ عد الرحمن صالح عبد الله : تاريخ التعليم في مكة المكرمة ،ص ٢١ ٦٢٠
- (۲) ابن فهد: إتحاف المصوري ، ج ، م ۲۲۹ الجزيري: درر الفرائد ، ج ۱ ، م ۲۲۹ ۱ ۲۲۹ على السليمان: العلاقـــات المحازية المصرية ، م ۲۲۷ .
- (٣) الديار البكرى: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ،ج ٢ ،ص ٤٣٤ ـ
   الشريف الجنابي: البحر الزاخر ،ج ٢ ،ورقة ٩٧ .

وتاجره الخواجا شمس الدين ابن الزمن ، وكذلك الأميرسنقرالجمالي الأشرفي ، سنة ٩٨٨هـ بشرا \* موضع يشرف على الحرم المكل لينا \* رباط ومدرسة يدرس بها علما \* المذاهب الاربعية ، وقد استبدل الوكيل بعض الاربطية بين باب السلام وباب النبي ، فأشترى رباطي السدرة والمرافي ،ودار الشريفة شمسية إحدى شريفات مكة من بني الحسن بالجانب الشرقي من المسجد الحرام ،واستأجر ميضاً أن الأشرف شعبان بالمسعى ، وأربعة دكاكين بجانبها ،ثم هدم ذلك كله سنة ٨٨٦هـ ، وأوائل سنة ٨٨٣ هـ ، وعمر رباط المراغي وجزاً من رباط السدرة مدرسسة ، والجزُّ الباقي من رباط السدرة بناء رباطاً (٢) ، واتخذ للمدرسة منفذاً إلى المسجد الحرام سمى بباب قايتهاى ،وهو ينفذ من المسجد الحرام إلى شــارع المسعى ،وقد كتب على هذا الياب من خارجه ما يلي شارع المسعىبالخسط الهارز ، (لمولانا السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي ) ، وكتب أيضاً بأسف ل هذه الكتابة في جوف دائرتين ،إحداهما على يمين الداخل ، والا خرى على يساره ، فكتب داخل الدائرة اليمنى ( اللهم انصره نصرا وأعزه ) ، وكتسب داخل اليسرى ( وافتح له فتحا سينا ) ،وكتب على الجدار القائم عليه الباب من الجهة اليمنى ( ولم يخش الا الله فعسى اولتك ) و من الجهة اليسرى (أن يكونوا من المهتدين) صدق الله العظيم (أمر بانشاء هذه المدرسة

<sup>(</sup>١) محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز ،ص ٢٤٤٠

<sup>(</sup>٢) عن رباط قايتهاى انظر فيما بعد الفصل الخاص بالأربطة ، ص ١٦٥-

مولانا السلطان الملك المظفر أبو النصر قايتباي ).

و هذا الهاب مقام على عمودين حجريين ، ويزخرف الباب من أعـــلاه عقد نصف دائري يتوسطه شكل مروحة نخيلية ،وتتكرر على المصرا صين المزخرفين بعض الكتابات المتقدمة ، وأسفل تك الطاقية عقد دائرى يحيطه عقيدان مدببان ، فشريط من إزار لزخارف نباتية بالنسبة لطاقية المدخل الرئيسي، بينما في طاقية كل مصراع مستطيلات كعطات المقرنعي تزخرف طاقية كل منها وأسفلها عسقد دائرى على شكل نعسل الفرس يحيطه عقدان مدببان ،ويعلو المدخل الرئيسي أشكال حصينة على شكل صنجات معشقة عددها ستة على عتبة الباب ، وواحدة في كل جانب منه في الدخلة التي تعلو العموديين الحجريين ، والكتابة التي تحمل إسم السلطان في ثلاشة سطور على المستطيل الا وسط بالمصراعين داخل جامعة مقصصة تحيطها من أركبان المستطيبل زخارف نباتية بارزة ، وأسغل الباب الرئيسي بمصراعيه ثلاثة مستطيلات ،أسفيل كل مصراع مستطيلان متماثلان في الحجم ،لها إطار من جديلة هندسيـــة الشكل مضغرة ،بهما أشكال هندسية تكون أطباقاً نجمية ، في حين أسف\_ل المستطيل الذي يلي الهاب الرئيسي نصف عقد دائرى عليه لغظ الجلا ل\_\_\_ة

<sup>(</sup>۱) محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز ، ص ۲۰۸ ـ إسماعيل أحمد إسماعيل: مدرسة السلطان قايتباى ،مجلة العرب ،ج ۱، ۲ س ۱۴ رجب شعبان سنة ۱۳۹۹ه ،حزيران ،تموز ، يونيو ،يوليو سنسة رجب شعبان سنة ۱۳۹۹ه ،حزيران ،تموز ، يونيو ،يوليو سنسة ۲۰۲۰

وسط زخارف هندسية .

وبنى فوق المدرسة منارة سميت بإسمه ، وكانت تعتبرالمنارة السادسة من منارات الحرم المكي ، وهي على جدار مدرسته في الجهة الشرقية ، تقع بيسن باب السلام وباب النبي ، وتتميز بقاعدتها المربعة ، ولم يطرأ عليها التفييسسر والتبديل ، إلا أنها رمت كثيراً كفيرها من منارات الحرم الشريف .

وكانت المدرسة مبنية بنا محكماً ، إذ جعلها من الرخام الملسون ، أما سقفها فكان مذهباً ، وجعل لها مكتباً (٣) . ونظم الدراسة بها ، وخصص المرتبات للمدرسين ، ووقف على ذلك عدة دور بمكة ، و بعض القسرى والضياع بمصر لتنفق غلاتها على المدرسة ، فكانت تغل كل عام ألني دينار ذهباً تحمل إلى مكة سنوياً .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) إسماعيل أحمد إسماعيل: مدرسة السلطان قايتباى ،ص ٩٣٠

<sup>(</sup>٢) المقال السابق ،ص ٩٣٠

<sup>(</sup>٣) ابن طولون ،ج١ ،ص٣٣ ـ السنجارى : منائح الكرم ،ج٢ ،ورقــة
٣١ ـ ١٤ ـ الطبرى : الا رج المسكى ،ورقة ٥٢ ـ السباعي : تاريخ
مكة ،ج١ ،ص٣٢٨ ـ عبد الرحمن صالح عبدالله : تاريخ التعليــم
ني مكة المكرمة ،ص٣٣ ـ إسماعيل أحمد إسماعيل : مدرسة السلطان
قايتباى ،ص٩٣ .

<sup>( )</sup> السنجارى : منائح الكرم ،ج ٢ ،ورقة ١٤ ـ السباعي : تاريخ مكسة ، ج ١ ، ص ٢٢٩ ـ محمد رفيع : مكنة في القرن الرابع عشر الهجرى،

كما أوقف الأشرف قايتباى ربعات للصرف على المدرسين والقـــرا\* ، ، و

و تقرأ ربعة كل يوم بحضور القضاة الا ربعة والمتصوفين ، وكانت مر تبات الموظفين 
تدفع ذهباً من ربع أوقفه بزقاق العطارين ، وأخر بمصر ، وكان يتحصل من 
ربع أوقفه بمكه حوالي ألغي دينار ،بينما كانت تدفع مرتبات الطلبة والفقرا\* 
والا يتام من القمح الذى يرسله سنوياً ،ويصنع منه الدشيشة (١) ،كما أوقف 
على الطلبة خزانة كتب ،وعين لها خازناً ،وقرر له مرتباً ، إلا أن أيدى المستعيرين 
استولت على الكب وضيعوا أكثرها ، ولم يبق منها سوى ثلثمائة كتاب قـــام 
القطبي (٢٠) بصيانتها وتجليد بعضها ، وقد قرر الا شرف قايتباى فـــي 
المدرسة أربعين طالباً ورتب لهم ،وقرر لا هل الخلاوى القمح بخلاف المبالغ 
السنوية من الذهب للمدرسين والمو\* ذنين وقرا\* القرآن (٣) . إلا أن المدرسة

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الطبرى: الا رج المسكي ، ورقة ٣٣ - القطبي: تاريخ القطبييي الطبرى الإعلام ، ص ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢) قطب الدين الحنفي المتوفي سنة ٩٨٨ هـ ،وله كتاب الإعلام بأعـــلام المسجد الحرام . ( فوزية مطر: تاريخ عمارة المسجد الحرام) .

<sup>(</sup>٣) السمهورى: وفا الوفا ،ج ٢ ، ص ٢١٦ - ابن إياس: بدائع الزهور، ح ٣ ، ص ٣ ٢٩ - ٢٢٦ - السنجارى: ح ٣ ، ص ٣ ٢٩ - ٢٢٦ - السنجارى: منائح الكرم ،ج ٢ ، ورقة ١٤ - القطبي: تاريخ القطبي السسسى الإعلام ، ص ٢ ٩ - ١ ، ورقة ١٤ - القطبي : تاريخ مكة ،ج ١ ، ص ٣ ٢٩ - محمد رفيع : مكة في القرن الرابع عشر ، ص ١٩٦ - عبد الرحمن صالـــح عبد الله: تاريخ التعليم في مكة ، ص ٢ ٢ - ١ إسماعيل أحمـــد إسماعيل : مدرسة السلطان قايتباى ، ص ٨٨ - ٢٨ .

ما لهشت أن آلت للسقوط بسبب تلاعب المقيمين عليها ، وعدم الإهتمام بها ، (١) فقل متحصل الأوقاف ، وأصبحت نسزلاً لا مرا الحج أيام الموسم .

#### مدرسة الغورى :

ر المصادر أية معلومات عنها سيوى الشئت سنة ٩٢٦ هـ ، ولم تذكر المصادر أية معلومات عنها سيوى تاريخ إنشائها .

وبالإضافة إلى هذه المدارس التي أنشئت حول المسجد الحرام ، فهناك بعض الدروس التي قررت في المسجد الحرام في هذا العنصر ،وشها:

1 - درس في الحديث قرره شاه شجاع بن محمد بن مظفر اليسنزدى

- (۱) النهروالي: الإعلام ،ص ٢٦٦- البتنوني: الرحلة الحجازية ،ص ٩٦ السباعي: تاريخ مكة ،ج ١ ،ص ٣٢٨- ٣٢٩ عبد الرحمن صالح عبدالله: تاريخ التعليم في مكة ،ص ٧٣ ٧٤.
  - (٢) ابن إياس: بدائع الزهور ،حوادث سنة ٩٠١ هـ \_إبراهيــــم طرخان: نصرني عصر المعاليك ، ص ٣٢٢٠
  - (٣) شاه شجاع بن محمد بن مظفر اليزدى : سلطان بلاد فارس ، تملك بعد أبيه سنة ٢٦٠ هـ ،وله الكثير من المآثر منها رباطمه بمكة الذى تجاه باب الصفا ،وخزانة كتب موقوفية على الحرم النبوى ، وتوفي سنة ٢٨٧هـ ، (الفاسي : العقد الثمين ،ج ه ، ص٣-٤ ، السخاوى : التحفة اللطيفة ،ج ٢ ، ص ٢٠- ٢١٠) .

ملك شيراز الذى اشتهر بحب العلم ، ومن تولى تدريسه ،علــــى النفــوى (ت ٢٨٢ه) وكان يأخذ لقا تدريسه مائتي متقـــال سنوياً (١)

- ٢ در من قرره بدر الدين الخروبي أحد تجار الكارم بمصر ، وولى تدريسه
   ٢ على بن محمد الحسيني .
- ٢ درس قرره بشير الجهدار أحد أمرا الماليك بعصر ، وتولى تدريس هذا الدرس القاضي جمال الدين بن ظهيرة ، و محب الدين النويرى ،
   وكانا يتنافسان على تدريسه .
- الناصر محمد بن قلاوون ، وولي تدريسه محمد الصاغاني الذى باشرر التدريس في شوال سنة ٢٦٣ هـ ، ثم حل محله بعد وفاته إبنه أحمد الصاغاني .
   الصاغاني .

\_\_\_\_\_\_

- (٢) الفاسي: العقد الثمين ،ج ٦ ،ص ٢٣٧ عبد الرحمن صالح عبدالله : تاريخ التعليم في مكة ،ص . ٤ .
- (٣) ابن حجر: الدرر الكامنة ،ج ٢ ،ص ٢٨٤ عبد الرحمن صالح عبدالله : تاريخ التعليم في مكة ،ص ١٠٠٠
- (٤) الفاسي: العقد الثنين ،ج٢ ،ص٥٦ -ج٣ ،ص١٦٨ عبدالرحسن صالح عبدالله: تاريخ التعليم في مكة ،ص٤١.

ب ـ مدارس المدينة المنورة:

المدرسة الجوبانية:

أنشأها الا مير جوبان أتابك العساكر المفلية سنة ٢٢ ه ، في الناحية القبلية من الحصن العتيق عند باب الرحمة ، وألحق بها تربعة لكي يدفن بها ، وهي ملاصقة لجدار المسجد النبوى بين دار الشباك والحصن العتيق ،كسا أتخذ بها شباكاً في جدار المسجد ، وعندما توفى حمل تابوته سع الحجاج العراقيين إلى المدينة المنورة بأمر السلطان أبي سعيد خربندا ،ثم وقفو ابه في عرضة ،ودخلوا مكة وطافوا به حول الكعبة المشرئة ،ثم توجهوا به إلى المدينة المنورة ليدفن هناك في تربته ،فلم يتمكنوا من ذلك لا نهم لسلم يأخذوا إذناً من سلطان مصر ،فدفن بالبقيع سلخ ربيع الاخر سلمان مصر ،فدفن بالبقيع سلخ ربيع الاخر سلمان مصر ،فدفن بالبقيع سلخ ربيع الاخر سلمان .

\_\_\_\_\_\_

(۱) ابن حجر: الدرر الكامنة ،ج ۲ ، ص ۲۹ م ابن فهد: التحساف السسسسسورى ،ج ۳ ،ص ۱۸۵ ما ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ،ج ۹ ،ص ۲۷۳ م السخاوى: التحفة اللطيفة ، ج ۱ ،ص ۲۲۱ م السمهورى: وفا الوفا ،ج ۲ ، ص ۲۰۲ م الجزيرى: درر الفرائد ،ج ۱ ،ص ۲۳۰ م آيوب صبرى باشسا: مرآة الحرسين ،ج ۱ ،ورقة ۵۲۸ م

#### المدرسة الشيرازية :

تنسب أيضاً إلى إبراهيم الروسي الا صل المعروف بالعربان الذى قدم المدينة المنورة ، وأقام بهذه المدرسة أكثر من خمسين سنة ، وله آثار حسنية في المدينة خاصة ترميمه وإصلاحه لهذه المدرسة ، فلولاه لسقطت طباقها ، لا نه أقام أساطينها حتى حملت السقف والرواشين ، وكانت محترمة في أيامه لا يدخلها إلا الفقرا والا برار ، وقد توفى إبراهيم الروسي بالمدينة المنسورة سنة . ٢٠هـ ه.

### المدرسة الباسطية :

ني سنة ٨٤٠ ه قام عد الباسط الزيني ،ناظر الجيش في عهد السلطان الا شرف برسباى بشرا دار مطيع ،وكانت بأيدى أو يس بن سعد بن أبي السرح ، وهدمها وأقام عليها مدرسة كانت قائمة في مواجهمة المدرسة الا شر في و التي بناها فيما بعد السلطان الا شرف قايتباى . (٢)

### مدرسة إبن مزهمر :

و في سنة ٨٩٣ هـ قام أبو بكربن مزهر رئيس ديوان الإنشاء بمصر

<sup>(</sup>١) السخاوى: التحلة اللطيلة ،ج١، ، ص١٥١ - ٥١٠٠

<sup>(</sup>٢) السخاوى: المصدر السابق ،ج١ ،ص١٥ - أيوب صبرى باشا : مرآة الحرمين ،ج١ ،ورقة ٨٩٣ - على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ،ص ٢٢٩٠

ر١) بانشا عدرسة مكتملة البنا عني المدينة المنورة جهة باب الرحسة .

### المدرسة الا أشرفيـة :

(٦) أمر السلطان الأشرف قايتباى سنة ٨٨٧ هـ ببنا وباط ومدرسة المدرسة باب السلطان المدرسة وفي سنة ٨٨٨ هـ أرسل السلطان قايتباى خزانة كبيرة من الكتب وجعل مقرها المدرسة موقوفة على طلبة العلم وأرسل مصاحف كثيرة ،كما أوقف قرى بمصر تحمل فلالها إلى المجاورين والطللاب فتفرق عليهم فكانت حصة الفرد سبعة أرادب في العام ،وكان وبها مشرفان .

(١) أيوب صبرى باشا: سرأة الحرسين ،ج ١ ،و رقعة ٥٨٧٠

(٣) لمن التفصيل عن مدرسة و رباط قايتباى بالمدينة المنورة انظر الفصل الخاص بالا و ربطة ،ص ١٨٤

(٣) السخاوى: التحفة اللطيفة ،ج٢ ،ص٣٠ - السمهورى: وفا الوفا ، ج٢ ،ص٣٠ - ٦٤٢ - الطبرى: ح٢٠ ،ص٣٠ - ١٤٢ - الطبرى: الإعلام ،ص٣٠٨ - الطبرى: الا رج السكى ،ورقة ١٣٢ - أيوب صبرى باشا : مرأة الحربييين ح١ ،ورقة ١٣١ - الشيريية الجنابييين: البحر الزاحر ، ج٢ ، ورقة ٨٨ - على السليمان : العلاقات الحجازية المصرية ، ص٣٠٨ - عد اللطيف ابراهيم : وثائق الوقف على الا مأكن المقدسة ،ص٣٠٨ .

# ٣ ـ الاثربطـــة

الرباط أول أمره هو الحصن الذي يقع على حدود الدولة الإسلامية، أي في أقالهم الشفور ،ويو هل المرابطون به من المجاهدين عسكرياً ودينيا للجهاد في سبيل الله ،ولحماية بلاد الإسلام ، وقد أشتقت كلمة الرباط مسن قوله تعالى : ﴿ وَأُعِدُّ واللّهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ النّهْيلُ تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوّ اللّهَ وَعَدُوكُمْ ﴾ (1) . ومن قوله تعالى أيضاً : ﴿ يَا أَيهُا النّبَينَ آشُوا مَصْرُوا وَمَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَتَقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُعْلِحُون ﴾ . ثم أصبح الرباط أَصْرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَأَتَقُوا اللّهَ لَعَلّكُمْ تُعْلِحُون ﴾ . ثم أصبح الرباط مأوى يقيم فيه المنقطعون للعبادة ،وأصبحت كلمة رباط تطلق على الدور التي يقيم بها الفقرا والمتصوفة ،وشاع إستخدامه على هذا النحو في معظم بلاد العالم الإسلامي. (٣)

وكان أهل مكة حتى بداية القرن الخامس الهجرى يستقبلون الحجاج في دورهم من غير أجر ، فلما ضعفت الخلافة العباسية ، وقلت الا عطيات التي كانت ترسل من قبل الخلفا واليهم ،بدأوا يطلبون أجراً عن سكن الحجاج في دورهم ،ما دفع أثريا والمسلمين من تجار وأمرا ووزرا وسلاطين إلى بنساء

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة الانفال : آية ١٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : آية ٢٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) عن نشأة الرباط و تطوره أنظر صالح لمعى مصطفى: المدينة المنورة وتطورها العمراني ،ص ٢١٦- ٢١٧- حسن الباشا: مدخل إلى الأثار الإسلامية ،ص ١٦٩- ١٧٠٠

أربطة في مكة ليقيم فيها فقرا الحجاج والفقرا من أهلها (١) . ثم شاع إستعمال الأربطة في مكة المكرمة ،وفي المدينة المنورة أيضاً في العصر المملوكي .

# أ \_ الا ربطة في مكة المكرسة :

ومن الا ربطة التي أنشئت في مكة المكرمة في ذلك العصر ،الا ربطة الاتية ؛

#### رباط العباس :

يقع بالمسعى ،وكان في الأصل مطهرة أنشأها الملك المنصور لاجين، م جعلها رباطاً الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٢٠٩هـ .

# رياط الأصبهاني :

أوقف العز إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الا صبهاني سبط الشيخ

- (١) عن سكن الحجاج في دور أهل مكة ،وعن نشأة الأربطة بها أنظـــر سليمان مالكي : مرافق الحج والخدمات المدنية في الأراضي الإسلامية المقدسة ،ص ١٢٩-١٣٨٠
  - (٢) الغاسي : شفا الغرام ،ج ( ،ص ٣٣٣ ـ فوزية مطر : تاريخ عسارة المسجد الحرام ،ص ٣٨٨ ٠
- (٣) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد: ويلقب بالعز ،ويعسرف بالا صبهاني ،أجازله الطبرى وولد، جمال الدين قاضي مكة ، دخل اليمن زمن الملك الموايد للتجارة ،ثم دخل مصر ،أوقف رباطاً بمكة ، وتوني في محرم سنة ٢٥٦ه ، ودفن بالمعلاة ، (الفاسي: العقد الثبين ،ج٣ ،ص٣٩-٠٤٢).

قطب الدين العسقلاني في شهر رجب سنة ٢٤٩ه الرباط المعروف بزقاة المحر على الفقراء (١) ، وعلى بابه حجر مكتوب فيه : أنه أوقفه على الفقراء والمساكين والمجاورين من أهل الخير والديانة من أى صنف كانوا من العرب والعجم ، ويكون النظر إليه وإلى عقبه من بعده فإذا انقرضوا يكون للحاكم بمكة المشرفة ، والحجرتان المنفصلتان في أعلى الرباط وأسفله وقف علم هذا الرباط يصرف كراوه هما على مصلحته وعارته وسقايته ، وما يحتاج إليه ، والنظر إليهما للمذكورين بتاريخ سلخ رجب سنة ٢٤٩ه .

وذكر ابن فهد أن الشيخ العلامة جعفر الرومي استأجر هذا الرباط والغرفتين بعد أن آلت إلى الخراب وصار مربطاً للدواب إجارة طويلة مـــن القاضي شمس الدين التأزفي سنة ٨٢٦ هـ وعمره ورميه على حسابه الخاص، وأسكن به الفقراء (٣)

------

- (۱) الفاسي: الزهور المقتطفة ،ورقة ۲۹ ۷۰ تحصيل المرام ،ورقسة ۱۹۶ ۷۰ الفين ،ج۱، ۱۹۶ ۱۹۰ الفين ،ج۱، ۱۹۶ ۱۹۰ الفين ،ج۱، ص۱۹۱ ابن تفری بردی: النجوم الزاهرة ،ج۸، ص۲۲ ابن فهد: إتحاف المستسموری ،ج۳، ص۲۳۸،
  - (٢) الغاسي: العقد الثمين ،ج٣ ،ص٢٣٩ ٢٤٠٠
- (٣) ابن فهد : إتحاف ال\_\_\_\_\_ورى ،ج٣ ،ص٣٦٩ ، بالهاش .

#### رياط الطويل:

بنى جهة الشبيكة بالمسفلة في عشر السبعين وسبعمائة قرب المطهرة (١) المعروفة بالطويل ، والذى بناه مقبل بن عبد الله الروس المعرف بالشهابي ،

### رباط شاه شجاع:

أوقف السلطان شاه شجاع صاحب بلاد فارس سنة ٢٧١ هـ رباطه الذى كان يقع قبالة باب الصفا ، وينسب للشيخ غيات الدين الابرقوهــــي ، لتوليه إمرة عمارته ، وجعله على عشرة من الفقرا الأعاجم المجردين المتقين دون الهنود ، ومن لا سكن له بمكة ، وأوقف عليه دوراً بمكة ومنى ، وأوقف السلطان شاه شجاع أيضاً خزانة كتب بالحرم النبوى .

(۱) الفاسي: الزهور المقتطفة ، ورقة ۷۱ ـ شفا الفرام ، ج۱ ، ص ٣٣٦ ـ العقد الثمين ، ج۷ ، ص ٢٦٧ ـ ٠٢٦٨ .

ومقبل بن عبدالله الروس : المعروف بالشهابي ،كان معلوكاً للطلط الصالح بن الناصر محمد بن قلاوون ،حتى أصبح من خواص الجاى اليوسفي ،جاور بمكة ،وأصلح ما دشر من عين عرفة ،أجرى الما من منى إلى بركة أم السلم ، وتولى مشيخة الحرم النبوى ،وتوفى سنة ها ١٩٥هـ ، "(الفاسي : العقد الثمين ،ج٢ ،ص٢٦٢ – ٨٢٦) ،

(٣) الفاسي: الزهور المقتطفة ، ورقة ٢٠-٧٠ - تحصيل المرام ، ورقدة ٢٠-٧٠ - تحصيل المرام ، ورقدة ٢٠-٧٠ - العقد الثنين ،ج ٥ ، ٩ ، ٩٠ - ١٩٥ - العقد الثنين ،ج ٥ ، ٩٠ - ١٠٠٠ فهد : إتحاف المستسبب ورى ،ج٣ ، ٩٠ - ٢١٢ - ٣١١ ٠

# رباط السيدة أم الحسين:

أنشأت هذا الرباط السيدة أم الحسين بنت قاضي مكة شهاب الدين الضبرى في شعبان سنة ٧٨٤ هـ ،ويقع بزقاق الحجر ،وأوقفته على الفقسرا الساكين .

## رباط بعلجد:

أوقف محمد بن فرج بن بعلجد (٢) المكي رباطه الذي بقرب (٣) باب الحزورة سنة ٧٨٧ هـ على الفقراء المنقطعين بمكة وأن تكسيون

- (۱) الفاسي: الزهور المقتطفة ، ورقة ۲۰ ـ تحصيل المرام ، ورقة ۱۹۰ ـ مشفاء الفرام ، ح ۱ ، ص ۱۲۱ ـ ابن شفاء الفرام ، ح ۱ ، ص ۱۲۱ ـ ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ، ج ۸ ، ص ۲۲ ـ ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ۳ ، ص ۳۲ .
- (٢) محمد بن فرج: ويلقب بالجمال ، ويعرف بإبن بعلجد ، كان يترد د
  على اليمن لتوليه لا مر العلم الذي ينفذه صاحب اليمن كل سنة ، له
  مآثر بمكة ، رباط و سبيل بالمسعى ، وله على ذلك وقف ، توفى سنسة
  ٧٩٠هـ ، ودفن بالمعلاة ، ( الفاسي : العقد الثمين ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ) .
- (٣) باب الحزورة: وهو من أبواب الجهة الفربية من المسجد الحرام ، وهي إسم لسوق في الجاهلية كان في هذا العكان ثم دخل في توسعة المسجد الحرام في عهد الخليفة المهدى سنة ١٦٩ هـ ، وعرف في زمن الأزرقي بباب بني حكيم بن حزام ، وباب بني الزبير بن العوام ، وباب الحزامية في عهد الفاسي ، وباب الهفالين وباب الوداع ، (ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ٣ ، ص ٥١) .

النظارة عليه له ، ثم من بعده لا ولاده ،ومن بعدهم لقاضي مكة الشافعي .

#### ر باطرابن العطار:

أوقف على بن أبي بكربن عمران العطار ( ٢) رباطه ،وهي دار قريبة (٣) من المسعى ،ولم تثبت وقفيتها إلا بعد موته سنة ١٠٨هـ .

### رباط الشريف حسن بن عجلان: 379.00

أنشأ الشريف بدر الدين حسن بن عجلان صاحب مكة رباطاً مقابـــل الله المدرسة المجاهدية سنة ٨٠٣ه ، وجعل له أوقافاً بمكة و منى ووادى مر .

- (۱) الفاسي: الزهور المقتطفة ،ورقة ۲۱ تحصيل المرام ،ورقة ۱۹ شفا الفرام ، ج۱ ، ص ۳۳۲ المقد الثمين ، ج۱ ، ص ۱۱ ابسمن فهد : إتحاف الورى ، ج ۳ ، ص ۲۹ .
- (٢) على بن أبي بكر بن عمران العطار: كان ذا ملاءة ، وتسبب فيها ،
  وله أملاك بمكة ومآثره كثيرة ، توفي سنة ٨٠١هـ وقد جاوز الستين
  عاما ، (الفاسي: العقد الثمين ،ج٦، ،ص١٤٢).
  - (٣) الفاسي: الزهور المقتطفة ، ورقة ٧٠ ـ تحصيل المرام ، ورقة ١٦٥ ـ شفاء الفرام ، ج١ ، ص ٣٣٣٠
- (٤) الفاسي: الزهور المقتطفة ،ورقة ٦٩ ـ تحصيل المرام ،ورقة ٦٩ ـ شفا الفرام ،ج ١ ،ص ٣٣٢ ـ العقد الثمين ،ج ١ ،ص ١٩٩ ـ ابن فهد: إتحاف السميد ورى ، ،ج ٣ ،ص ٢٣٤ ـ الطبرى: إتحاف فضلا الزمن ،ج ١ ،ورقة ٦٢ .

# رباط زوجة العلك الاأشرف إسماعيل:

هو رباط الآدر (۱) الكريمة جهة الطواشي ياقوت ، وزوجة (۲) الملك الأشرف إسماعيل بن الملك الأفضل (۳) صاحب اليمن ، وأم اولاده ، ويقال له رباط السعد اني لتوليه أمر عمارته ، وتاريخ وقفيته سنة ٨٠٦ه على الفقرا والا فاقين المجردين من النسا ، المستحقين للسكني .

-----

- (۱) الآدر: يراد بها حريم السلطان ( ابن تغرى بردى: النجوم الناهرة ،ج ٨ ، ص ٧ ه ) ٠
- (٢) زوجة الأشرف إسماعيل بن الظاهريحي ملك اليمن ، وجهة الطواشييي ياقوت ، لها بزييد مدرسة ، تشتهر بالياقوتيه وبغيرها عدة مدارس ، وعاشت إلى بعد الأربعين ، (السخاوى: الضوا اللا مع ، ج ٦ ،
- (٣) إسماعيل بن يحق بن أحمد بن العباس الأشرف بن الظاهر ،إستقر بعد أبيه وكانت فيه حدة مفرطة ،فعامل العساكر بجدة ،وكان لا يخلو يوما من قتل وعقوبة ،توفي في شوال سنة ٥٤٨ه .
   ( السخاوى : الضوا اللامع ،ج ٢ ،ص ١٠٨ ) .
  - (٤) الفاسي: الزهور المقتطفة ، ورقة ٧١ تحصيل المرام ، ورقة ٧١ شفا الفرام ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ابن فهد : إتحصيل الفرام ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ على السليمان : الملاقات الحجازية المصرية ، ص ١٢٥ -

# رياط إين أبي شاكر:

أنشأ وزير مصر تقي الدين عبد الوهاب بن أبي شاكر (۱) قبل أن يلي الوزارة رباطاً بباب أجياد ، وقد عمر ظلب سفله إلا أنه توفي فاستعساره الا أسير فخر الدين عبد الغني بن أبي فرج الا ستادار الموايدى (۲) ، وأمر أمير مكة الشريف حسن بن عجلان بتكميل عمارته ، فبنى جانباً من سفله ، وبيوتاً من علوه سنة ، ٨٦ ه ثم توفي قبل تمام عمارته في نصف شوال سنسة وبيوتاً من علوه ساكنون ، (٣)

- (۱) عبد الوهاب بن أبي شاكر أحمد بن أبي الغرج تقي الدين القبطي المصرى وقد أسلم ،ولد سنة ، ۲۷ هـ ، وباشر نظر ديوان المغرد ، ثم أستادا رية الا ملاك والذخائر والمستأجرات والا وقاف ، وقف عدة أوقاف و منها الرباط المقابل لباب أجياد ، ( السخاوى : الضوا اللامع ، ج ، مص الرباط المقابل لباب أجياد ، ( السخاوى : الضوا اللامع ، ج ، مص
  - (٢) عبد الغني بن عبد الرزاق بن أبي الفرج : تنقلت به الأحوال حتى شغل الوزارة والأستادارية ، أكمل الرباط الذى أمر بإنشاك الوزير تقي الدين بن أبي شاكر ، ( الفاسي : العقد الثمين ،ج ه ،ص ٢٩٥ــ السخاوى : الضوا اللامع ،ج ٤ ،ص ٢٤٩ ) ،
    - (٣) الفاسي: تحصيل المرام ، ورقة ؟ ١٩ الزهور المقتطفة ، ورقة ٢٩ م شفا الغرام ، ج١ ، ص ٣٣٢ - ٣٣٣ - العقد الثمين ، ج١ ، ص ١٢٠ - ابن فهد : إتحاف الورى ، ج٣ ، ص ٥٠٠ ه

#### رباط راشت:

أنشأه الشيخ أبو القاسم إبراهيم بن الحسين بن شيرويه بن جعفسر (١)
الفارسي ،ويقع بالجانب الفربي من العسجد الحرام ،ويعرف بربساط ناظر الخاص ،وهو قريب من سوق الحزورة ، وقد أوقفه سنة ٢٩ه ه علسا الرجال الصوفية أصحاب العرقمات ،وعرف ذلك من النص المكتوب على بساب الرباط ،ومن كتاب الوقف الذي عثر عليه التقي الفاسي (٢) ،ويو كد ذليك الزباط ،ومن كتاب الوقف الذي عثر عليه التقي الفاسي المكتوب على حجر مستطيسل الزباط محمد الفعر الذي قام بتحليل هذا النص المكتوب على حجر مستطيسل من الهازلت ،ومقاسه ٢٤ × ٢١ سم ،وعدد أسطره سبعة ،منقوشة بالخسط النسخي الحجازي الهارز وفيما يلي هذا النص :

- ١ بسم الله الرحمن الرحميم هذا ما أوقف و تصدق الشيخ الا جمل معين الدين شيخ الإسلام
- ٢ غياث الحرمين جمال الطائفين أبو القاسم رامشت بن الحسين بن شيرويه
- ١ بن الحسين بن جعفر الفارسي جميع هذا الرباط بجوار حزورة عندباب

\_\_\_\_\_

- (۱) رامست بن الحسين بن شيرويه بن الحسن بن جعفر الفارسي ، يكنى أبا القاسم ، ولسمه إبراهيم ،كان من أعيان تجار العجم ، وله مآثر بمكة ، منها الرباط المعروف برامست ،كما علل بعض الإصلاحات بالحرم والكعبة ،توفي في شعبان سنة ٢٤٥ ه ( الفاسي : العقد الثمين: ج٤ ،ص ٥٨٥ ٣٨٦ ) .
  - (٢) الغاسي : العقد الثمين ،ج ١ ،ص ٥٣٨٠

- إلى المرم الشريف على جميع الصوفية الرجال دون النساء أصحاب المرقعـة
   من سائر العراق
  - ه ... وخراسان الحساج والمجاورين وقفاً مو بدا ،وصدقة محر مسة محبسة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
- ٦ وهو خير الوارثين ، فمن غيره أو بدله فعليه لعنة الله ، ولعنسسة
   اللاعنين والملائكة والناس أجمعين ولا قبسل
- ۲ ـ الله منه صرفاً ولا عدلاً ، ولا قام له يوم القيامة و زناً وذلك في شهر رمضان ،
   تسعة وعشرين وخمسمائة ،

وقد أصلح هذا الرباط الشريف حسن بن عجلان في أيام الناصر فرج ابن برقوق و ففي ليلة الثامن والعشرين من شوال سنة ٨٠٢ه وقع حريدة بهذا الرباط بسبب تركبعض أصحاب الخلاوى سراجاً موقوداً في خلوت فسحبت النار وأحرقت ما في الخلوة ،واشتعل اللهيب بسقفها ،وخرجدت النار من شباكمه إلى المسجد الحرام ،وأحرق جميع سقف الجانب الفريسي ، وبعض الرواقين المقدمين من الجانب الشامي إلى جانب دار العجلة وبعد في الأساطين والسقوف ،وجعلة ما احترق من الا ساطين مائة وثلاثون أسطواندة .

<sup>(</sup>١) محمد الفعر: تطور الكتابات والنقوش في الحجاز ، ص ٢٨٥ - فو زيمة مطر: تاريخ عمارة المسجد الحرام ، ص ٢٨٤٠

<sup>(</sup>٢) فوزية مطر : تاريخ عمارة المسجد الحرام ، ص ٣٨٤٠

وقام الشريف حسن بن عجلان بعمارته على حسابه الخاص ، فصرف عليه مائتي مثقال فدهباً سنة ٨١٨ه ، وعمر جميع ما كان محترقاً من الهيوت العلويسة ، وغير ما يحتاج العمارة علواً وسفلاً ، فعاد في غاية الروعة والإتقان .

و في سنة ه ٨٥٥ ه خرب رباط راشت فشرع في عمارته برد بسبك التاجي بأمر من ناظر الخاص عندما أرسل له كتاباً يأمره أن يستبدل ذلك الرباط بأربعمائة أشرفي ، وحكم بذلك القاضي المنفي ، وأكملت عمارته ، وجعل رباطاً ومدرسة ، وكان به شباكان على المسجد الحرام في الجدار الشرقي ، فوسعا طولا وعرضاً ، وفتح معهما خسة شبابيك ، شباكان في جداره الشرقي جانب الشباكين الا ولين ، وشباك في جداره الشامي ، وجعل الشباك بابساً يدخل منه ويخرج ، وصار باب الرباط الاصلى الذي كان بالمسجد شباكساً في خلوة الرباط تحت المدرسة ، وفتح بالرباط باباً من الصهريج الذي بسبيل الأشرفي لزيادة باب إبراهيم ، وجعل بآخر الرباط في الركنين سبيلاً ، وبابه من الرباط .

<sup>------</sup>

<sup>(</sup>۱) الفاسي : تحصيل المرام ، ورقة ٦٥ ـ الزهور المقتطفة ، ورقة ٦٩ ـ شفا الفرام ، ج١ ، ص ٣٣١ ـ المقد الثمين ، ج١ ، ص ١١٩ ـ الفريزي : السلوك ، ج٣/٣ ، ص ١٠٩ ـ ابن الصيرفي : نزهـــة المقريزي : السلوك ، ج٣/٣ ، ص ١٠٩ ـ ابن الصيرفي : نزهـــة النفوس والا بدان ، ج٢ ، ص ٦٦ ـ الجزيري : درر الفرائــــد ، ج١ ، ص ٦٨١ ـ محمد الفعر : تطور الكتابات والنقوش في الحجاز، ص ٢٨٤ ـ محمد الفعر : تطور الكتابات والنقوش في الحجاز،

<sup>(</sup>۲) ابن فہد : التحاف الوری ، ج ؟ ، ص ۲۳۰ ۔ السنجاری : سنائح الکرم ، ج ۲ ، ورقة ۸.

### , باط الشريف حسن بن عجلان:

أنشأ الشريف حسنين عجلان رباطه بأجياد سنة ٨١٦هـ ،وهو ملاصق لحوش داره ، ويقع بالقرب من رباط ربيع ، وقد عبر غالباً من سفله ، وجزاً مسن علوه ، وفي سنة ٨٢٢ هـ استأجر بعض البناءة لتكبيل عمارته ، وأدخلت فيـــه البئر المعروفية ببئر عيفوا .

### رباط عطية بن خليفة العطيبيز:

أنشأ عطية بن خليفة أحد تجار الكارم رباطاً بسوق الليل بمكسسة على النسوة ، ويقال إنه سمح لهن أن يكرين مساكنهن زمن المواسم ، ليكتسبن (۲)

### رباط إبن الطاهر:

(٣) استأجر الخواجا بدر الدين حسن بن محمد بن قاسم الطاهـــر

- الفاسى : تحصيل المرام ، ورقة ١٩٦ ـ شفاء الغرام ،ج١ ،ص ٣٣٥-(1)ابن فہد : إتحاف الورى ، ج ٣ ، ص ٨ ٠ ٥ ٠ الطبرى : الا رج المسكى ، ورقة ٢٣٠
- الناسى : المقد الثمين ،ج ١ ،ص ١٢١- ج٦ -ص ١٠٦-١٠٧ -(T)
- شفا الغرام ،ج 1 ،ص ٣٣٤ ملم يذكر تاريخ انشا الرباط ولكن الواقف توفى سنة ٨٢٧هـ، حسن بن محمد بن قاسم بن علي بن أحمد التاجر الكبير ،ويعرف بالطاهر، ( 7 ) نزيل مكة ،ولد سنة ٧٩٠ هـ باليمن ، استأجر رباطاً بباب سويقة ووقفه على الفقراء سنة ٨٤٣ هـ ، وعمر عين حنين وسبيلاً في داره بمنى ، توفي سنة ٧١٨ه . ( السخاوي : الضوا اللامع ،ج٣ ، ص١٢٧ ،ج١١ ، ص ٢٨) ٠

الرباط الكائن بمكة عند بابسويقة أحد أبواب المسجد الحرام ،ثم أوقف جميم ما تملكه من منافع الرباط يوم السبت خامس رجب سنة ٨٤٣هـ ، و مـــدة إستئجاره الشرعى خمسة وتسعون عاماً وعشرة أشهر وعشرون يوماً متواليـــة الليالى ، وقد أوقف على الفقرا والمساكين والغربا والمتعطلين الرجال دون النسا \* الذين لا سكن لهم ، ولا يقدرون على أجرة سكن ، وليس لا حدهم بيت في رباط ، ولا يكون لا مرد سكن به ، ويقيمون فيه قوماً بعد قوم على أنه مسن سبق واحد منهم إلى سكني بيت من هذا الرباط كان أولى به وأحق من غيره ، وليس لفيره أن يخرجه ،ولا يسكن معه فيه ،ومن سافر منهم إلى المدين ....ة المنورة فعاد فيما دون ستة أشهر كان أحق به من غيره ، وأولى أن لا يخرج منه ، ومن سافر منهم سفراً يزيد عن ستة أشهر وأكثر كان لغيره من الفقييراً • المتصفين بالصفة المذكورة السكن ، وأوقف على مصالحه المنزل الكائن على يمين الداخل من باب الرباط والدكان والمخزن اللذين تحت هذا المنزل ، وجعل ذلك النظر لولده مدة عبره عدم للأرشد فالأرشد من ذريته للذكور منهـــم دون الإناث من ولد الظهر دون البطن ، فإن تعذر ذلك كان للأعلم الاصلح من أهل الحرم الشريف ، وثبت ذلك عند قاضي المالكية بمكة محى الدين بـن عد القادر بن أبي القاسم الا نصارى يوم الا ربعا من رجب سنة ٨٤٣ه.

رباط القائد شكر الحسني :

أوصى القائد شكر الحسني عتيق السيد حسن بن عجلان ، ووزير مكة ،

<sup>(</sup>۱) ابن فہد: إتحاف الورى ، ج } ، ص ١١٦ - ١١٢٠

<sup>(</sup>٢) شكر القائد الحسني: عتيق الشريف حسن بن عجلان ووالد بديد ، ووزير مكة لولد سيده بركات ،توني ني جمادى الأولى سنة ه ٨٤ه. . ( السخاوى: الضوا اللامع ،ج ٣ ،ص ٣٠٦).

لولد سيده بركات ببيت من بيوته ليكون رباطاً ، وببيت آخر يكون وقفاً عليه ، (١) وقد نفذ أولاده من بعده الوصية بسبع سنوات سنة ٢ ٥٨ه .

### ر باط إين مزهر:

أوقف سنة ٨٢١هـ كاتب السر أبو بكر بن مزهر بمكة عند باب الصفاء

### رباط قایتهای:

كانت بمكة دارتسس دار القوارير ، وهي رحبة بين المسجد الحرام والسعى ، فاستقطعها جعفر البرمكي من الرشيد لما آلت الخلافة إليه ، فنناها داراً ، ثم صارت إلى حماد البربرى (٣) ، فعمرها وزين باطنه المناها بالقوارير ، وظاهرها بالرخام والفسيفسا عتى تداولت الأيدى عليها ، إلى (٤)

- (۱) ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ؟ ، ص ١٨٠
  - (٢) ابن فهد : المصدر السابق ، ص ١٨٤٠
- (٣) حماد البربرى: أُمير مكة واليمن من قبل الخليفة هارون الرشيد ، عمر بعض الدور بمكة و الفاسي : العقد الثمين ،ج ؟ ، ص ؟ ٢٦- ٥٢٢) •
- (٤) محمد بن عبدالله بن عبد الرحيم القاضي صدر الدين أبوبكر المرافي:

  كان من أعيان زمانه ،حج سنة ٨٧٥ه ، وهو كثير المال ،حســـن

  الميئة ،وله رباط بمكة ،وتوفى سنة ٩٥ه ، ( الفاسي : المقد الثمين ،ج٢ ،ص ٦٦ ٦٦) ،

الذى أوقف سنة ه٢٥ه (١) ، ويقع بجانب باب الجنائز ، ويعرف برباط الذى أوقف سنة ه٢٥ه (٣) القبلاني ، والرباط الأخريعرف برباط السدرة ،

و في ليلة الثلاثا عاشر رمضان سنة ٨٨٣ ه وصل سنقر الجماليسي إلى مكة من مصر بحراً لا جل عمارة السلطان الا شرف قايتباى ، فأجتمع سنقسر يوم الخميس ثاني عشر رمضان بالحطيم مع شريف مكة ، والقاضيين الحنفي والشافعي ، وباش قانى بك ، وقرأ ثلاثة مراسيم ، أحدهم لشريف مكة ، والثاني للقاضي الشافعي ، والثالث بخصوص وصية السلطان ، وهي عمارة بيت الشريفة شمسية و رباط السدرة و رباط المراغي رباطاً و مدرسة و سبيلاً ، وميضاة و مكتباً للا يتام (٤) ، وكان الشاد على العمائر شمس الدين محمد بن عميد الشهير بابن الزمن الذى استبدل رباط العراغي ، و رباط السيدرة ،

-----

- (۱) عن إنشا وباط العرافي في سنة ٥٧٥ه أنظر فوزية مطر: تاريخ عمارة المسجد الحيرام ، ص ٣٨٥ - ٣٨٦ - محمد الفعر: تطبور الكتابات والنقوش في الحجاز ،ص ٢٩٧ ، ( النقش الخمياص بإنشا هذا الرباط الذي لا ينزال محفوظاً بعتصف أشميار الحرم المكي ) .
- (٢) الفاسي : شفا الفرام ،ج ١ ،ص ٣٣٠ ـ العقد الثمين ،ج ١ ،ص ١١٨٠٠
  - (٣) زيني دحلان : خلاصة الكلام ، ص ٦٨٠
- (٤) ابن فهد : إتحاف المصلورى ، ج ٤ · ، ص ٤٨٣ الجزيرى: درر الفرائد ،ج ١ ، ص ٢٥٧ ٠

وأضاف إليهما دار الشريفة شمسية إحدى شريفات بنى حسن ،واستأجر الميضأة التي بناها الا شرف شعبان بن الناصر حسن بن قلاوون ، و هي قبالسة باب على ، حدها من الشرق بيوت للناس ، و من الغرب المسعى الشريف ، و من الجنوب سيل وادى إبراهيم الذي يطلق عليه الآن سوق الليل ، و مسن الشمال دار سيدنا العباس الذي أصبح رباطاً يسكنه الفقراء ،فهدم إبن الزمن الميضأة ، وتقدم من جانب المسعى نحو ثلاثة أذرع ، وحفر أساسه ليبنى بها رباطاً لسكنى الفقراء ،إلا أن قاض القضاة برهان الدين بـــن ظهيرة منعه من ذلك ، وعمل القاض محضراً حافلاً ، حضره علمًا \* المذاهـــب الا أربعة ، وبقية القضاة والفقها ، وتوجه القاض إلى مكان البنا ، و منسسع البناكين من العمل ، وأرسل رسالة إلى السلطان قايتباي بمصريخب ــر ، بذلك . إلا أن شمس الدين بن الزمن شرح جميع الأحوال في رسالة وأرسلها للسلطان قايتهاى ، نما كان من السلطان قايتهاى إلا أنه أمر بعزل القاضــــى عن منصبه ، وأمر إبن الزمن بتكملة البناء ، نبنى رباط المراغى و جزاً من رباط السدرة مدرسة وسبيلاً والجزا الباقي من رباط السدرة جعله رباطاً يتألف من اثنين وسبعين خلوة ،وميضأة ،و سنزلاً ،و جعل للميضأة باباً من جهسة

<sup>(</sup>۱) شمسية إبنة حسن بن عجلان بن رميثة بن أبى نتى الحسنى زوج رميح الشريف وأم ولده عسجل عصاحبة الدار بمكة التي أصبحست المدرسة الأشرفية عمات في جمادى الثانية سنة ٨٨٦ هـ خارج مكة عود دنت هناك . (السخاوى : الضوا اللامع عمال عمال ١٢ عمال) .

سوق الليل ، وبجانبها مطبخاً للدشيشة التي تعمل كل يوم وتقسم على الفقراء، وأُوقف دوراً بمكة ، ومزارع بمصر ، وتم الإنتها من بنا الرباط والمدر سـة سنة ٨٨٠ هـ ، وكان الإنتها من بقية البنا اسنة ٨٨٨ هـ .

# ب \_ الا ربطة بالمدينة المنورة:

## رباط ياقوت :

أوقف ياقوت المُظَفَّرى المارداني على الفقرا والمساكيان الفريسا الرجال دون النسا ، ويقع في حارة الا فيوات في الطرف الشمالي بعد منهال العين الزرقا ، بني في العصر المعلوكي الهجرى خلال حكم السلطان محمد بن قلاوون ، وهو من الا بنية الا ثرية القديمة ،أى نموذج للا ربطة العتيق ، عيث وجد على بابه كتابة أثرية مو رخة سنة ٢٠٦ ه تتضمن وقفية بإسلم ياقوت المُظَفَرَى الما زداني (٢) همذا نصها : ( وقف هذا الرباط البارك

<sup>(</sup>۱) السمهورى: وفا الوقا ،ج ۲ ،ص ۲۱٦ - ابن إياس: بدائع الزهور ، ج ۳ ،ص ۳۲۹ - النهروالي: الإعلام ،ص ۳۳٦ - قطب الدين المنفي : الإعلام ،ص ۱۰۰ - الطبرى: الا رج المسكي ،ورقة ٢٥ - ٢٦ - إتحاف فضلا الزمن ،ورقة ۲۲۲ - زيني دحلان: خلاصة الكلم ، ص ۳۹ - ۲۲ - أنور شكرى: لوحان أثريان ،ص ۳۹ - على السليمان: العلاقات الحجازية المصرية ،ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) حسن الباشا: مدخل إلى الأثار الإسلامية ، ص ١٧٣ ـ صالح لمعسى مصطفى : المدينة المنورة تطورها العمراني ، ص ٢١٧٠.

لوجه الله تعالى المجد الفقير ياقوت المظفرى المنصورى المارداني على الفقرا والمساكين الفربا الرجال خاصة دون النسا ، تقبل الله منه وأثابه الجنسة برحمته وكر مه بتاريخ سنة ٢٠٦هـ) .

## رباط ريحان الهندى:

ريحان الهندى أحد خدام المسجد النبوى الشريف ،ومن مآئــره رباطان عم النفع بهما ،وتخيل جيد ، وله سقاية ما وداران ،وتوني بعــد العشرين وسبعمائة .

## رباط السعيدى:

أنشأه رشيد بن عدالله شهاب الدين السعيدى أحد خدام السجد النبوى ، وله عدة دور أوقفها على الرباط بعد أن تعب في عمارتها ، وقلل (٣)

- (۱) عبد القدوس الا نصارى: آثار المدينة المنورة ، ص ١٩٠ ـ هذا وقسد هدست حارة الا غوات وأدخلت في التوسعة الجارى القيام بهـــــــا
- للمسجد النبوى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بسن عبد العزيز آل سعود .
- (٢) ريحان الهندى : كان يشتغل بخدمة المسجد النبوى وهو محب للخير
   حبس بره على الصالحين ،يتصف بعلو الهمة في العمارة ،توفي بعدد
   العشرين وسبعمائة ، ( السخاوى : التحفة اللطيفة ،ج ٢ ،٠٠ ٢٢ ـ ٢٢).
  - (٣) رشيد بن عدالله شهاب الدين السعيدى: أحد خدام السجد

## رباط ناظر الخاص:

وني سنة ٢١٩ه أنشأ الفخرناظر الخاص رباطاً مقابل دار معاوية، الله على شارع سوق المدينة (١) مثم وصل بيسسق الظاهرى سنسة المدينة من أجل الحج ، فقام بتجديد هذا الرباط وبنائه .

# رباط الا مُشرف قايتباى :

أمر السلطان الأشرف قايتباى سنة XXY هأن يبنى له بالمدينة المنورة رباط ومدرسة ومأذنة تشرف على المسجد النبوى ،وذلك بين باب السلام وباب الرحمة (٤) ، فما كان من شمس الدين بن الزمن إلا أن هدم دارالشباك

- --- النبوى ،كان نقيماً متديناً متعبداً ،يصحب العلما ويأخذ منهم ،
  ويشترى كتب العلم ويوقفها عليهم ،عاش حميداً ،ومات سعيداً ،تونى
  بعد العشرين وسبعمائة ، (السخاوى : التحفة اللطيفة ،ج ٢ ،ص ٢ -٥٠٥)،
  - (۱) السمهورى : وفا \* الوفا ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ •
  - (٢) بيست الشيخي أمير آخور الظاهرى برقوق ، نفى إلى بلاد الروم في الدولة المو دية ، وله آثار بمكة والمدينة ، كان محباً للمال مع الهر والصدقة ، تأ مر على الحاج ، وتوفى سنة ٨٢١ هـ ، ( السخاوى : الضو اللامع ، ج ٣ ، ص ٢٢ ٢٣ ) .
    - (٣) الشريف حتى رفعت باشا: الإعلام بأعلام البلدان الحرام ،ص ٢٤٨-٠٢٤٩
      - (٤) ابن طولون: مفاكسهة الخلان ،ج ١ ،ص ٣٣ ـ النهروالي : الإعلام ، ص ٣٣٩ ـ محمد أنور شكرى : لوحان أشريان ،ص ١٤٠

والمدرسة الجهانية ، وأقام على أرضهما مدرسة عتيقة ،ثم أشترى منازل آل عاس وبناه رباطاً ، وربطمه بالمدرسة ، بحيث بنيت المدرسة والرباط على ثلاثيات كمراً ، وللبنا وثلاث بوابات جسيمة ، وفي بداية الا مركان الرباط والمدرسسة يقعان جهة القبلة ، وبدأ العمل على هذا الا ساس ، وذلك بأن أقام عسدة أعمدة على جدار القبلة ، ولكن تغير الحال ، وتم شد و ربط الا عمدة (١) ، عدا تلك التي في جدار القبلة و زين كل سهما بالزجاج الملون ، وشبكت أطرافها الخارجية بالا سلاك النحاسية ، وبنى الرباط بالقرب من باب السلام مكان اليضأة التي كانت موجودة ، وأقيم امام الرباط سبيل و حمام ، وقبل طاحونسة معتأسيين فرن لعمل الدشيشة ، وتم ذلك سنة ٨٨٨ هـ ، وأرسل السلطسان الا شرف قايتهاى جميع لوازم الطبخ ، ويقال إن الا شرف صرف مائة و عشرين الف دينار على منشأته ، وكان يرسل إلى المدينة المنورة سنوياً ألف أردب قمت ، ولكي يضمن حسن التوزيع بين الا هالي فقد عين شيخاً بمخصصات مجزية وهو شاهين الجمالي لكي يكون مسئولاً عن الطعام الذى ينصب للمجاورين والحجيح .

<sup>(</sup>۱) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ٣ ،ص١٩٦٠

<sup>(</sup>٢) الديار البكرى: تاريخ الخبيس في أحوال أنفس نفيس ،ج ٢ ،ص ٣٤ ٠

<sup>(</sup>٣) السمهورى: وفا الوفا ،ج ٢ ،ص ٦٤٣ - ٦٤٤ - أيوب صبرى باشا:

مرآة الحرمين ،ج ١ ،ص ٢١٤ - ٢١٦ - على السليمان: العلاقــــات

الحجازية المصرية ،ص ٢٢٨ - حمد الجاسر: أشهر مو رخي المدينة

المنورة - مجلة العرب -ج ٣ -س ٧ - رمضان ١٣٩٢هـ ،اكتوبسر

111 - ١٦١٠ -

#### } ـ البيمارستانات

المارستان أو البيمارستان مستشفى لمعالجة المرض وإقامتهم ،وهسو لفظ فارسي مركب من بيمارأى مريض وستان أى محل ،ويقال له بالتركيين. (١) خسته خانه أى محى المرضى ،كما يطلق على المحل المعد لإقامة المجانين. والظاهر أن هذه التسمية بقيت على أصلها الفارسي لان الفرس كانوا قد عرفوا المستشفيات ،وخاصة في مدرسة الطب "جنديسابور" ولان الأطها الذيين تصلموا زمامها من الفرس والسريان أطلقوا هذه التسمية التي درجوا عليها .

## أ ـ الهيمارستان في مكة المكرسة :

وكان يوجد في مكة بيمارستان عمره وأوقفه الخليفة العباسي المستنصر بالله سنة ٦٢٨ هـ بالجانب الشمالي من المسجد الحرام بالقرب من بالبارة ٠٠٠

و في سنة ٢٧٧ هـ إستجد السلطان الا شرف شعبان المارستان وأمر بصرف خسة عشر ألف درهم ومائتين على الضعفا من الرجال والنساء ، وصرف الطعام لهم ، وعلاجهم (٢) . إلا أنه في مطلع القرن التاسع الهجرى خبرب ودشر ، فاستأجره سنة ٨١٦ هـ الشريف حسن بن عجلان أمير مكة من قاضي

<sup>(</sup>۱) المقريزى: السلوك ، ج ۲/۱ ، ص ۲۱۲ حاشية ٠٦

<sup>(</sup>٢) انظر حجة الوقف للأشرف شعبان رقم ١٥٣ حتى ١٨٨، ، ص٥٣٠ - ٥٣١ -

القضاة بمكة جمال الدين بن ظهيرة الشافعي لمدة مائة سنة بأربعي النف درهم ، وأذن القاضي بأن تصرف الأجرة في عمارة ما تخرب مسلب البيمارستان ،وأن يهدم ما يحتاج إليه من الهدم ،ويرمم ما يحتاج إلى ترميم حتى ينتفع به ،فشرع الشريف حسن بن عجلان في عمارته عمارة حسل الإتقان حتى ينتفع به الفقرا ، وجعل له إيواناً وصهر يجاً ، ووقف ذلك كل على الفقرا والمساكين والمرض والمنقطعين يأوون إليه علواً وسفلاً ،وينتفعون بالإقامة والسكنى فيه لا يزعجهم أحد ،ولا يخرجهم بل يستمرون إلى أن يحصل لهم الشفا والعافية ،وجعل النظر فيه لولديه بركات وأحمد ،ثم للا رشد فالا رشد للذكور دون الإناث .

و في أوائل القرن التاسع ،أوقف الجمال محمد بن الشهاب أحسست (٢) البوني بعض الا ماكن بالحجاز على البيمارستان بمكة •

<sup>(</sup>۱) الغاسي: الزهور المقتطفة ، ورقة ۲۲ - تحصيل العرام ، ورقة ۲۰۲ - العقد الثمين ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ - ابن فهد: إتحصوری ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ - النهروالي: الإعلام ، ص ۲۰۳ - السوری ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ - الفروالي: الإعلام ، ص ۲۰۳ - ابن عبد الهادی: الدر الفاخر ، ورقة ۳۳ - الطبری: إتحصاف فضلا الزمن ، ورقة ۷۲ - الشریف حقي رفعت باشا: الإعلام ، ص ۲۰۲ - ۸۰۲ - أیوب صبری باشا: مرآة الحرمین ، ص ۲۰۲ - السباعي: تاریخ مکمة ، ج ۱ ، ص ۲۰۲ - أحمد عیسی بك: تاریخ البیمارستانات ، ص ۲۰۱ ،

<sup>(</sup>٢) أحمد عيسى بك : تاريخ البيمارستانات ،ص ٢٦٤٠.

و في سنة ٨٣٢ه عسر أحمد بن جمعة (١) جانباً من الهيمارستان ، ووسع فيه ،و فتح له باباً آخر غير الحرم من زقاق الو لإ خراج الموتى منه ، وإد خال الحطب والما العذب ،

وفي رجب سنة ٩١٥ هـ قام خاير بك المعمار بتعمير الهيمارستان (٣) بعكمة .

## ب \_ البيمارستان في المدينة المنورة :

وكان يوجد أيضاً بالمدينة المنورة بيمارستان قمره في سنسة مدينة المنورة بيمارستان مديدة السلطان الظاهر بيبرس ، ونقل إليه سائر الادويسسة

- () أحمد بن جمعة بن عبدالله الواسطي الخراز: قرأ القرآن ، وتكليسم بالهيمارستان وقتاً طويلاً ، وتوفي في محرم سنة ٨٥٨ ه . ( السخاوى : الضوا اللامع ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ) .
- (٢) ابن فهد : إتحاف الورى ،ج ٤ ، ص ٢٩. وزقاق الوكان يقع بأجياد وأزيل الآن وعَمر مكانه سمو الاسمر مشعل بن عدد العزيز عمارة حسنة يوجد بها فندق خوقير .
  - (٣) ابن إياس: بدائع الزهور ،ج ؟ ،ص ١٦٣ ـ عبد اللطيف إبراهيم وثائق الوقف على الا واض المقدسة ،ص ٢٥٤ .
- (٤) لم تذكر مصادر تاريخ المدينة المنورة أى شي عن تاريخ إنشا البيمارستان بالمدينة ولا إسم منشئه .

والمعاجين والا كحال والمراهم والا شربة و سكر لا جل من يعتريه مـــن الجماعة مرض ، وبعث إليه طبيباً من الديار المصرية يسمى محى الديـــن أحمد بن الحسن بن تمام .

-----

(۱) ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة ،ج ۲ ،ص ۱۹۶ - الکتبی: وفیات الوفیات ،ج ۱ ،ص ۱۹۸ - ابن بهادر: فتوح النصر فی تاریسخ ملوك مصر ،ج ۲ ،ص ۱۳۸ - محمد الشهری: عمارة المسجد النبوی ،ص ۲۶۸ - أحمد عیسی بك: تاریخ البیمارستانات فی الاسلام، ص ۲۶۸۰



### الخيا تمسية

يشتمل هذا البحث على راسة شاملة متكاملة عن طرق الحج الرئيسية ،
وما أقيم فيها من إصلاحات وإنشاء آت ، وعن جباية المكوس على الحجاج والتجار ،
وسخا اللطين المماليك وأمرائهم ، وكبار رجال دولتهم في منح الهبـــات
والمبرات لا هالي الحرمين ، وتوفير الا طعمة ، وإلغا المكوس عليها ، وإهتمامهم
بتو فير الراحة للحجاج ، وذلك بحفر الا بار والبرك ، وإقامة الا سبلة فـــي
الحرمين والمشاعر ، وإنشا المساجد والا ربطة ، وتعمير الهيمارستانات بعكسة
المكرسة ، والمدينة المنورة ، وذلك إرضا المشاعرهم الدينية ووفا الحقق الحرمين
السشريفين ولا هلهها عليهم بإعتبارهم سادة الحجاز وخدام الحرمين الشريفين ، وبإعتبار ما تحقق لهم من صدارة و زعامة العالم الإسلامي في عصرهم .

إن كلهذه الا عمال الخاصة بالحج في العصر السلوكي سوا علي المتداد طرق الحج وخاصة العصرية والشامية ، أو في مكة المكرسة والمشاعب المقدسة ، والمدينة المنورة وجدة لم تكن لتتم بهذه الصورة الفخمة التي وضحت من خلال هذا البحث لولا نجاح سلاطين المساليك في فسير ف سيادتهم الفعلية على بلاد الحجاز ، فعلى أيديهم لم تعد السيادة على بلاد الحجاز ، كما كانت من قبل حتى زمن الا يوبيين سيادة إسمية لا تتعدى الدعا المخليفة أو السلطان على منابر الحرمين ، وسك السكة بإسمه ، ووجود نائب له ، هذا وعلى الرغم من نجاح سلاطين الماليك في إحكام سيادته الفعلية على بلاد الحجاز إلا أنهم أبقوا على حكم الا شراف في مكة المكر مسة والمدينة المنورة ، الا مر الذي أدى الى كثرة الخلافات والصدامات بينهم وبيين الا شراف و هو ما امتلاً تبه صحائف المصادر المعلوكية .

والذى يلغت الإنتباء أيضاً أن سلاطين المماليك رغم إهتمامهم الشديد بالحجاز لتحقيق أهدافهم السياسية والإقتصادية ،إلا أن إهتماماتهم الدينية والإجتماعية به فاقت هذا الجانب السياسي والإقتصادى ،وتتجلى هــــذ الإهتمامات الدينية والإجتماعية في تأمينهم لطريق الحج المصرى الذى انصب إهتمامهم عليه دون الطرق الأخرى ، هذا بالإضافة إلى الطرق البحريـــة ، شل طريق عيذاب ،وطريق الساحل ، كما إهتم سلاطين المماليك بخروج ركب الحج المصرى ومعه المحمل الذى يحمل كسوة الكعبة المشرفة ،وكسوة الحجرة النبوية الشريفة التي أوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة في مصر ،الأنهــا تمثل للعالم الإسلامي أقوى الروابط الدينية ،كما تدل على قوة السلطنــــة المملوكية .

وكان الحجاز نقطة إلتقائعدة طرق لقوافل الحجاج والتجار الآتيسة إليه خاصة وإن الإسلام لا يمنع التجارة مع الحج ، و من ثم أقيمت الأسواق التجارية في مكة و جدة و بخاصة في موسم الحج . و نظراً لكثرة أرباح التجارة ، وحاجة الأشراف إلى مورد مالي يفي بمطالبهم ومطالب الإمارة ، فقد فرضوا المكوس على الحجاج والتجار وخاصة بعد أن زادت أهمية جدة بسسبسب إزدياد النشاط التجارى بها ، وكثرة وفود الحجاج إليها ، كما زادت أهمية مينا \* عيذاب ، الاثمر الذى أدى إلى تدخل سلاطين المعاليك أكثر من صرة لمنع أمرا \* مكة من جبايتها من الحجاج والتجار مقابل تعويضهم مالياً عن ذلك . إلا أنه بعد أن أصبحت جدة في عهد السلطان المعلوكي برسبساى ذلك . إلا أنه بعد أن أصبحت جدة في عهد السلطان المعلوكي برسبساى الماليك فيما يجبو من مكوس على التجارة الهجر الا مر ، ورأى سلاطيسن المماليك فيما يجبو من مكوس على التجارة بها بعد هذا التحول الذى شهدته المماليك فيما يجبو من مكوس على التجارة بها بعد هذا التحول الذى شهدته الماليك فيما يجبو من مكوس على التجارة بها بعد هذا التحول الذى شهدته الماليك فيما يجبو من مكوس على التجارة بها بعد هذا التحول الذى شهدته الماليك فيما يجبو من مكوس على التجارة بها بعد هذا التحول الذى شهدته الماليك فيما يجبو من مكوس على التجارة بها بعد هذا التحول الذى شهدته الماليك فيما يجبو من مكوس على التجارة جدة مورداً مالياً كبيراً يخفف من الضائقة الإقتصادية الشديدة التسبي

كانت تعاني منها مصر منذ مطلع القرن التاسع الهجرى ، فإنهم حالوا دون أمرا مكة وجبايتها على الرغم من أنها كانت خالصة لهم من قبل ، وقامسوا هم بجبايتها . بل إنهم لكن يتمكنوا من جباية هذه المكوس على تجارة جدة وضعوا إدارة مينا عدة تحت سيطرتهم ، وأصبح المكس الذي يجبس على عند هذه التجارة بجدة معترفاً به بفتوى شرعية ، ولم يعد إجرا وقتياً يلغى عند تحسن الا عوال .

ولكن على الرغم من فرض سلاطين الماليك المكوس على تجارة جـــدة وعلى ما يحمله معهم الحجاج في عودتهم من سلع ، إلا أنهم اهتموا بشئون الحرمين ، وأفاضوا على أهالي الحرمين ، وعلى أمرا ً مكة والمدينة الكثير مــن العطايا والهرات ، كما أوقفوا الا وقاف الكثيرة التي أسهمت بريعها الوفيــر في مساعدة الفقرا والعاجزين على أدا ً فريضة الحج ،كما اهتموا بتوفير الميا ، فأجر وا العيون وحفروا الآبار ، وأقاموا المطاهر والا سبلة ،كما أنشأوا الكثيـر من المساجد والا ربطة ، وبنوا المدارس ، واهتموا بالهيمارستانات التي كانت تو دى خدمات كبرى للحجاج والزوار .

وموجز القول ، فإن دولة المعاليك بما تحقق لها من صدارة العالــــم الإسلامي في زمانها ، ومن سيادة فعليه على بلاد الحجاز ، و من وجوه الشرائ الكبير لسلاطينها ولا مرائها ولكبار رجالها أمكنها القيام بهذه الإنجــازات الكبرى في بلاد الحجاز بعامة ، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة بخاصة ، والتي تتمثل في كل ما يتصل بطرق الحج ومرافقه تيسيراً على المسلمين كافحة فــــي أدائهم لفريضة الحج .

وإن القارى \* بعد قرا \* ته لفصول هذه الرسالة ، لا يسعه إلا أن يقدر حجم وضخاسة هذه الإنجازات المتصلة بالحج والحجاج في العسسر المعلوكي .

غير أن دولة الساليك بعد أن بدأ الضعف يدب فيها في نهايسة القرن التاسع الهجرى بعد إكتشاف طريق رأس الرجا الصالح الذى أشر كشيراً على تجارة مينا عدة ،أخذت إهتماماتها بمرافق الحج تقل عما كانت عليه من قبل .

هذا وتتلخص النتائج التي توصلت إليها في هذه الدراسة عن طرق الحج و مرافق الحج في الحجاز في العصر المعلوكي فيما يلي :

أولا: أن هذه الدراسة تناولت وصف طرق الحج الرئيسية الاربعسة ، وبخاصة الطريق المصرى والطريق الشامي ،وما أقيم بهما على يد سلاطين الماليك وأمرائهم من مرافق وخدمات تيسيراً على الحجاج في سلوكهم لها ،ومساهمة أهل الخير في انشاء الآبار.

ثانيا: أنها تضمنت إحصاءاً شاملاً وفقاً للتسلسل الزمني لكل ما قام بـــه سلاطين العاليك في الحجاز سوا فيما يختص بالغا المكـــوس على الا طعمة ،أو ما قدموه لا هالي المحر مين الشريفين ،ولا مرا مكة والمدينة من أعطيات ،أو ما قاموا به بتو فير الا طعمة والمياه في مكة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ،أو ما قاموا به في المدينتين المقدستين من خدمات دينية ومدنية لا هلها ولحجاج بيت اللــــه ولزوار رسوله ،صلى الله عليه وسلم .

- ثالثا ؛ كما أن الدراسة اشتملت على أمور أخرى منها الموا سسات التعليمية كالمدارس والأربطة التي أنشأها أناس آخرون غير سلاطيسين المماليك وأتباعهم.
- رابعا : كما تضنت هذه الدراسة شئون التجارة وكيف تحولت طيرق التجارة التحول لتجارة الشرق التجارة من عدن إلى جدة ، وسبب هذا التحول لتجارة الشرق الا تصى تغيير ميزان القوى السياسية واخضعت مصر جيدة للإدارة المصرية .

وختامًا أرجو من الله العلى القدير أن يسدد خطانا ويوفقنا لمافيه الخير ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

المسالحي

- ١ ـ الخرائــط ٠
- ٢ ـ حجة وقف الناصر محمد بن قلاوون ٠
  - ٣ ـ حجة وقف الا تُسرف شعبان ٠
- ـ نص اللوحمة التأسيسية لعين عرفة في عهد السلطان قايتهاى .

# درب المحاج المصري طريق السّاحِل



سيد عبد المجيد بكر : الملامح الجفرانية لدروب الحجيج · (خريطة رقم ١)



(خريطة رقم ٢)

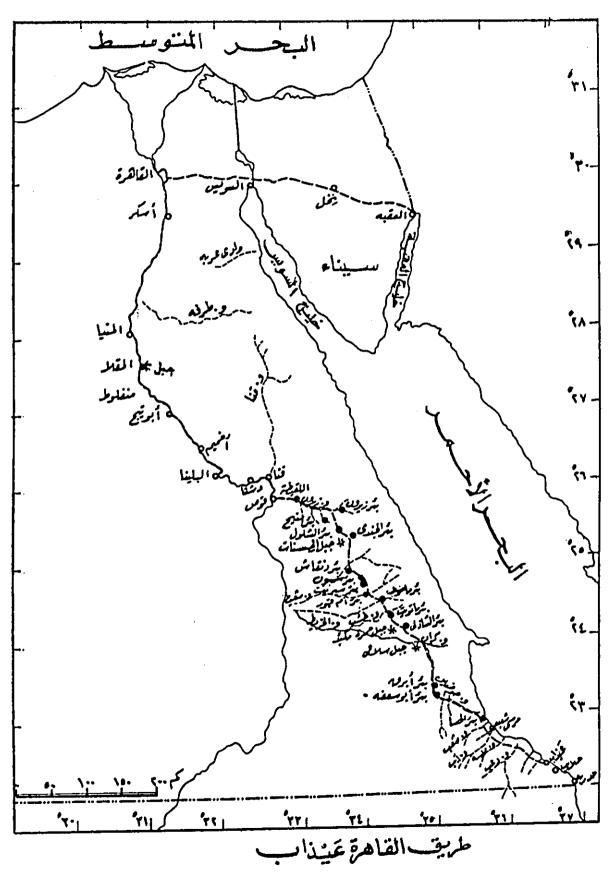

سيد عبد المجيد بكر: الملامح الجغرافية لدروب الحجيج . (خريطة رقم ٣)

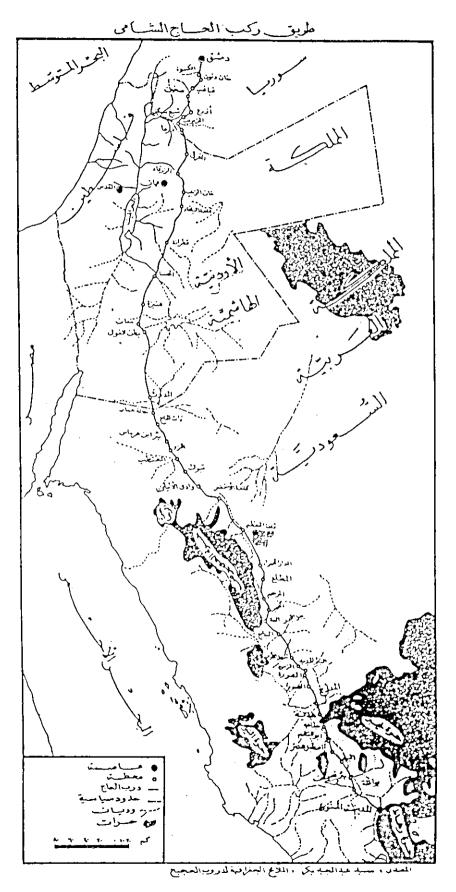

( خريطة رقم <sub>] )</sub>

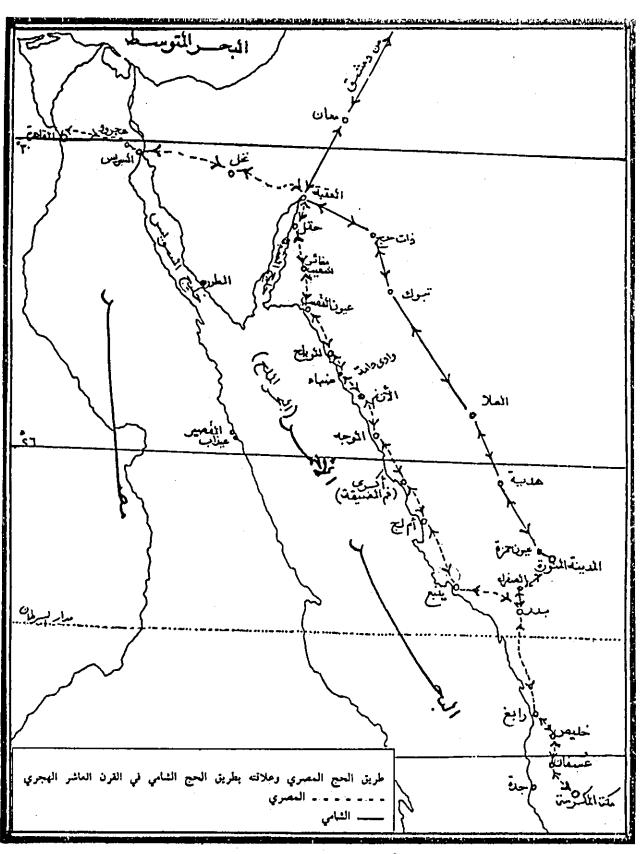

عيد المنعم رسلان ؛ الأزنم خانا وبرجا ،

(خريطة رقم ه)

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit



( خریطة رتم ٦)

٥٤

٣0

٤. الخليج المدينة ال 0 مكة المكرمة

خريطة ركب الحاج العراق

٤.

80

د ه





Saad Al-Rashid: Darb Zubaydah.

( خريطة رقم 🙏 )

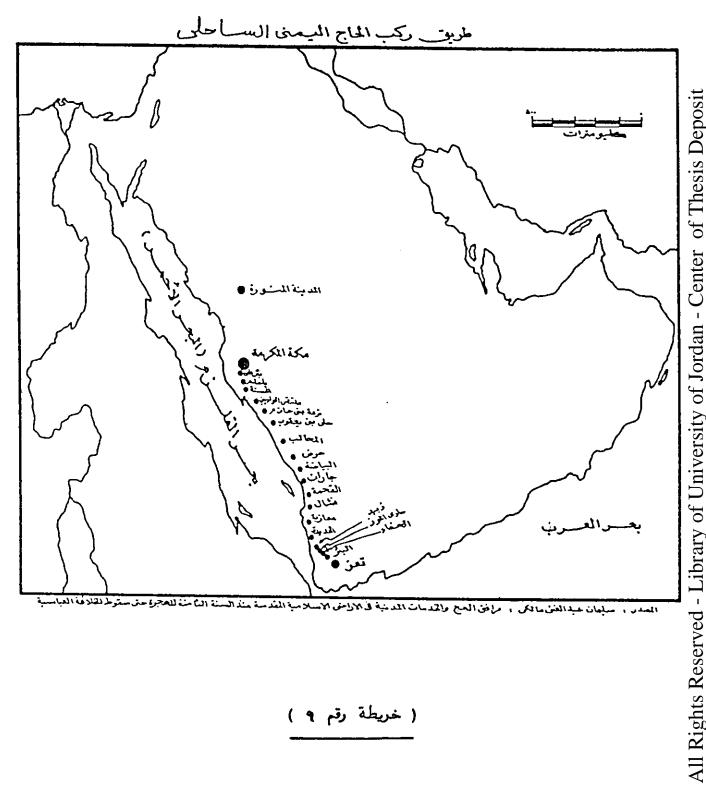

( خريطة رقم ٩ )



( خريطة رقم ١٠ ) ---------------طريق ركب الحاج اليمني الداخلــــــي

#### ملحـق (۲)

هذا الملحق هونص حجة وقف الناصر محمد بن قلاوون بتاريـــخ (۱) . . جمادى الآخرة سنة ٢٢٤هـ .

نص شروط كنتاب الوقف:

- 1 \_ بسم الله الرحمن الرحيم
- ۲ هذا کتاب وقف صحیح شرعی وحبس صریح دائم مرعی وقف فیه علی مولانا المقام
- ٣ الاعظم الشريف العالى المولوى السلطاني العالي العادلى المجاهدي
   المرابطى الليثى الهمامي
- الموايدى المظفرى المنصورى المالكي الطكي الناصرى الناصرى ناصر
   الدنيا والدين وسلطان الاسلام
- والمسلمين سيد الملوك والسلاطين قاتل الكفرة والمشركين محى العدل
   في العالمين منصف المطلومين
  - ٦ سيد الطغاة والمارقين ظل الله الوارف و رحمته السابغة للبسسادى
     والعاكف و ناصر دينه الذي
  - γ \_ قطعت الآرا بتغضيله فلا مخالف أبى الفتح محمد قسيم أمير الموامنين خلد الله ملكه وسلطانه وأدام
    - ٨ على كافة الرعايا عدله وإحسانه وجدد له كل يوم نصرا وملكه بسساط
       الا وضرا أبن
  - ولانا السيد الا على السلطان السعيد الشهيد الملك المنصـــور
     سيف الدنيا والدين سلطان

<sup>(</sup>۱) ابن حبيب: تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه ، جد ٢ ص ٣٦٩ - ٣٨٥٠

- ١٠ الاسلام والمسلمين والد الملوك والسلاطين محى العدل في العالمين
   قسيم أمير المو منين أبى المظفر
- ١٢ الى الله تعالى تاج الدين سيد الرواسا في العالمين ملجاً القاصدين ذخر العالمين كهف الفقرا والمساكين
  - 17- صفوة الملوك والسلاطين خالصة قسيم أمير المو منين أبو اسحاق عبيد الوهاب ابن عبد الكريم متولى الوكالة الشريفة
  - ١٤ السلطانية الملكية الناصرية ، وناظر الخواص الشريفة السلطانية الملكية .
     الناصرية اسبغ الله ظله
  - ١٥- ورفع محله حسيما وكله اعزالله أنصاره في جميع ما يذكر فيه التوكيل
     الشرعي بشهادة من
  - 11- يعينه في رسم شهادته آخره واشهد عليه سيدنا العبد الفقير السي الله تعالى تاج الدين الوكيل السمى
  - ۱۲ احسن الله اليه أنه وقف وحبس وسبل وأبسد وحرم عن موكله مولانسا الملك
  - 11- الناصر المسمى اعزالله انصاره بمقتضى التوكيل المشروح فيه جميع
  - ١٩ والثلث عشرون سهما من أربعة وعشرين سهما شائعا غير مقسوم من جميع
     أراض الناحية المعروفة
    - ٢٠ بسرياقوس وما هو من حقوقها الاتي ذكر ذلك ووصفه وتحديده نيه الجارى ملك ذلك بكماله في ملك مولانا

- 71 السلطان الملك الناصر الموكل الموقوف عنه المسمى فيه خلد الله مملكته وادام دولته وتصرفه وحيازته
- ٢٢ ووقف منه هذا الواقف المذكور هذه الحصة المذكورة على الوجه السذى يشرح فيه والمصارف
- ٣٣ التي تبين فيه والباقي من ذلك وهو السدس أربعة اسهم شائعا وقفه الواقف المذكور عن موكله مولانا السلطان
- ۲۲ الملك الناصر المسمى اعز الله انصاره قبل تاريخه على الجناب العالمين
   ۱لاميرى الكبيرى الشهابي شهاب الدين احمد بن المقر الاشؤبي
  - ه ٢- العالى المولوى الاميرى السيفي بكتمر الساقي الملكي الناصرى أعسره و دنه الله تعالى بكتاب مفرد بيده وهذه الناحيه
- ٢٦ المعمرونة بسرياقوس المذكورة من اعمال القليوبية تشتمل على أراضيي بقا وبرائب وخرس وستبحر
- ٢٧ وجسور وغير ذلك وعلى اثنتي عشر حانوتا يشتمل كل منها على مسطبة وسقيفة ودراريب وداخل ومرافق
- ٢٨ وحقوق منها حانوت واحد مجزرة وحانوت ثان مصبغة وجملة مساحة أراضيها بكاملها ثلاثة الاف فدان.
- ه ٢- وشمانية أفدنة بالقصبة الحاكمية منها رزق احباسية خارجة عن الوقف المذكور أربعة وثلاثون فدانا وباقى
  - .٣٠ ذلك ألفا قدان وتسعمائة قدان وأربعة وسبعون قدانا بالقصبية الحاكمية داخل منه قطير هذه الحصة في هذا الوقف
- ٣١ فين ذلك ما هو حامل الانشاب وأبنية البساتين بالناحية المذكسورة مائتا فدان وخمسة وعشرون فدانا ونصف فدان

- ٣٢- ومن ذلك ما هو للزراعة ألفا فدان وأربعمائة فدان وثلاثة وستون فدانا منه طين يعرف بالمعارسة ألف فدان
- ٣٣- وسبعمائة فدان واثنا عشر فدانا وطين يعرف بالمتاجرة سبعمائة فدان واثنا عشر فدانا وباقي ذلك وهو
- ٣٤ مائتا فدان وخمسة وثمانون فدانا ونصف فدان خرس و زبل ومستبحسر وأرض الذميمة والجسور والجرون فيه
- ٣٥- بهذه الناحية المذكورة بكمالها ويجمعها ويحصرها ويشتمل عليهــــا وعلى سائر حقوقها كلها حدود أربعة الحد
- ٣٦- القبلى ينتهي الى أراضي الناحية المعروفة بالمحرص والى أراضي حــى الخنافس والى الجسر المعروف بجسر
- ٣٦- الفول والحد البحرى ينتهي الى كوم ريحان المعروف بمنايــــل الشخوصى والى أرض منا جعفر
- ٣٨- المجاورة للسماسم والحد الشرقي ينتهي من أوله الى آخره الى الرمال والحد الفريي
- ٣٩- ينتهى الى أراضي كوم السمن وكوم الهوا وأراضي الناحية المعروفة ببلقس الوقف على الا ضراف والحوانيت
- المذكورة صفان شرقي وغربي فالشرقي ستة حوانيت تحيط بها حدود
   أربعة الحد القبلي ينتهي الى الطريق
- 13- المسلوك والحد البحرى ينتهي الى الطريق ايضا والحد الشرقي اليى الخليج ومزارع بالا و المذكورة
- ١٤٠ والحد الفربي ينتهي الى الطريق الفاصلة بينها وبين بقية الحوانيت
   المذكورة والستة الهاقية في الجهة الفربية تحيط بها .

- ٢٤- حدود أربعة الحد القبلي ينتهي الى الطريق السلوك والحد البحرى
   ينتهى الى الطريق ايضا والحد الشرقى
- ٤٤- ينتهي الى الطريق الفاصلة بينها وبين الحوانيت المقدم ذكرها والحد
   الغربي ينتهي الى ذمية الناحية المذكورة محدود
- ه ٤- ذلك كله وحقوقه وما يعرف به وينسب اليه من حقوقه كلها الداخلة فيه والخارجية عنه خلا ما فيها من مسجد لمله
- ٢٦- تعالى وطريق المسلمين ومقبرة برسم دفن موتاهم وخلا ابنية الذمية
   المذكورة وأنشاب الهساتين وآبارها وأبنيتها
  - ٤٧- وخلا الرزق الا عباسية التي بأرض الناحية المذكورة المستثناة بأعاليه وعلا الرزق مساحتها أربعة وثلاثون فدانا
- ٨٤ سنها عشرة أفدنة باسم الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس وهي رأس
   حوض يعسرف بالصابونسة وعزبته حدها
- ٩٤- القبل الى الطريق والهجرى الى كوم يعرف بالعرره والشرقي السبى
   الطريق وينتهى الى جسر يعرف ٠٠٠ و منها
- ٥٠ قطعة تعرف برزقة حوض السبيل وهي عشرة أفدنة بحوض الحسرس
   حدها القبلي والبحرى والشرقي الى الخرس
- ۱۵- والغربي الى الرملة و منها ثلاثة أندنة و نصف ندان تعرف برزقـــة
   الشيخ ذكرى بحوض يعرف بهرينة
- ٥٢ حدها القبلي فيطبيليك والبحرى الى ذمية الناحية المذكورة والشرقي
   الى فيط يعقوب والدربى الى
  - ٥٣- الطريق المسلوك ومنها رزقة خطابة الناحية المذكورة سبعة أندنـــة ونصف ندان بحرى حوض يعرف

- ٥- بالصابونية حدها القبلي الى حوض الصابونية والهجرى الى أرى مناجعفر
   والشرقي الى أرض تعرف بالكرسية
- ه ٥- من أراضي سرياتوس والغربي الى حوض يعرف بالفضالى و منها رزقة تعرف بعبد المحسن ثلاثة افدنة بحوض

  - γه الغضالي فان هذا المستثنى لم يدخل ولا شي منه في هذا الوقف ولا في شي منه وقفا صحيحا
- ٨ه- شرعيا وحبسا صريحا مرضيا دائما مرعيا لا يباع ولا يورث ولا يرهسن
  ولا يملك ولا يناقل به ولا يحب عقد من
  - ٩٥- عقوده قائما على أصوله محفوظا على شروطع التي تذكر فيه الى أن
     ير ثالله الا رض و من عليها وهو خير الوارثين
- ٦٠ على ما يأتي ذكره فيه مفصلا وشرحه معينا سينا فمن ذلك حصية
   مبلغا النصف والربع وثمانية عشر سهما
- ٦١ من أصل أربعة وعشرين سهما شائعا من جميع أراضي الناحية المذكورة
   والحوانيت المذكورة خلا المستثنى فيه وقفها
- ٦٢ الواقف المسمى فيه على مولانا المقام الشريف العالى المولوى السلطان الملكي الناصرى الناصرى
  - ٦٣- ناصر الدنيسا والدين سلطان الاسلام والمسلمين سيد المسلوك
    والسلاطين قسيم امير المو سين
  - ٦٤ أبي الفتح محمد الموكل المسمى اعلاه افز الله انصاره وضاعف اقتداره
     مدة حياته

- ٦٥- جعلها الله تعالى مباركة طيبة ثم من بعده على أولاد مولانا السلطان
   الملك الناصر السبى اعز الليه
  - 71- انصاره الذكور والاناث يستقل الواحد منهم عند انفراده ذكرا كان أو انش ويشترك فيه الاثنان
  - ۲۲- فما فوقهما عند الاجتماع بينهم بالسوية لا يفضل ذكر منهم على انشيى
     ثم على أولا دهم كذلك ثم على اولا د
  - ٦٨- أولا دهم وأنسالهم واعقابهم الذكور والاناث من ولد الظهر و من وله
     الهطن تحجب الطبقة العليا
- ٦٩ سنهم أبد الطبقة السفلى كل ذلك على وجه البين بعد والتفصيل الذى
   يشرح ويبين على أنه من توفى
  - ۲۰ منهم اجمعین و خلف ولد أو ولد وأن سفل انتقل ما كان جاریا
     علی المتوفا من ذلك حینوفاته
  - ۲۱ الى اولاده ثم الى اولاد أولاده ونسله وصقبه على الشرط والترتيب ب
     المشروحين فيه فان لم يترك المتوفى
  - ۲۲ منهم ولدا ولا ولد ولا نسلا ولا عقبا انتقل ما كان جاريا عليه من ٢٠
     ذلك الى اخوته واخواته المشاركين
  - ٧٣- له في استحقاق ذلك بينهم بالسوية مضافا الى ما هولهم من ذلك فان لم يكن له أخ ولا اخت منهم انتقل نصيبه
  - ۲۲- الى اقرب الطبقات الى المتوفا المذكور من بقية أهل هذا الوقسف
     يستقل به الواحد عند انفراده ويشترك فيه الاثنان

- ٢٦- الوجه المشروح فيه وعلى أنه من توفى منهم اجمعين قبل دخوله في 
   هذا الوقف واستحقاقه لشي من منافعه وخلف
  - ۲۲- ولدا أو ولد ولد وأن سفل ثم آل الوقف الى حال لوكان المتوفا حيا
     باقيا لاستحق ذلك أوشيئا منه فأمر
- ۲۸ ولده ثم ولد ولده وأن سفل مقامه في الاستحقاق واستحق ما كان أصله
   یستحقه من ذلك لو كان حیا و متی
  - ۲۹ کان نی ۱ هل هذا الوقف نقیرا و من لیس له کفایة تلیق بحاله صرف
     الی کل منهما من ریم هذا الوقف ما یقوم بکفایته
  - ٨٠ على قدر حاله مقدما على غيره ثم صرف الهاقي بين جميع ذريسة
     مولانا السلطان الملك الناصر المسعى
- ٨١- اعز الله انصاره على حكم الشروط المشروحة اعلاه يجرى ذلك عليهم كذلك
   الى حين انقراضهم فاذا انقرضوا
  - ٨٢- باجمعهم وابادهم الموت عن آخرهم ولم يبق منهم أحد كان ذلك وقفا
     مصروفا ربعه في وجوه الهر والقربات
  - ٨٣- العامة من اطعام وتسبيل الما \* العذب وكسوة العرايا واغاثة الملهوفين وقضا \* دين المدينين وتجهيز الحجاج والغزاة
    - ٨٤ وفكاك اسرى المسلمين من أيدى العدو المخذول وغير ذلك من انواع
       البر والقربات على ما يراه الناظر ويوا دى اليه اجتهاده و من
  - ه ٨٥ ذلك حصة مبلغها سهم واحد من أربعة وعشرين سهما سائعا من جميع أراض الناحية المذكورة والحوانيت
    - ٨٦ المذكورة خلا المستثنى فيه وقفه الواقف المذكور عن موكله مولانسسا السلطان الملك الناصر المسمى خلد الله ملكه

- ٨٧ على أن الناظر في هذا الوقف يجمع ربعه في كل سنة و يرسل مسا
   يتحصل منه الى بد السنة المذكورة صحبة من يوثق به الى
- ٨٨ مكة شرفها الله تعالى والى المدينة الشريفة النبوية على ساكنها أفضل المدينة السيرعلى يده في
- ٨٤ تجهيز المنقطعين بمكة والمدينة الشريفتين لعدم الزاد والراحلة يصرف
   ذلك اليهم على مايراه فيما يحتاجون
  - . ٩- اليه من زاد وراحلة لتوصلهم الى الديار المصرية أو الى أوطانهم أسوة أمالهم من الحجاج ويقدم الأحوج
- ٩١ منهم فالأحوج ومن ذلك حصة مبلغها نصف سهم من أربعة وعشرين
   سهما شائعا من جميع ما ذكر ووصف
- ٩٦ وحده أعلاه خلد المستثنى به نيه وقفها الواقف السمى فيه احسن الله اليه عن موكله مولانا السلطان الملك الناصر
- ۹۳ المسمى اعزالله أنصاره على فكاك أسرى المسلمين من أيدى العدو المخذول
   حيث كانوا فان تعذر صرف ريع هذا
  - ٩٤ النصف سهم المذكور فيما ذكر جمعه الناظر تحت يده مدة خمص سنين
     فان زال التعذر في هذه المدة صرف ربع ذلك في
  - ه ٩- نكاك اسرى المسلمين على ما شرح اعلاه فان استمر التعذر بعد انقضا \* هذه المدة المذكورة صرف الناظر جميع ما جمعه من
    - ٩٦- ذلك للفقرا والمساكين المسلمين وفي أبواب البر والقربات المشروحة بأعاليه على ما يراه ثم يستأنف للادخار والجمع مدة
    - ٩٧ أخرى وفعل فيها كذلك أبدا ابدا الى أن يرث الله الا رض و مسسن عليها وهو خير الوارثين وباتى هذه الحصة الموتوفة

- ٩٨ وهو نصف سهم من أربعة وعشرين سهما شائعا من جميع أراضي الناحية المذكورة والحوانيت المذكورة خلا المستثنى به فيه
  - 99 المشار الى ذكر ذلك جميعه بأعاليه وقفه الواقف المسمى احسن الله اليه عن موكله مولاناً السلطان الملك الناصر
  - ١٠٠ المسمى خلد الله مملكته وقفا شرعيا على أن الناظر في هذا الوقساف مدا النصف سهم المذكور في
- 10.1 خلاص المسجونين من سجون الحكم العزيز بالقاهرة و مصر المحروستين باداً ما اعتقلوا عليه أو المصالحة عليه على ما يراه الناظر
- ١٠٠٦ فان تعذر الصرف الى مصارف السهمين المذكورين بأعاليه والعياذ بالله تعالى صرف ريعهما الى الفترا والمساكين
- م. ١- المسلمين وفي أبواب البر والقربات المشروحة بأعاليه على ما يراه الناظر في ذلك ويوادى اليه اجتهاده فان زال
  - ١٠٤ التعذر عاد الصرف في مصارف السهمين المذكورين اعلاه على ما شرح
     اعلاه يجرى الحال في ذلك كذلك أبد الآبدين
  - ه ١٠٠ ودهر الداهرين الى أن يرث الله الأرض و من عليها و هو خير الوارثين وشرط الواقف المسمى احسن الله اليه أن لا
- ١٠٦ يو عر ذلك ولا شي منه أكثر من سنة نما دونها بأجرة العثل نما فوقها
  - ١٠٠٦ الا ويستفل ربع ذلك بوجه الاستغلال الشرعي ويصرفه في مصارفه المعينة اعلاء وشرط
  - ١٠٨- ايضا الواقف المسمى احسن الله اليه النظر في ذلك والولاية عليه لموكله مولانا السلطان الملك الناصر

- 1 · ٩ ١ المشار اليه خلد الله مملكته وله أن يوصى بذلك ويفوضه ويسنده لمن يختار فان مات عن غير وصية ولا اسناد
- 110- أو وصى و تعدّر تصرف الموصى اليه بوجه من الوجوه كان النظر فيسه الله وأولاد للأرشد فالأرشد من أولاده وأولاد
- 111- أولاده ونسله وعقبه فان لم يكن فيهم رشيد أو كانوا وانقرضوا
- 117 مولانا السلطان الملك الناصر المشار اليه أعز الله أنصاره وضاعف اقتداره الرجال خاصة نان
  - 117- اجتمع جماعة اكابر صالحون أهل للنظر قدم أوجههم واكثرهم ديانة واكبرهم سنا فان استوى
    - 111 اثنان منه في ذلك فاكثر قدم الأدين منهم فاذا انقرضوا أو تعسيدر نظرهم بوجه كان النظر في ذلك
  - ه 11- والولاية عليه لحاكم المسلمين الشافعي بالديار المصرية فقد تم هذا الوقف وأبرم ونفذ
- 117 كله وأنبرم وصار وقفا على ما نص وشرح بأعاليه فلا يحل لا حد يهو من بالله واليوم ويعلم
  - ١١٧ ـ أنه الى ربه الكريم صائر أن يغير ذلك ولا شيئا منه ولا يبدله ولا يبطله ولا يسمى في ابطاله و لا في
  - ١١٨ ابطال شي منه فمن ذهل ذلك أو أعان عليه فالله طليبه وحسيبيه ومواده بعمله
  - ۱۱۹ (يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سو تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه

- مستحقيه وصرفه في جهاته برد الله مضجعه ولقنه حجته
  - 171- وجعله من الامنين الذين ( لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) واشهد عليه الواقف المذكور احسن الله اليه وأسمع
- 177 بذلك كله في اليوم المبارك العاشر من جمادى الآخرة سنة أربعة وعشرين وسبعمائة احسن الله نفعها وحسبنا الله ونعم الوكيل
  - ۱۲۳ اشهدني سيدنا العبد الفقير اشهدني سيدنا العبد الفقير البي الله تعالى الله تعالى الله تعالى
- ه ١٢٥ كهف الفقراء والمساكين والمساكين الواقف المسمى الواقف اعلاه ادام الله
  - 177- العسمى اعلام ادام الله توفيقه توفيقه وتسديده بما نسب اليسسه من الوقف
    - ۱۲۷ و تسدیده بما نسب الیه من المسطر اعلاه علی ما نص الوقف وشرح اعلاه

- (١) سورة آل عمران آية ٣٠٠
  - (٢) سورة البقرة آية ٢٨٠

179 عنا الله نشهدت عليه بذلك كتبه جرى الشافعي عنا الله في العاشـر عنه وكرسه

- ۱۳۰ من جمادی الاخرة سنة اربع شهد عندی بذلك و عشرین وسبعمائة

۱۳۱ کتبه محمد بسن نصر الله بن في اصله عبد الوهاب المالكي الجوهرى

۱۳۲ ثاني نسخة شهد عندى بذلك ني أصلحه

# ملحـق (٣)

هذا العلمق هو نص حجة وقف مآثر السلطان الا شرف شعبه الله الله على حسين بن الناصر محمد بن قلاوون بالحرمين الشريفين وما ابطلب بهما من مكوس المو رخة في الثالث من جمادى الآخرة سنة ٢٧٧ه، أما النص فهو على النحو التالي :

- ١ أنشاً مولانا السلطان العلك الأشهر ف الواقف المسمى فيه خلد الله
   مملكته وأدامه
- ٢ وأدام دولته وتقبل منه بسر وصدقته صرف ريم الأماك بنام
   الموقوفة أعلاء
- ٢ التي اقتضى رأيه الشريف وأسره المنيف أن الناظر فيها والمتولى
   عليها يستغل ريعها
  - بوجوه الاستغلال الشرعي ويصرفه فيما يذكر فيه من وجوه الهسسر
     والقربات التي تذكر فيه فمن ذلك .
  - ه ما عين الواقف المسمى فيه أعز الله أنصاره وأدام اقتداره صرفييه الله بالحرمين الشريفين شرفهما الله
- ٦ الله تعالى وعظمهما حرم مكه وحرم مدينة سيدنارسول الله صلى الله
   عليه وسلم ما يذكر فيه
  - ٧ فيصرف منه في كمل سنة من النقرة مايتي ألف درهم وخمسة عشر ألف
  - درهم نقرة نصف ذلك الى ريع ما وقف مولانا السلطان خلد الله
     ملكته وأدام دولته وهو

<sup>(</sup>١) محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز في العصريان المعلوكي والعثماني ، ص

- ٩ ناحبة (اللحسم) وثلثا (١١٥ اللتان وتغهما على أن يستغل ربعهما
   ويصرف الأمير مكة والمدينة.
- ، ١ بشرط أنهما لا يتناولان شيئا من المكوس المشترط عدم تناولها بحيث يصمير مالا واحدا ويصرف .
  - ١١ منه لأمير مكه العشرفه في كل سنة مائه ألف درهم وستون ألف درهم .
- ١٢ ـ بشرط أن لا يتناول شيئا من المكوس من حاج ولا مقيم ولا زائر ولا مجتاز ---ن بر أو بحر وما يباع .
- ١٣ ـ بأسواق مكة من مأكول ومشروب وني ومطبوخ من جميع ما يقتات به من الحنطة والأرز والعدس .
- ا \_ والشعير والدقيق والحمص وغير ذلك مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعسا ولا من الفواكه والثبار.
- ه ١ والأعناب والبطيخ ولا من الخضراوات والأعسال والأدهان والآدام ولا مسن
- ١٦ من الابل والبقر والفنم وغير ذلك وما يحضر اليها من البر والبحر وغيره مستن ساحل جده ومن وادى نخله .
- ١٢ والحجاز وسائر المشاعر العظام ولا يتناول شيئا من عشر النخل التي في ولايته ولا نزالة ولا .
- ۱۸ وكالة رلا عرافه ولا رياسة ولا يمكن أحدا من ذريته ولا من نوابه وساشريه وعبيسه ه ولا خدمه من .
- و 1 التعرض الى أخذ شيئ من ذلك ولا يمكن بوابا ولا عريفا ولا سسارا سلسن التعرض الى أخذ شيئ من ذلك وأن .
- ٢٠ من دخل مكة شرفها الله تعالى ترك ومتاعه يبيعه حيث شاء لا يتلقاه أحد من باشريه ولا
- 71 من أرباب الدرك ولا غيرهم بطلب مكس ولا غيره خلا تجار المراقيين واليسن وما يحضر معهم من التجارة .
- ٢٢ فانه يخلى وسبيله فيتناول المبلغ المذكور مادام متصفا بالصغة المشروحة فيه فسان تناول .
- ٢٣ ـ شيئا من ذلك أو خرج عما شرطه عليه مولانا السلطان الملك الأشرف أعز الله ٢٣ ـ أنصاره .

- ٢٤ وأداء اقتداره أضبف الى ربع باقى الموقوف المذكور وصرف على الحكم المسلدى يشرح فيه فان .
- ه ٢ عاد امكان الصرف اليه عاد ويصرف الى أمير مكه المذكور أعلاه في كل سنة مسين النقره خسدة آلاف .
- ٢٦ درهم نقره عوضا عما كان يتناوله من بني شبهه على فتح الكعبة وأخذ سيستر الباب وفتح المقام الشريف مقام .
- ٢٧ ابراهيم عليه الصلاة والسلام يتناول ذلك على ابطال ذلك عنهم في كل سنسية بحيث أنه .
- ٢٨ لا يتعرض اليهم في شبى من ذلك ويصرف الأحير المدينة الشريفة على مشرفهما أفضل الصلاة .
- ٢٩ والسلام والرحمة في كل سنة من النقره مائة ألف درهم نصفها خمسون المسلف درهم .
- ٣٠ بشرط ألا يتناول شيئا من المكوس ما قرره على أمير مكه والتزامه بما شرط عليه
   من الشروط .
- ٣١ المعتنه أعلاه بشرط اتصافه بهاوعدم خروجه عنها بحيث يكون حكم أميرالمدينة كحكم أمير مكه .
- ٣٢ فيما شرط عليه من الشروط المعينه أعلاه بسبب ابطال المكس وعدم التعرض اليه وفان لم .
  - ٣٣ يتصف بالصفة المشروحه أعلاه صرف فيما يذكر فيه فان عاد متصفا بالصفة .
- ٣٤ المشروحة أعلاه ضرف الية يجرى الحال في ذلك كذلك وجود ا وعدما السبي أن يرث الله .
- ه ٣ الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ويصرف بحرم مكه شرفها الله وعظمها في كل.
- ٣٦ سنة من النقره ألف درهم وثنان مائة درهم نقره النصف من ذلك تسع مائيية درهم درهم نقره .
- ٣٧ لستة نفر من القراء الحافظين لكتاب الله العظيم على أنهم يجتمعون في كــل يوم بعد صلاة الصبح خلف .
- ٣٨ المقام الشريف شرفه الله تعالى وعظمه ويقرئون جزبا واحدا من تجزئة ستسين جزا من كتاب الله .

- ٣٩ قراءة حسدته مرتلة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات ويهسسه ون تواب قراءتهم .
- . إن السلطان البلك الأشرف الواقف السبى فيه ضاعف الله ثوابه ولوالدينه
   وذريته
- 13 ومن سلف منهم ولجميع المسلمين ويجتمعون أيضا بالمكان المذكور بعد صلاة المصر ويقر ون حزبا .
- ٢٤ ـ من كتابالله العظيم كما ذكر أعلاه ويهدون ثواب القراءة كما ذكر أعلاه ويصرف لقارى، .
- ٣٤ الحديث يوم الجمعة بعد الصلاة ثلثاثة درهم نقره وستين درهما نقره على أنه يحضر بعد صلاة الجمعة .
- ٤٤ بالسجد الحرام يقرأ ما تيسرت له قرائته من تفسير القرآن العظيم ومن صحيح
   البخارى أو صحيح سلم أو مما .
- ه ؟ \_ أختصر منهما أو من بقية الكتب الصحيحة ومن كتب الرقايق المعتمدة ومناقب الأبرار والصالحين .
- 7 ؟ ويقرأ بعد ذلك سورة الاخلاص والمعود تين وفاتحة الكتاب وخواتيم البقـــرة ويدعوا عقيب ذلك .
- γ ٤ ـ لمولانا السلطان الواقف المسمى فيه عز نصره ولوالديه وذريته ومن سلف منهسم بالرحمة والمفغرة .
- ٨٤ ولجميع المسلمين ويرتب الناظر بالحرم المذكور مدرسا محدثا من أهل الصدق
   والديانة والعدالة والصيانة .
- ؟ ي له رواية ودراية بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظا لما تيسر له حفظه من متون .
- ه الأحاديث والأسانيد عارفا ببعض علومهما ويرتب معه عشرة من طلبة الحديث المشتفلين .
- 1ه به يجلس وطائفته في رواق من أروقة الحرم المذكور أو بمكان يراه المدرس مسن الحرم المذكور يلقى .
- ٥٢ درس حديث نبوى في الأيام التي جرت العادة بعضور الدروس فيها ويبسين لطلبته ما يظهر له في .

- ٥٢ ذلك من كشف غامس وحل شكل وبيش لهم أسما الرجال وذكر أحكام الحديث وفقهه وصحة .
- ه ه من ذلك ماهوللمدرس المذكور ألف درهم ومائتا درهم وما هوللطلبة المشره ألف درهم .
- ٦٥ وثنان مائه درهم لكل منهم في كل سنة من النقره مائة درهم وثنانين درهسا
   نقره ويرتب بالحرم .
- ٥٧ الشريف المذكور أربعة من المدرسين ذوى المذاهب الأربعة شافعى وحنفسى ومنفسى ومالكي وحنبلى ويرتب .
- ٨٥ مع كل مدرس من مدرسي الشافعية والمنفيه والمالكيه عشرة من طلبة العسلم الشريف من أهل مذهبه .
- وه ومع مدرس الحنابله خسدة نفر من طلبة مذهبه يجلس كل مدرس من المدرسيين الأربعة وطلبته بالحرم المذكور في .
- ٦١ كل مدرس وطائفته درسه بقراءة ما تبسرت لهم قراءته من ربعة شريفه يطــــاف عليهم بأجزائها .
- ٦٢ أو من صدورهم ثم يقرأ أحدهم ما تيسرت له قرائته من كتاب الله العظيم تسم يدعو عقب دلك لمولانا .
- ٦٢ السلطان العلك الأشرف الواقف المدى فيه أعز الله أنصاره ولجميع السلسين
   ثم يأخذ كل حدرس .
- ٦٢ لطائفته درسا من فروع مذهبه وبيين لطلبته ما يظهر له في ذلك من كشــــف غامض أو حل مشكل .
- ه ٦ ويبحث معه من تأهل للبحث على العاده ويسلك كل مدرس من المدرسيين الأربعة المذكورين .
- ٦٦ أعلاه في وظيفته سلك التعليم والافادة ويصرف لكل مدرس من مدرسي المذاهب.

- ٦٧ ـ الثلاثة الشافعي والحنفي والمالكي وطلبته في كل سنة من النقره ثلاثــــة آلاف درهم نقره .
- ٦٨ من ذلك ما هو لكل مدرس من المدرسين المذكورين في كل سنه من المقره ألف المراهم وثنان .
- ٦٦ ومايتا درهم نقره وما هو للطلبة المذكورين في كل سنه من النقره ألف درهمم وما وثمان مائه درهم نقره .
- . ٧ \_ لكل طالب منهم في كل سنه ماية درهم نقره وثنانون درهما نقره ويصرف لمدرس.
- γ۱ الحنابله في كل سنة سبع مايه درهم وعشرين درهما نقره ولطلبته الخمسة في كل سنة ستمائة درهم نقره .
- γγ \_ لكل منهم في كل سنة مائة درهم وعشرين درهما نقره ويرتب بالحرم المذكسيور موديا .
- γγ من أهل الغير والديانة حافظا لكتاب الله العظيم وعشرة من أيتام المسلمسين الذين لم يبلغوا .
- γ الحلم يجلس هو والأيتام المذكورين في الأيام التي جرت العادة بالحضور فيها للتعليم بالحرم المذكور .
- γγ تعليمه ويحتلون قرائته من كتاب الله العظيم وما يحتملون تعلمه من الخسسبط العربي وهجاية واستخراجه ويأخذ .
- γγ \_ ويأخذ كل منهم مامضى له من القراءة ويصحح عليه ما كتبله على (العسادة) على أنه من بلغ من الأيتام .
- γ ، المذكورين استبدل الناظر به غيره الا أن يكون قد بقي عليه اليسير من حفظه هو وحدره .
- γ q \_ فيبقى بالمكتب المذكور الى أن يستكمل حفظ كتاب الله المزيز فاذا استكمل ذلك استبدل .
- م ٨ الناظر به غيره بالصفة المشروحة أعلاه ويصرف لجسمهم في كل سنة من النقرة أربعة آلاف درهم .

- ٨١ وثلثنائة درهم نقره وعشرين درهما من ذلك ماهو لمؤدبهم في كل سنة من النقره سبع مائة درهم وعشرون درهما نقره .
- ٨٢ وما هو للأيتام المذكورين بقية المبلغ المذكور وهو ثلاثة آلاف د رهم وستمائسة
   د رهما نقره لكل يتيم منهم في .
- ٨٢ كل سنة من النقره ثلثمائة لا رهم وستون لا رهما نقره غير نفقته وكسوته ولوازميم ٨٢ الشرعية ويرتب .
- ٨٤ بالحرم العد كور ماد حا يعد ح سبدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من القصايد
   العشهورة بعد صلاة العص حراً .
- ه ٨ في يوم الا ثنين والخميس والجمعة ويختم بقرائة ما تيسرت له قرائت من كتاب الله المنزيز ثم يدعو لمولانا .
- ٨٦ السلطان الملك الأشرف الواقف المسمى فيه تقبل الله منه برّه وصد قته ولوالديه ولذريته ومن .
- ٨٧ سلف منهم ولجميع المسلمين ويصرف في كل سنه من النقره ثلثمائة درهــــم ٨٧ وستين درهما نقره وقرر مولانا السلطان .
- ٨٨ الواقف المذكور عز نصره لهذه الوظيفة المذكورة الغقيه حسين بن يوسيف المادح ثم من بعده يقرر الناظر .
- ٨٩ لهذه الوظيفه من يراه ويصرف له المعلوم المذكور ويرتب بالحرم المذكور خمسة من المؤذنين الحسنى الصوت .
- ٩٠ فأربعة منهم يعلنون بالأذان الشرعي في المياذن (هكذا) التي بالحسيرم
   المذكور كل منهم في ميذنه منها والمؤذن .
- ٩١ الخامس يعلن بالأذان على سطح زمزم وقرر لوظيفة الأذان علي زمزم الفقيســـه
   حسين المســـــى أعلاه ثم بعده .
- ٩٢ يقرر الناظر لهذه الوظيفة المذكورة من يراه ويصرف لجسيمهم في كل سنة مسن النقره ألغى درهم لكل منهم.
- ٩٤ الخسن في كل سنة من النقره ألف د رهم وستمائه د رهم نقره لكل امام منهم في كل سنه من النقره .

- ه ٩ أربح مائة درهم زيادة على ماهو مقرر له من المعلوم من غير الواقف المذكسيور ويصرف للمكبرين خلف الأئمه .
- ٩٦ الأربعة المذكورين فيه زيادة على ماهو مترر لهم من المعلوم في كل سنه مسن ٩٦ النقره ثمان مائه درهم لكل مكبر منهم في .
- ٩٧ كل سنه مائتا درهم ويصرف لقاضي الحكم بمكة شرفها الله تعالى في كل سنة من النقره ألف درهم نقره.
- ۹۸ بشرط أن يكون نظره على ما قرره مولانا السلطان السمى فيه اعز الله انصاره وأدام اقتداره من .
- ٩٩ ـ الوظائف بالحرم المذكور واجرائها على ما شرطه الواقف السمى فيه عز نصــره بحيث تكون ـستمرة على .
- ١٠٠ الله وام والاستمرار ويصرف لشان نفر من الفراشين في كل سنة من النقره ألفسى
   درهم
- 101 وأربع مائة درهم بالسوية بينهم على أنهم يتولون حد مة الحرم المذكور وتنظيف أروقته وأسطحته من .
- ١٠٢ الأوساخ وكنس أبواب الحرم المذكور وما حولها من الأوساخ ليكون نظافتها
- ۱۰۳ ويصرف في كل سنة من النقره ألف درهم وثنان مايه درهم نقره من ذلك مسا
- ١٠٤ الكعبة الشريفة. ومن معنهم في كل سنه من النقره ألف د رهم وخمس مائه د رهم
- ١٠٥ السلم الذي يتوصل من عليه الى فتح باب الكعبة الشريفه شرفها الله تعالىي
   وعظيما في كل سنة ثلثائة .
- ١٠٦ درهم نقره ويصرف للمؤذنين بالجبال الأربعة في كل سنة من النقره أربع مايسة درهم وثنانين درهما نقره لكل.
- ١٠٧ منهم في كل سنة من النقره مائة درهم وعشرون درهما نقره ويدعوا كل منهم في وقت السحر لمولانا السلطان.
- ١٠٨ الواقف المسمى فيه أعز الله أنصاره ولجسع المسلمين ويصرف في كل سنة مسنن النقره خسس مائة درهم وستين .

- و ، ١ درهما نقره لمصالح بير زمزم ومن يسقى الماء منها لساير الناس أجمعين سن دلاء وسلب ،
- . ١١ وبكر في كل سنه من النقره مائتا درهم وما يصرف للمسبّل المذكور في كل سنة من النقره ظثماية وستين درهما نقره .
- 111 ويرتب بالحرم المذكور سقابين أحدهما يسقى الما عبالليل والآخر بالنها فيما بين المقام الشريف.
- 1) ٢ والنفية الشريفة شرفها الله تعالى يستيان الطائفين بالكفية وغيرهم ويعسرف لهما عن ثمن ما وأجرة .
- ١١٣ ـ ماعون وأجرتهما عن تسبيل الما المذكور في كل سنه من النقره ألف درهمم المداد الما المدكور في الله من النقره الكل .
- ١١٤ منهما سبع مائة درهم وخمسون درهما نقره ويصرف في كل سنة من النقسسرة ستمائة درهم من ذلك ماهو ثمن طيب.
- ه ١١ وخور لتطبيب الكعبة الشريفه وأرنانها وتخليقها وتبخير من يحضر للطلواف من الطائفين ماعدا أيام الحج .
- ١١٦ ما جملته مائتا درهم نقره وأربعون درهما نقره وما هو أجره من يفعل ذلك في كل سنة من النقره تلثمائه وستون درهما .
- 11.7 منتره ويصرف في كل سنة تلثمائة وستين لا رهما نقره لثلاثة تغر يتولى كل منهسم تنظيف الحرم المذكور من الكرش .
- ١١٨ والمقارب وسائر الهوام على العادة ويصرف في كل سنة من النقره الفي درهم
   للبوابين بالحرم .
- ١١٩ ـ المذكور زيادة على ماهو مقرر لهم من المعلوم من غير الواقف المذكور ويكون ذلك بينهم بالسوية ويصرف .
- 170 من كل سنة للوقاد بمكة شرفها الله تعالي خس ماية درهم نقره ويصرف فسى كل سنة من النقره ألف درهم .
- ۱۲۱ للماشرين لعمارة الحرم العد كور وترسيم واصلاحه يكون دلك بينهم بالسويسة زيادة على ماهو مقرر لهم من .
- ١٢٢ المعلوم من غير الواقف المذكور ويصرف في كل سنة لنفرين يتوليا تنطيف مابين الصفا والمروة .

- ١٢٣ من العظام والأوساخ على عادة أمثالهما في ذلك بحيث يكون الصفا والمسروة والمسروة والمسعى بطائفيهما [س]ستمره .
- ١٢٤ على الدوام والاستعرار ما جملت من النقره ألك درهم نقره بالسّوية بينهما ١٢٤ ويصرف في كرلاً .
- ه ۱۲ سنه من النقره ستمائة درهم نقره لمن يسقى الما فى طول النهار بمكة شرفها الله تعالى عن ثمن ما عذب وثمن د و [ارق]
- ١٢٦ وأجرة تسبيله على الناس أجمعين بالحرم المذكور ويصرف في كل سنه مسنن
- ۱۲۷ ـ النصف من ذلك خبس مائه درهم نقره في ثمن قبصان من الكتان والقطينين ويرسل ذلك في كل سنه الى مكة شرفها [الله] .
- ١٢٨ تعالى صحبة الركب الشريف السلطاني مع من يثق به يصرف ذلك على الفقراء
   والساكين والأرامل والمنقطع [ين]
- ١٢٩ ويقدم سنهم أصحاب الأخصاص ويصرف في كل سنه من النقره ثلاثة آلاف درهم نقره يشترى .
- ١٢٠ منها الناظر بألف درهم وخمس مائة درهم نقره أكفانا ويرسلها مع بقية المبلغ المذكور الى الناظر على الحرم .
- ۱۳۱ المذكور صحبة الركب الشريف ليصرف الأكفان المذكورة لتكفين الأسوات بالحرم المذكور وأجرة من يتولى غسلهـ [م] .
- ١٣٢ وتكفينهم وموازاتهم في لحدهم أسوة أمنالهم على الوجه الشرعي ويصرف في كل سنه من النقر، ماية.
- ۱۳۲ درهم وخسين درهما نقره يشترى بها الناظر ابرا وخيوطا من الكتان والقطن ويرسل ذلك الى الحرم يفرق .
- 175 ذلك على من يواه من الفقراء والمساكين بالحرم المذكور ويصرف في كل سنسة من النقره خمسة آلاف درهم نقره .
- ه ١٣٥ نصفها ألغا درهم وخمس مائة درهم نقره يرسلها الناظر على الوقف المذكسور صحبة الركب الشريف .
- ١٣٦ يتولى تفرقة ذلك من يراه الناظر على الفقراء والساكين والأرامل والمنقطعيين به والواردين [اليه غير] .

- ١٣٧ الروافس ويندم في الصرف أصحاب الأخصاص الذين هم بظاهر منة شرفه المرب الله تعالى ويصرف في .
- ١٣٨ كل سنه من النقره خسدة آلاف درهم وثمان مائة درهم نقره لمتعالج العيضاة المستجدة الانشاء الكائنة .
- ١٣٩ بياب علي الذي استحدها مولانا السلطان الواقف المسمى فيه تقبل الله منه برّه وصدقته فمن ذلك .
- ١٤١ درهم نقره وعشرين درهما نقره وما يصرف للبواب المرصد لفتح باب الميضاة المذكورة في كل سنة من النقره .
- ١٤٢ وغلقها في الأوقات المحتاج اليها وغلقه على عادة أمثاله في كل سنة من النقره سبع مايه درهم وعشرون .
- ١٤٣ ـ درهما نقره وما يصرف للمقيم بالميضأة المذكورة في كل سنة من النقره ألف ١٤٣ درهم وثنانون درهما .
- ١٤٤ نقره على أن يقوم بتنظيف الميضأة والمراحيض وسمح مابها من الأوسساخ
   والستقذرات على عادة أمثاله.
- ه ١٤ في ذلك ويصرف في ثمن جمل برسم دوران الساقية ما يحتاج اليه ويصـــرف في كلفة علوفة .
- ١٤٦ ـ الجمل المذكور في كل سنة ألف درهم وثنانون درهم نقره ويصرف في ثنن زيت.
- ١٤٧ منزيت الزيتون يستضى به في الميضأة المذكورة في الأوقات المحتاج اليها في كل سنة من النقره مايتا .
- ١٤٨ درهم وخمسون درهما نصفها مائة درهم وخمسة وعشرون درهما نقره ويصرف في
   کل سنة من النقره.
- ٩ ] ١ مائتا درهم وخمسون درهما نقره في ثمن سلب وأدلية وغير ذلك ما تحتساج اليه الساقية المذكورة .
- ١٥٠ ويصرف في كل سنة لمشارف الميضأة المذكورة ما جملته من النقرة خمس مائة درهم نقره .

- ١٥١ ومافضل بعد ذلك الآخره الناظر تحت يده لما تحتاج اليه الميضأة والساقية من العمارة والعرصة وشراء .
- ١٥٢ جمال لاد ارتها مدة سنة كاملة فان حصل الاستفناء عنه صرفه الناظر لمايحتاج اليه المارستان.
- ١٥٢ ـ الآتى ذكره فيه واستأنف الادخار ويصرف في كل سنه لمصالح المارستسان
- ١٥٢ استجده مولانا السلطان خلد الله ملكته بمكة شرفها الله تعالى وعظمهما ١٥٤
   ما يذكر فيه فتصرف .
- ه ه ١ في ثمن دقيق وقمح وطحنه ما جملته سنة وسبعون اردبا من النقره خمسة عشمر ألف درهم ومائتا .
- ١٥٦ فان كان السعر أقل من ذلك اشترى ببقية البلغ دقيقا أو قمعا وطعنه وصرفه على الحكم الذي شرح .
- ١٥٧ فيه فيصرف في مدة أولها الثالث عشر من ذي الحجة من كل سنة والى آخسسر المحرم من السنة الثانية .
- ارد بالمدة أربعة وعشرون المدة أربعون يوما عن المدة أربعة وعشرون المدام المدة وعشرون المدام المدام
- ١٥٩ الدقيق أضيف الزيادة الي هذه المدة ويصرف على المحكم الذي يشرح فيمه وهذه الدقيق في كل يوم سدس .
- ١٦٠ ارد ب المدة ثلثمائة يوم واننا عشر يوما عنها اثنان وخمسون اردبا يقيم الناظسر طباخا .
- 171 يطبخ الدقيق في كل يوم حريره ويفرق ذلك على الضعفاء من الرجال والنساء والرّسدا والزمناء .
- ۱٦٢ ـ المقيمين بالمارستان المذكور ويصرف في كل سنه من النقره سبع مائة درهـم
- 177 نقره في ثمن سمن برسم المذكورين فيه يجعل ذلك في الحريره المذكسيورة ويفرقها على الحكم المشروح .
- ١٦٤ فيه ويصرف في كل سنة ألفي درهم وشان مائة درهم نقره لشان نفر مسلسن الفراشين والفراشات .

- ه ١٦٥ من النسوه علي أن كل واحد من الغراشين من الرجال والنسوة يتماهد مسن الرجال والنسوة يتماهد مسن بازائم من المرضى ويقوم ه
- ١٦٦ بحالمهم في شربهم وأكلهم وغدل ما يحصل منهممن الأوساخ وتنظيفه المرام المرامة من المرامة ا
- ١٦٢ العادة ويتقى كل منهم الله تعالى فى ذلك ويعلم أنه رقيب عليه فيما همو لازم لم من الخدمة يصرف المبلغ .
- ١٦٨ اليهم بالسويّة ماهو للغراشين من الرجال نصف المبلغ المذكور ألف درهمم وأربع مائة درهم .
- ١٦٩ وما هو للفراشات من النسوة بقية الجلغ المذكور ويصرف لمن يسقي المسسان المدني العذب للمرضى بالمارستان .
  - . ١٧٠ ـ المذكور أعلاء في كل سنة من النقره سبع مائة درهم وستين درهما نقره ماهسو عن المرة الأولى المعينية أعلاه .
- ١٧١ ـ ثلثماثة درهم نقره وما هو عن المرة الثانية بقية السنة أربع مائة وستون درهسا نقره ويصرف في جامكية .
- ۱۲۲ البواب في كل سنة من النقرة ثلثائة درهم وستين درهما نقرة على أن يتولسي ماجرت به عادة أمثاله .
- ١٧٣ ـ من غلق باب المارستان المذكور وفتعه وصونه عن أرباب التهم والغساد ويصرف في كل سنة من النقره .
- ١٧٤ تلشائة درهم وستين درهما نقره لأمين المواصل بالمارستان المذكور وعسلى تغرقة الطمام والشراب .
- ه ۱۲ للعرض بالمارستان المذكور في كل يوم على عادة أمثاله في ذلك ويصرف في كل سنة من النقوه تلثمائة درهم .
- ١٧٦ في ثن حطب تطبخ به الحريرة المذكورة وغيرها سا يحتاج اليه المرضـــــى المراستان المذكور في كل يوم .
- ۱۲۲ على المادة ويصرف في كل سنة من النقره ألفي درهم نقره وأربع مائة درهـــم نقره لحكيم طبائمي كحّال .
- ١٧٨ يقوم بسد اواة المرضى والرَّمد ا ومد اواة الجرحي بالمارستان المذكور عـــلى المادة في مثل ذلك .

- ۱۲۹ ويصرف في ثمن زيت من زيت الزيتون وما يقوم مقامه في كل سنة من النقره أربيع مايه .
- ، ١٨٠ وخسين درهما نقره يشترى بها زيتا يستفيى به على الضعفا ؛ بالمارستان المذكور في طول السنة .
- ١٨٢ في طول المدة وفي ثنن سكر وأشربة وغير ذلك ما يحتاج اليه في كل سنت .
- ١٨٣ من النقره ألف درهم نقره لشاهدين يحضرا في كل يوم الى المارستان المذكور يصرفانما يحتاج .
- 1 \ 1 ح اليه المرضى بالمارستان المذكور ويضبطانمايه من المواصل على عادة أمثالهما في ذلك ويصرف.
- ه ۱۸ فى كل سنة من النقره خمس مائة درهم نقره للناظر على المارستان المذكر المرد وفعل ما تقتضيه مصلحة المرض لى .
- ١٨٦ ويصرف في كل سنة ما يحتاج اليه بسبب المرضى من سكر وأد وية وأشرب ١٨٦ وغير ذلك .
- ۱۸۷ وما يحتاج اليه المارستان المذكور من عبى ومكانس وأسطال نحاس وغسسير ذلك بحيث يستمرنفعه .
- ١٨٨ على الدوام والاستعرار وعلى كل من له وظيفة بالمارستان المذكور بلازمهما ١٨٨ ويراقب الله تعالى .
- ١٨٩ ويخشاه ويتقيه ويصرف في كل سنة من النقره الجيدة ألفي درهم وخمس مائية درهم نقره .
- ١٩٠ ماهوللشيخ شهاب الدين أحمد بن ظهيرة المكي الشافعي ألف درهم على أن يتصدى للأشتفال .
- ۱۹۱ بالعلم الشريف ونشره واحيا معالم الدين وشد أزره في كل يوم تجاه الكعبة الشريفة على عادة أمثا [له] .
- ١٩٢ وماهوللشيخ عبد الرحمن بن أبي الخير المكي المالكي خس مائة درهم عسلى .

- ۱۹۳ م یوم وما هوللشیخ الصالح سمد یعقوب الفیروزبادی بن صاحب التنبیه ألف درهم علی أنه .
- ۱۹۶ يتصدر في كل يوم على عادة أمثاله ومتى تعذر اشتغال المذكورين أو واحسد منهم قرر الناظر .
- ه ١٩ عوضه بالصغة المذكورة ويصرف لمصالح رباط السّدر و بمكة في كل سنة من النقرة ألف درهم .
- 197 ويصرف للحاكم بعكة شرفها تعالى عن انتصابه للحكم والغصل بين الخصصوم ورد الظالم عن .
- ١٩٧ المظلوم وخلاص الحقوق والنظر في المصالح العامة والخاصة في كل سنية من النقره ألفي درهم.
- ۱۹۸ وخس مائة درهم نقرو ويصرف في كل سنة من النقره ألف درهم نقره من ذلك على ماهو لعمارة.
- ۱۹۹ سدجه الخيف بمنى وترميمه في كل سنة خسس مائة درهم وماهو لبواب يقسمهم بالمسجد المذكور ويفتح بابه .
- ٠٠٠ ويغلقه ويتقيم بتنظيفه وصيانته ومنع من يتطرق اليه من أرباب التهم والفسساد ومن يقصد .
- 7.1 الدخول اليه بما يصان عنه المسجد المذكور من نشر اللحوم والأثواب وغمير ذلك .
- ٢٠٢ كل الاحتراز ويجتهد في صيانته الاجتهاد التام لتكون نظافته مستمرة على الدوام ما جملته من .
- ٢٠٣ النقره خسس مائة درهم ويصرف في كل سنة من النقره ألف درهم نقره لمسارة
- ٢٠١ وأجرة من يتولى تنظيفها على عادة أمثاله ويصرف في كل سنة من النقــــرة الغي درهم لتنظيف .
- ه ٢٠٠ العين المعروفه بالجربانية وترميمها وأجرة من يتولى تنظيفها على عسما وة المناله في ذلك ويصرف في .

- ٢٠٧ الحاج ذهابا وايابا وماهو لعمارة العين وترسمها والفدقيّة وترميمها في كل سنة بقية البلغ المذكور.
- ٢٠٨ وهو خس مائة د رهم نقره ويصرف لمشائخ حنين الذي تجرى العين في أرضهم الأربعة.
- ٢٠٩ في كل سنة من النقره ألفي درهم نقره لكل منهم في كل سنة من النقسسرة خس مائه درهم بحيث يسقون .
- ٢١ من المين المذكورة من يعربهم ويخفرون الحاج ذهابا وايابا على العـــادة
- يصرف اليهم السلخ المذكور . ٢١١ عاد امو [] ا متصد [ين] بالصد [ة] المشر و و حة نيب فان تعدد صرف ذلك صرف في وجود المرد والقربات

# ملحق رقم " } "

هذا الملحق هونص اللوحة التأسيسية لعمارة عين عرفة في عهد السلطان قايتياى (١) السلطان قايتياى (١) هـ ، مو رخ بعام ٥٨٨ه .

## النص:

- ١ بسم الله الرحين الرحيم ويه ثقش
- ٢ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات صمنته وفضله تكمل المسرات
- ٣ ويتوفيقه تجرى الخيرات على يد من اختار من أهل السعادات وصلى الله وسلم
- على سيدنا محمد الذي نبع الما من بين اصابعه في الا زمات وفتح الله تعالى
   به أعيننا عبيا وآذانا
  - ه صما وقلوبا ظفا وختم ببعثته الرسالات صلى الله وسلم طيه وآله وصحبه أو لى
     الهر والصلات
  - ٦ ازكى السلام وافضل الصلاة وبعد نان مين عرفة المشرفة كانت قد محسبي
     اسمها وتعطل
  - ٧ رسمها وعنا أثرها ولم يبق الاخبرها وهم كثير من الملوك والسلاطيـــــن
     بعمارتها فلم تساعدهم
  - ر القدرة على مقاوستها ومضى على ذلك دهور وينص منها لما أتى عليها منت المصور غلما من الله

-----

(۱) محمد الفعر: الكتابات والنقوش في الحجاز في العصرين المطوكي والعشائي ص ۱۹۸ - ۲۰۱

- ٩ سامل العباد بولدية من صلحت به الرفسية والبلاد وانحست بوجوده
   مواد الجور والقساد هو مولانا السلطان
- ور الأعظم مالك رقاب الالم حاوى نضيلتي السيف والقلم ظل الله تعالى المدود على العالم سلطان
- 11- الاسلام والمسلمين قامع الكفرة والمشركين محمى مآثر الخلفا الراشدين ما على ماثر الخلفا الراشدين ما على ملك البرين والبحرين خادم الحرمين
  - 17 الشريفين السلطان المالك المالك الا شرف ابو النصر قايتهاى نصره الله نصرا عزيزا وفتح به فتحا قريبا
  - ١٣ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم برز أمره الشريف باجرائها بتلسك
     الا ماكن المشرقة لوقد الله تعالى
- ١٤ وأضيافه المباهى بهم الملائكة قربة الى الله تعالى لا ريا ً فيهـــا
   ولا استرا (١) يجد ثوابها يوم تجد كل نفسما عملت
- ه ١٠ من خير محضرا فجرت بحمد [1] لله تعالى وتوفيقه في اســـرع مــدة احصاو ها اشهر الــعدة مع تنظيف قعرها ربنا و
- 17 مانعها وسركها وعل شرعتها لنفع أهل الشريعة وبنا عناتها المحيطة بجبل رحمة الله الوسيعة فالله يجدد لعولانا
  - 1 السلطان في كل لحفظة عنزا ونصرا ويجرى له على ما أُجرى في الداريت المرا وذلك على يد الجنابين العاليين الاميرين

-------

(۱) هکدا وردت .

- 1.4- الكبيرين شاهين الجمالي الأشرقي وشقيقه المباشر للمسل السيفى سنقر الجمالي الأشرقي أجزل الله تعالى ثوابهما وأحسن المهما في [مسدة ]
- ١٩ أولها شهر ربيع الآخير وآخرها شهر رجب الفرد الحيرام عيام خسة وسبعين وثنائي مايه وصلى الله على سيد [يند] نييا نييا محميد والد [عد]
  - ۲۰- وصحبه وسلم

بالري المصن وروالمراجع

## ثبت النصادر والنزاجسييع

أولا: المصادر المخطوطية .

نانيا: الممادر العطبوعة ،

ثالثا: المراجع العربية ،

رايعا: البراجع المعرية -

خاسا: البراجع الأجنبية ،

سادسا: البحسوث،

## أولا: النصادر المخطوطة:

- إسفراً نيني (ت ٢٦٢ه) ، محمد بن عمر بن محمد بن علي ،
   زبدة الا عمال وخلاصة الا فعمال في تاريخ مكة والمدينة ،
   مكتبة الحرم رقم ٩٩ تاريخ .
- ٢ بييرس الدوادار (ت ٢٥٥ه) ،الأسير ركن الدين بن عدالله المنصورى ،
   نهدة الفكرة في تاريخ الهجرة ،

مخطوط مصور بجامعة القاهرة رقم ٢٤٠٢٨٠

- ٢ التحفة السلوكية في الدولة التركية ،
- نسخة مصورة بجامعة القاهرة رقم ٢ ٢٠٢٩
- الشريف الجنابي ، أبو محمد مصطفى بن السيد حسن الهاشمي القرشي ،
   البحر الزاخر في أحوال الأوائل والأواخر ،
   مكتبة الحرم رقم ٢ تاريخ ،
- ي ابن حبيب (ت ٢٧٩هـ) ، الحسن بن صر الحسين أبو محمد بدر الدين درة الأسلاك في دولة الاتراك ، مخطوط مصور عن نسخة يكي جامع العلمقة بمكتبة السليمانية

مخطوط مصور عن نسخة يني جامع العلقات بعليه المسيدي.

- ۲ الحضراوى (ت ١٣٢٤هـ) ،أحمد بن محمد بن أحمد المكي الشافعي ،
   مختصر حسن الصفا والإبتهاج ومن ولي إمارة الحاج ،
  - مكتبة الحزم رقم ١٦٣ تأريخ ٠
- γ ـ الخررجي (ت ١٣ ٨ ٨هـ) ، شمعن الدين أبو الحسن بن علي ،
  تاريخ اليمن الميمون و من ملكها من الملوك والولاة من أيام عهد
  الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عهد دولة بني رسول ،

- مخطوط مصور بمركز البحث العلمي واحيا التراث الإسلامي ، كلية الشريعة ـ جامعة أم القرى مكة المكرمة .
- ٨ السنجارى (ت ١١٢٥هـ) ،علي بن تاج الدين بن تقي الدين الحنفي المكي ،
   منائح الكرم في أُخبار البيت وولاة الحرم ،
  - مخطوط مصور بمركز الهحث العلمي وإحيا التراث الإسلامي \_ جامعة أم القرى \_ مكة المكرمة .
  - ٩ ابن الصباغ (ت ١٣٢١هـ) ، محمد بن أحمد المكي ،
     تحصيل العرام في أخبار البيت الحرام والعشاعر العظام و مكـــة
     المكرمة وولاتها الفخام ،
    - مكتبة الحرم المكي رقم ٨٤ تاريخ دهلوى .
- ١٠ ابن الضيا و ت ١٥٨ه ) ، أبو البقا و محمد بن أحمد بن الضيا و القرس الحنفي ، تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة المنورة والقبر الشريف ، معهد المخطوطات العربية ـ القاهرة رقم ١٢١ تاريخ .
  - 11- الطبرى (ت١٠٧٠هـ) ،محي الدين علي بن عبد القادر الشافعي الحسني ،
    الا رج المسكي في التاريخ المكي ،
    مكتبة الحرم رقم ٣ تاريخ .
    - 11- الطبرى ( ت ۱۱۷۳ه) ، محمد بن علي بن فضل بن عبدالله ، إتحاف فضلا الزمن بتاريخ ولاية بنى الحسن ، معهد المخطوطات العربية القاهرة رقم ۸۲۰ تاريخ .
      - ۱۳ ابن عبد الهادى ،الطاهر عبد الهادى بن محمد بن صالح ،
         الدر الفاخر في خبر الا والا والا واخر ،
         دارة الملك عبد العزيز الرياض رقم ۱۲۱ ق .

١٤ الفاسي (ت ٨٣٢هـ) ،تقي الدين محمد بن شهاب الدين أبو العباس
 أحمد بن علي الهاشمي ،

تحصيل المرام من تاريخ الهله الحرام .

ه ١- الزهور المتتطفة عن تاريخ مكة المشرفة ،

مكتبة التحف العراقي بغداد .

17- مو لف مجهول ،

أحوال الحرمين الشريفين والمسجد الا تصى ، مخطوط نسخها احمد نافع سنة ١٢٧٦ه ، دارة الملك عبد العزيز بالرياض رقم ٨٥ ق .

\*

#### شانيات المصادر المطبوعة:

- ابن أيبك الدوادار (ت ٢٠٩هـ) ،أبو بكر بن عدالله ،
   كتر الدرر وجامع الغرر المسمى الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر
   تحقيق هانس رو برت القاهرة ١٩٦٠م،
  - ١- ابن إياس (ت ٩٣٠هـ) ،أبو البركات محمد بن أحمد ،
     بدائع الزهور في وقائع الدهور بولاق ١٣١١هـ وجمعيـــة
     المشتشرقين الالمان بالقاهرة ،

تحقیق محمد مصطفی ۱۹۲۰م-۱۹۲۳م،

- ٣ الا زرقي ( ت ٢٢٣هـ) ،أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد ،
   أخبار مكة وما جا أنيها من الأثار ، تحقيق رشدى الصالح ملحسسسس ، مكة م١٣٨ه / ١٩٦٥م .
- خارى: ابن عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المفيرة بن برذبة البخارى الجعنى ،
   صحيح البخارى طبعة الأونست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول ،دار الفكر .

- ٥ ـ ابن بطوطة (ت ٢٧٩هـ) ، أبو عدالله محمد بن عدالله ،
   تحنة النظار في غرائب الا مصار و عجائب الا سغار ،
   القاهرة ١٣٨٦هـ/ ١٦٦ (م٠
- [- الهلوى (تقبل سنة ٨٠٥هـ) ،خالد بن عيسى ،

  تاج المغرق في تحلية علما المشرق ، تحقيق الحسن السائح ،

  صندوق إحيا التراث الإسلامي / المغرب ٢٤٢هـ ،
- ٧ البكرف (ت ٢٨٤هـ) ،عدالله بن عد العزيز الأندلسي ،
   معجم ما استعجم من أسما البلاد والمواضع ، تحقيق مصطفى السقا ،
   القاهرة ه ١٩٤٥ ١٩٥١ م ،
  - الديارالبكرى (ت ٩٦٦هـ) ،حسين بن محمد بن الحسن ،
     تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ،ج ٢ ،بيروت ١٢٨٣هـ،
     مواسمة شعبان للنشر ،
    - ابن تغرى بردى (ت ١٩٤٥) ، جمال الدين يوسف أبو المحاسين ،
       النجوم الزاهرة في طوك مصر والقاهرة ،
       دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٣٧٢هـ .
    - الدليل الشاني على المنهل العاني ،تحقيق فهيم شلتوت ،
       نشر مركز الهحث العلمي والتراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ،
       مكة المكرمة ،٩٨٣م
      - 11 حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور ، نشرها وليام بوبـــر بيركلـــي ، طبعة كاليفورنيا ، ١٩٣٢م م ١٢ التجيبي (ت ٥٢٠هـ) ، القاسم بن يوسف السبتي ،

ستفاد الرحلة والإغتراب ،تحقيق عبد الحفيظ منصور ، ليبيا ،تونس ١٣٩٥ه / ١٩٧٥م.

- ۱۳ الترمذى : (ت ۹۷ ه ) ابي عيسى محمد بن عيسى بن سوره الجامعالصحيح ،تحقيق أحمد محمد شاكر ، إحياء التراث العربى ، بيروت
- ١٤ ابن جبير (ت ١٦٤ه) ، أبو الحسن محمد بن أحمد الكتائي الأندلسي ،
   الرحلة \_ طبعة بيروت ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨ م .
  - - درر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة المعظمة ، تحقيق حمد الجاسر ـ الطبعة الأولى ٢٠٣ (هـ/ ١٩٨٣م،
    - إ- ابن الجيعان (ت ٨٨٥هـ) ، شرف الدينيحي ،
       التحفة السنية بأسما البلاد المصرية ، طبعة بولاق ١٨٩٨م
    - ١٧- الحربي (ت ه٣٨ه) ،أبواسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم ، المناسك وأماكن وطرق الحج ومعالم الجزيرة ،

تحقيق حمد الجاسر .. دار اليمامة الرياض ١٣٨٩هـ .

- ١٨- ابن حجر (ت ٢٥٨ه) ، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ،تحقيق محمد سعيد جار الحق ، حيدر آباد \_الطبعة الثانية ٣٩٢ (هـ/ ١٩٧٢م.
  - إنبا الغمر بأبنا العمر ، تحقيق حسن حبشي ،
     القاهرة ٣٨٦ (هـ/ ١٩٦٩ ١٩٠٠)
  - رم. الإصابة في تعييز الصحابة ، الطبعة الأولى ، القاهرة ١٣٢٨ه. ·
  - ۲۴ الحميرى (ت ٩٠٠ه) ،محمد بن عبد المنعم ،
     الروض المعطار في خبر الا قطار ،تحقيق إحسان عباس ،
     لبنان ٩٧٥ (م٠

۲۲- الحموى (ت ۲۲۱هـ) ،شهاب الدين أبي عدالله ياقوت بن عدالله
 الحموى الروبي البغدادى ،

معجم البلدان \_ بيروت ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م٠

۲۴ ابن حبیب (ت ۲۹۹ه) ، الحسن بن عبر بن الحسن بن عبر ،
 تذکرة النبیه في أیام المنصور و بنیه ،

تحقيق محمد أمين سعيد عبد الفتاح عاشور ،القاهرة ١٩٧٦م٠

- ٢٢- ابن خرداذبه (ت ٣٠٠ه) ،أيو القاسم عدالله بن عدالله ،
  المسالك والمالك طبعة ليدن ١٩٠٩م،
- ٢٥- الخزرجي (ت ٨١٣هـ) ، شمع الدين أبو الحسن بن علي ،
   العقول اللوالوالة أخبار الدولة الرسولية ،

تحقيق محمد بسيوني عسل ،القاهرة ١٣٢٩هـ/ ١٩١١م٠

- ٢٦- ابن الديبع ( ت ٣٤٣هـ) ،أبعر الضيا عبد الرحمن علي بن محمقه بن عمر ،
   قرة العيون بأخبار اليمن الميمون ، تحقيق محمد الا كوع ،
   القاهرة ١٣٧٤هـ/ ٢٠١٩٠٠
  - ٢٧- بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد ،تحقيق عبدالله الحبشي ،
     مركز الدراسات اليمنية ،صنعا ٩ ٩ ٩ ٩ م .
    - ٢٨- دحلان (ت ١٣٠٤هـ) ،أحمد زيني ،
       خلاصة الكلام في أخبار أمرا الهيت الحرام ،
       القاهرة ١٣٠٥هـ.
  - 74- ابن الرفعة (ت ٢٥٠ه) ،أبر العباس نجم الدينين الرفعة الأنصارى ،
    الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ،
    تحقيق محمد أحمد إسماعيل الخاروف ١٩٨٠ هـ/ ١٩٨٠ م

.۳۰ الرشيدي (ت ۱۷۸ (هـ) ،أحمد

حسن الصفا والإبتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج ، تحقيق ليلن عبد اللطيف ،القاهرة ١٩٨٠م.

٣١- السيوطي (ت ٩٩١١ه) ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ، تاريخ الخلفاء وأمراء الموه منين القائمين بأمر الا مق ، القاهرة ٩٦٩،

٣٢- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ، القاهرة ١٣٢١هـ .

٣٣- السمهورى ( ت ١ ٩٩١) ، نور الدين على بن أحمد ،

وفا الوفا بأخبار دار المصطفى ، تحقيق محمد محي الدين بن عبد الحميد ، بيروت ١٩٧٤هـ/ ١٩٥٥م.

٣٤- السخاوى ( ٣٠١٥هـ) ،شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكربن عثمان ،

التبر المسبوك في ذيل السلوك ، بولاق ١٨٩٦م٠

٣٥- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ،

تحقيق أسعد طرابزوني الحسيني ،القاهرة ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م٠

٣٦- الضو اللامع لا هل القرن التاسع ، القاهرة ٣٥٣ هـ ١٩٣٤ م.

٣٤٠ الشجاعي (ته ١٤٥٥) ، شمس الدين

تاريخ السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وبنيه ، تحقيق بربارة شيفر ، دار النشر فرانز شناينز ،المعهد الألماني بالقاهرة ، ۲۹۸هـ/ ،۱۹۷۸ م .

- γγ ابن شبه (ت ٢ ٢ ٢ ٩ ٥ هـ) ابو زيد صربه شبه النميرى البصرى تاريخ المدينة المنورة وأخبار المدينة المنورة ، تحقيق فهيم شلتوت ، المدينة المنورة ، الطبعة الثانية ٢ ٠ ٢ هـ ٠
- ٣٩ أبو شامة (ت ٦٦٥هـ) ، عبد الرحمن بن إسماعيل بن عثمان ،
  كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والعلاحية ،
  تحقيق محمد حلمي محمد أحمد ،القاهرة ٢٥٩١م،
  - وَ يُح ابن الصيرفي (ت ٩٠٠ه) علي بن داود الجوهرى ،

    تزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان ،

    تحقيق حسن حبشى ، القاهرة ١٩٧٣م٠
    - إنبا الهصر بأبنا العصر ، تحقيق حسن حبشي ،
       دار الفكر العربي بالقاهرة ١٩٧٠م.
- ٣٤٢ الصفدى (ت ٢٦٤هـ) ،صلاح الدين خليل بن أيبك ،
  الوافي بالوفيات ،تحقيق رس ـ ريد ربينغ ،الطبعة الثانية
  ١٣٩٤هـ/ ١٣٩٤
- ٣٤ ابن طولون (ت ٩١١هـ) ، شمس الدين سعمد ،
  مناكهة الخلان في حوادث الزمان ، تحقيق محمد مصطفى ،
  القاهرة ٩٨١هـ/ ٩٦٢ م٠
  - ٤٤ ابن ظبيرة (ت ٩٨٦هـ) ، جمال الدين محمد ،
     الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبنا البيت الشريف ،
     مكة الطبعة الثالثة ٢٩٣٩ه / ١٩٧٢م٠
- 03\_ العبدرى (ت 188ه) ،أبو جدالله محمد بن أحمد ، الرحلة المغربية ،تحقيق محمد الفاسي ،الرباط ١٩٦٨م٠
- 27 العباسي (تونى في القرن العاشر الهجرى) ،أحمد بن هد الحميد ،
  عددة الأخبار في مدينة المختار ،تحقيق محمد الطيب الأنصارى ،
  محمد حمد الجاسر ، مكة ٩ ١٣٥٩هـ٠

- ٧٤ ـ عمارة اليمنى : نجم الديمس بن أبي الحسن الحكمى (ت ٢٥هـ) تاريخ اليمن ،تحمقيق حسن سليمان محمود ،القاهرة ٢٥٥ م،
- ١٤٦ ابن عبد الظاهر (ت ١٩٢هـ) ، معن الدين عبد الله بن رشيد ، تشريف الا يام والعصور في سيرة المك المنصور ، تحقيق مراد كامل ، القاهرة ، ١٩٦١م٠
  - إلى الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ، تحقيق حسد العزيز الخويطر ،
     الرياض / الطبعة الأولى ١٣٦٦ه / ١٩٧٦ م .
    - ب 0- الالطاف الخلية من السيرة الشريفة السلطانية الملكية الاشرفية ، ٥٠٠٠ د من السيرة الشرفية ، ١٩٠٢ ، ٤٠٤ م
      - 01 العصامي (ت ١٠١١هـ) ، عبد الملك بن حسين ، سمط النجوم العوالي في معرفة الا والتوالي ، المطبعة السلفية ،القاهرة ١٣٨٠هـ/ ١٩٦١م٠
    - مريد ابوالفدا ، ( ت ٢٢٣ هـ ) الملك الموصيد عماد الدين إسماعيسل المختصر في أخبار البشر ،القاهرة م١٣٢٥ هـ .
    - ₩٥- الجزا الرابع ،تحقيق عبد الكريم الباز ،رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة المربي ، معاده معادد ما القرى ، معاده معادد ما القرى ، معاده معادد ما القرى ، معادد ما القرى القرى ، معادد ما القرى ، معاد
      - ع ه الفاسي (ت ١٣٦هـ) ،أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد،، شفا الغرام في أخبار البلد الحرام ، دار إحيا الكتب ، القاهرة ١٩٥٦م٠
- 00- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ،تحقيق فو الد السيد ، الجز الثاني تحقيق محمود الجز الثاني تحقيق محمود الطناحي ، والآجزا ٢٠٨٠ تحقيق فو الد السيد ،القاهرة ٢٨٨٦هـ/ ٢٥- ابن الفرات (ت ٢٨٨هـ) ،ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن علي الرحيم ب

المصرى الحنفي ــه

تاريخ ابن الفرات - تحقيق قسطنطين زريق ج ٧ - ١ ، بيروت ٢٠ ١/٩ م، ، والجزأين الرابع والخامس تحقيق حسن الشماع .

- ۷۰ ابن فهد (ت ٥٨٨ه) نحم الدين عبربن فهد بن محمد ، إتحاف الورى باخبار أم القرى ، تحقيق فهيم شلتوت ٣ أجزا ، حدة ٤٠٤ ه / ١٩٨٤ م ، الجز الرابع تحقيق عبد الكريم الهاز ، رسالة دكتوراه مقدسة لجامعة أم القرى ، سنة ٥٠٤ ه لم تنشر .
- ٨٥- الفير وزابادى (ت ١٨٢٣) ، مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب، المفانم المطابة في معالم طابه ، تحقيق حمد الجاسر ، الطبعة الأولى ، الرياض ١٣٨٩ه/ ١٩٦٩م.
  - ٩٥- ابن فرج (١٠١٠ه) ، عد القادر بن احمد بن فرج ،
     السلاح والعدة في تاريخ بندر جدة ،
     تحقيق أحمد عمر الزيلعي ، وريكس سميث ،
     الرياض ٤٠٤ (هـ/ ١٩٨٤) ،
    - ٦٠ ـ القلصاوى (ت ٨٩١هـ) ، أيسو الحسن على الا تدلسي ،
       رحلة القلصاوى ،تحقيق محمد أبو الا جفان ،
       نشر الدار التونسية للتوزيع زيتونة ، ١٩٧٨ م .
  - ( ت ۲۱ هـ) ، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي ،
     صبح الا عشى في صناعة الإنشا ، القاهرة ۱۹۱۳ و ۱۹۱۹ م ،
    - γ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ،
    - تحقيق إبراهيم الأبياري ،القاهرة ١٩٥٩م،
- ٢٦ قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ، تحقيق إبراهيم الا بيارى ،
   الطبعة الأولى القاهرة ١٣٨٣هـ/ ١٩٦٣م٠
  - ٦٤- القزويني (ت ٦٨٢هـ) ، زكريا بن محمد بن محمود ،
     آثار البلاد وأخبار العباد ،بيروت ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.
    - ٦٥ أبو الفرح قدامة (ت ٣٢٠هـ) ،أبو الفرح قدامة بن جعفر ،
       الخراج وصفة الكتابة ،طبعة بفداد .

- ٦٦- القرماني (ت ١٠١٩هـ) ،أبو العباس أحمد بن يوسف الدمشقي ، أبو العباس أحمد بن يوسف الدمشقي ، أخبار الدول وأثار الأول في التاريخ ،
  - القاهرة مطبعة بولاق ١٢٩٠هـ.
    - ٦١٧ قطب الدين الحنفي (ت ٩٨٨هـ)،

تاريخ القطبي السمى الإعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة المشرفة ، مكة \_ المكتبة العلمية .

- ٦٨ القطبي (ت٤٠١ه) ،عبد الكريم بن محب الدين ،
  تاريخ الهلد الحرام ، تحقيق أحمد محمد جمال ،عبد العزيز الرفاعي
  القاهرة ٣٦٩هـ.
- ٦٩ ابن كثير (ت ٧٢٥هـ) ،عماد الدين أبو الغدا إسماعيل بن عمر الحافظ ، البداية والنهاية ،بيروت ١٩٦٦م٠
  - .٧٠ الكاتب (ت ٢٣٠ه) ، شافع بن طي عباس ، حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاهرية ، تحقيق عبد العنيز الخويطر ، الطبعة الأولى ـ الرياض

٠ ١٩٩٦ مر

- ۱۷۱ المقریزی (ت ۵۸۶۵) ،تقی الدین أحمد بن علی ،
   السلوك لمعرفة دول الملوك ،تحقیق محمد مصطفی زیادة ،
   وسعید عبد الفتاح عاشور ،طبعة القاهرة ،
  - ٧٠ الذهب المسبوك فيمن حج من الخلفا والملوك ، تحقيق جمال الدين الشيال ، القاهرة ٥٥٥ [م٠
- ٧٧ \_ إغاثة الائمة بكشف الغمة ، تحقيق محمد مصطفى زيادة \_ جمال الدين الشيال طبعة القاهرة ه ١٩٤٥ م٠

٢٤ - المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار ،
 طبعة القاهرة ٢٢٠ (هـ/ ٥٥٥ ١ م ٠

۲۰ الموسوى (۱۰۲۰هـ) ،محمد بن عبدالله الحسنى ،
 رحلة الشتاء والصيف ،تحقيق محمد سعيد الطنطاوى ،

الطبعة الأولى -القاهرة ١٣٩٣هـ،

الطبعة الثانية \_بيروت ١٣٨٥هـ .

Υ - المقدسي ( ت ٣٨٧هـ) ،أبو عدالله محمد بن أحمد ،

· أحسن التقاسيم في معرفة الا قاليم ،طبعة ليدن ١٩٠٩م٠

التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ،

المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ،طبعة بيروت ١٤٠٢ه٠

YA - المراغي (ت ١٦ ٨هـ) ، زين الدين ابي بكربن الحسين بن عمربن أبو الفخر، تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة ،

تحقيق محمد عبد الجواد الأصعي ، المطبعة العلميسة

المدينة المنورة ، الطبعة الثانية ١٠١١هـ/ ١٩٨١م٠

q - ابن النجار ( ت ٢٣ هه ) ، محمد بن محمود ،

الدرة الثمينة في أخبار المدينة ،مكة مكتبة النهضة ،

TY71@- 10119.

. ٢ - النهروالي (ت ٨٨٨هـ) ، قطب الدين المنفي ،

الإعلام بأعلام بيهتالله الحرام ،القاهسرة ٩٧٤ [م.

، تحقیق صالح محمد جمال ، اخبار مدینة الرسول ، تحقیق صالح محمد جمال ، الثقافة مکتبه الثقافة مکتبه الثقافة میکتبه الدین الثقافة میکتبه الثقافة میکتبه الثقافة میکتبه الثقافة میکتبه الثقافة میکتبه الدین الدین الثقافة میکتبه الدین الدین

٨٢ - الهمذاني (ت ٣٣٤هـ) ،الحسن بن أحمد بن يعقوب ،
 صفة جزيرة العرب ،تحقيق محمد بن علي الا كوع الحوالي
 الرياض ٣٩٤هـ/ ١٩٧٤م.

۱۳۰۰ ابن الوردی (ت ۲۹۹ه) ، زین الدین عربن مُظَنَّر بن عر ، عر ، القاهرة ۱۲۸۵ ه.

٨٤ - يحس بن الحسين بن أبو القاسم (ت١١٠٠ه) ،

غاية الا ماني في أخبار القطر اليماني ،تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة دار الكتاب العربي ،١٩٦٨ه/ ١٩٦٨ م.

\*

## ثالثا - المراجع العربية:

العرمين ،
 العرمين ،

الطبعة الأولى القاهرة ١٣٤٤هـ/ ١٩٢٥م٠

- ۲ إبراهيم على طرخان ،
- النظم الإقطاعية في الشرق الا وسط في العصور الوسطى ، القاهرة ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ م٠
  - ١ - مصرفي عصر دولة المماليك الجراكسة ،
     القاهرة ١٩٦٠ .
    - إبراهيم العياشي ،

المدينة المنورة بين الماضي والحاضر ، المدينة المنورة ٩٧٢م٠

ه ـ أحمد السباعي ، تاريخ مكة ،

طبعة نادى مكة الثقاني ، ٩ ٩ ٩ ١ هد/ ٩ ١٩ ١ م٠

٦ أحمد دراج ،

الساليك والفرنج في القرن التاسع الهجرى الخامس عشر السيلادى ،

٢ أحمد عبر الزيلعى ،

مكة وعلاقاتها الخارجية ٣٠١ هـ - ١٨٦٦م ،

الطبعة الأولى ـ الرياض عمادة شئون المكتبات ، جامعة الرياض

۱۰۱۱هـ/ ۱۸۱۱م٠

٨ - أحمد بن إبراهيم الغزاوى ،

مكة المكرمة في شذرات الذهب ،تحقيق عبد العنيز صقر الغامدى ، محمد محمود السرياني ،مطبوعات نادى مكة الثقافي ،ه٠٥ [ه٠٠

٩ \_ أحمد إبراهيم الشريف،

مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ، الطبعة الثانية القاهرة دار الفكر العربي ، ١٩٦٥٠

١٠ الشريف أحمد البرادي ،

المدينة المنورة عبر التاريخ الإسلامي ،

الطبعة الأولى ١٣٩١هـ/ ١٩٢٢م٠

۱۱\_ أحمد عيسى بك ،

تاريخ الهيمارستانات في الإسلام ،

دمشق ، ۱۳۵۷ه/ ۱۹۳۹م.

۱۲ - أيوب صبرى باشا ، مرأة جزيرة العرب ،

ترجمة وتعليق أحمد فو الد متولى مالصفصافي مرسى ، الطبعة الأولى مالرياض ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م٠

۱۳ - جميل حرب محمود حسين ،

الحجاز واليمن في العصر الاليوبي ،

الطبعة الأولى ٥٠١ هـ/ ١٩٨٥م٠

١٤ حسن الباشا معمود ،

المدخل إلى الأثار الإسلامية ،

القاهرة درارالنهضة ١٩٨١م٠

ه ١- دراسات في الحضارة الإسلامية ،

القاهرة دارالنهضة ١٩٧٥م٠

17 حمد الجاسر ، بلاد ينبع ، له حات تاريخيه جفرانية وانطباعات خاصة ، الرياض .

γ - - في شمال غرب الجزيرة العربية الطبعة الثانية ، الرياض ٤٠١ هـ/ ١٩٨١م

١٨ ـ ي رسائل في تأريخ المدينة . الرياض ، دار اليمامة ١٣٩٢هـ/ ٩٢٢م٠

9 1- على بن موسى: وصف المدينة . محمد خضر الروس : التحفة اللطيفة . السمهورى : الوفاء بما يجب بحضرة المصطفى ، تحقيق حمد الجاسر.

۲۰ حیاة عبد القادر مرسی ،

دور السيدة الحرة أروى بنت أحمد الصليحي في اليمن

7730-7700 / ٠٨٠١0 / ٨٣١١٦

رسالة ماجستير مقدمة إجامعة الملك عبد العزيز ١٣٩٩/١٤٠٠هـ

۱۹۲۹/۱۹۲۹ ( لم تنشر).

٢٠ حسن محمود الشافعي ، العملة وتاريخها ،
 القاهرة ١٩٨٠ م٠

٢١- حياة ناصر الحجى ،

السلطان ناصر محمد بن قلاوون ونظام الوقف في عهده الكويت ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م٠

۲۲- ریتشارد مورتیل ،

الا موال السياسية والإقتصادية بمكة في العصر المعلوكي ، جامعة الملك سعود ،عمادة شئون المكتبات ،الرياض ،

٢٣ سيد عبد المجيد بكر،

الملامح الجفرانية لدروب الحجيج ، الطبعة الأولى جدة ، 14 مح الجفرانية لدروب الحجيج ، الطبعة الأولى جدة ،

٢٤ سليمان عبد الغني مالكي ،

مرافق الحج والخدمات المدنية في الأراضي الإسلامية المقدسة منذ السنة الثامنة من الهجرة حتى سقوط الخلافة العباسية ، رسالة ماجستير ، كلية الأداب جا معة القاهرة ،

١٣٩٨ه/ ١٣٩٨م٠ (لم تنشر).

- ه ٢- = بلاد الحجازمنذ بداية عهد الا شراف حتى سقوط الخلافسة
  العباسية في بفداد اس منتصف القرن الرابع الهجرى حتى منتصف
  القرن السابع الهجرى ،الرياض ٢٠٣هـ/ ٩٨٣م،
  - ٢٦- = سلطنة كلوة الإسلامية ، دار النهضة القاهرة الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

۲۲ـ سعاد ماهر ،

البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية ، دار الكتاب العربي - القاهرة ، ٩٦٧ ١م٠

٢٨ = العمارة الإسلامية على سرالعصور ،
 دار البيان العربي ،جدة \_الطبعة الأولى ٥٠٥ (هـ/ ٩٨٥ (م٠

٢٩ ـ سامح عبد الرحمن فهمي ،

المكاييل في صدر الإسلام ،

مكة المكرمة ، ١٠١١هـ/ ١٩٨١م٠

-٣- الوحدات النقدية في الوثائق المطوكية ،
مكة ـ الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م،

٣٦ ـ الوحدات النقدية المطوكية ،
الطبعة الأولى \_ جدة ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م٠

٣٢ السيد الباز العريني ، مصر في عهد الا أيوبيين ،القاهرة ١٣٢٩هـ/ ٩٦٠ (م٠

٣٣ ـ شرف بن عبد المحسن البركاتي ،

الرحلة اليمانية لا مير مكة الشريف حسين باشا ، الطبعة الثانية بيروت ١٣٨٤ه .

٣٤ صالح لمعي مصطفى ۽

المدينة المنورة تطورها العمراني ، و تراثها المعمارى بيروت ١٩٨١م٠

٣٥ ــ التراث المعمارى الإسلامي في مصر ،
دار النهضة العربية بيروت ٤٠٤ (هـ/ ١٩٨٤ م٠

٣٦- على محسن عيسى مال الله ،

أدب الرحلات عند العرب في المشرق نشأته وتطوره حتى نهاية القرن الثامن المهجرى ، بغداد ١٩٧٨م

٣٧- على باشا مبارك ،

المبزان في الا تيسة والا وزان ، طبعة الا وهر .

٣٨- علي بن حسين السليمان ،

العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك ،

القاهرة ١٣٩٣ه/ ١٩٢٣م٠

٣٩- = النشاط التجارى في الجزيرة العربية في العصور الوسطى ، ١٥١٧- ١٥١٨ ،

رسالة دكتوراه -كلية الأداب جامعة القاهرة ،

37819- 37819.

٠٤ ـ عطيه القوصي ،

تجارة مصرفي البحر الا مر منذ فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية ،القاهرة ١٩٧٦م.

١٤ - عاتق بن غيث البلادى ،

معالم مكة التاريخية ، مكة ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م٠

٢٤- = بين مكة واليمن ، الطبعة الا ولى ، مكة ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م-

١٤٠ - معجم قبائل الخجاز ، مكة ١٣٩٨هـ/ ١٩٩ ده .

٤٤- عدالرحين فهني بحيد ،

النقود العربية ماضيها وحاضرها ، مكتبة الثقائة ، القاهرة ١٩٦٤م.

ه } ... عبد القدوس الا نصارى ،

آثارالمدينة المنورة ، المدينة ٣٩٣ هـ/ ٩٧٣ م.

تاريخ مدينة جدة ،الطبعة الثالثة \_القاهرة ،١٤٠٢هـ/ ٩٨٢م، - ٤٦

مع ابن جبير في رحلته ـ الطبعة الأولى ٣٩٦هـ ١٩٧٦م٠ - { Y

> عائشة عبدالله باقاسى ، - 8 人

بلاد المجازئي العصر الاليوبي ، ٢٢٥ هـ ١٤٨ هـ ، نادى مكة الثقاني ــ الطبعة الأولى ، ٠٠٠ (هـ/ ٩٨٠ ١ م.

> عد العزيز الخويطر ، - { 9

الملك الظاهر بيبرس ، الرياض ٩٦٦هـ/ ٩٧٦ م.

٥٠ - عبد الرحمن محمود عبد التواب ،

قايتباى المحمودي ،القاهرة ١٩٧٨م٠

عد السلام هاشم حافظ ،

المدينة المنورة في التاريخ ،الطبعة الثانية القاهرة ١٣٩٢ه.

٢٥ - عدالرحمن صالح ،

تاريخ التعليم في مكة المكرمة ، جدة دار الشروق ١٤٠٣هه ١٩٦٨م٠

٣٥ - محمد رضا كحالة ،

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ،

دار العلم القاهرة ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م٠

٤٥ - فريد شافعى ،

العمارة العربية في مصر الإسلامية ، القاهرة ١٩٧٠م.

ه ه ـ فوزية حسين مطر،

تاريخ عمارة المسجد الحرام من العصر العباسي الثاني حتى العصر العثماني ، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى ،

١٤٠٦ه/ ١٩٨٦م (الم تنشر).

٢٥١ محمد لهيب البتنوني ،

الرحلة الحجازية ، القاهرة ١٣٢٧هـ/ ١٣٢٩هـ

γه - محمد ضياء الدين الريس ،

الخراج والنظم العالية للدولة الإسلامة ،

دار الأنصار - القاهرة - الطبعة الرابعة ١٩٧٧ م.

٨٥ ـ محمد هزاع الشهرى ،

عمارة المسجد النبوى في العصر المملوكي ، ٢٤٨ هـ ٩٢٣ هـ رسالة ماجستير في الحضارة والنظم المالية ، مقدمة لجامعة أم القرى بمكة ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م ( لم تنشر ) .

٩٥ - محمد جمال الدين سرور ،

دولة بني قلاوون في مصر ،القاهرة ١٩٤٧م٠

٠٠٠ محمد محمد أمين ،

الأوقاف والحياة الإجتماعية في مصر ، ٦٤٨ هـ - ٩٩٣٣ /

· 10 14 /6120 ·

دراسة تاريخية وثائقية ،دار النهضة القاهرة - الطبعة الأولى ،

٠ ٨ ٩ ٨ ٠

71 محمد فهد عبدالله الفعر ،

الكتابات والنقوش في الحجاز في المصرين المطوكي والعشاني

من القرن الثامن الهجرى حتى القرن الثاني عشر الهجرى • رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى ٢٠٦١- ٢٠١ هـ (لم تنشر) . ٢٦ - محمد أنور شكرى ،

لوحان أثريان للسلطان قايتباى والسلطان سليمان القانوني مكة دار الثقافة ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م٠

٦٣ محمد طاهر عبد القادر الكردى المكي ،

التاريخ القويم لمكنة وبيت الله الكريم ، مكة المكرمة ،

مكتبة النهضة ١٣٨٥ه٠

ع ٦- محمد عبد العال أحمد ،

البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية الأولى للسيطرة عليه

القاهرة ١٩٨٠م٠

ه ٦ ـ محمد عمر رفيع ،

مكة ني القرن الرابع عشر الهجرى ،

الطبعة الأولى مكة ١٤٠١هـ/ ١٩٨١م٠

٦٦ ـ محمود الشرقاوي ،

المدينة المنورة ، القاهرة ١٣٩٦هـ/ ١٩٧٦م٠

۱۲۰ محمود رزق سلیم ،

عصر سلاطين الماليك ونتائجه العلمية والأدبية ،

الطبعة ٢١ \_مكتبة الأكاب القاهرة ١٣٨٤هـ/١٩٦٥م٠

٦٨ ملك محمد الخياط ،

السيدة زبيدة ودورها السياسي والعمراني ،

رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى بمكة ١٤٠١هـ/ ١٤٠٠هـ و الم تنشر ) .

( لم تنشر ) . ٦٩ ـ نعيم زكي نهس ،

طرق التجارة الدولية ومعطاتها بين الشرق والغرب أواخر

العصور الوسطى ،القاهرة ١٩٧٣م٠

γ٠ هشام محمد حسان عجيمي ، قلعة المويلح ،

دراسة معمارية حضارية ،رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى

بمكة ١٤٠٣ه/ ٩٨٣ (م. (لم تنشر).

٧١ ـ يوسف أحمد ،

المحمل والحج ،القاهرة ١٣٥٦هـ.

يوسف درويش غوانمه ، - YT

التاريخ السياسي لشرق الاتّردن في العصر العطوكي الطبعة الثانية عمان ١٩٨٢م٠

火

### رابعاً - المراجع المعربة :

ایوب صبری باشا ،

بحرية ميرالا يلدندن ( مرآة الحرمين ) برنجي جلدي ، برنجي طبعي ۱ . ۱ رهـ . ،قسطنطينة

\*

# خامسا \_ العراجع الاتجنبية:

- Ahmad Darrag : L'Eggpte Sous le regne de Barsbay Damas, 1961.
- Saad Al-Rashid: Darb Zubaydah, The Pligrim Road from Kufa to Mecca, Riyad 1980.
- Jacques Jomier : Le Mahmal et la caravane Egypt-3 -
- ienne des pelerine de la Mecque, le Caire 1953.
  Abdallah A-Ankawn
  The Organization and Role of the Pilgrimage during 4the Mamluk period ph.D thesis University of Cambridge (December, 1968).

#### سادسا ـ الهموث :

- ١ ـ إسماعيل أحمد إسماعيل ،
- مدرسة السلطان قايتباى ،

مجلة العرب \_ ج 1 \_ س ٢ \_ ١٤ رجب سعبان ١٣٩٩ه، حزيان / تعوز يونيو \_ يوليو ١٩٧٩م .

۲ ـ أحمد دراج ، عيذاب ،

مجلة نهضة أنريقية - السنة الأولى - العدد التاسع يوليو ١٩٥٨م العدد العاشر اغسطس ١٩٥٨م٠

- ٣ - إيضاحات جديدة عن التحول في تجارة البحر الا حمر منيذ
   مطلع القرن التاسع الهجرى ، مقيال بمجلسية
   الجمعية المصرية للدراسيات التاريخية ، القاهرة ١٩٦٨ م.
- و محمود شاه التان متبادلتان بين السلطان الأشرف قايتباى و محمود شاه خليجي سلطان مندوة بالهند مجلة معهد المخطوطات العربية ،المجلد الرابع -الجزا الأول شوال ۱۳۷۷هـ/ ۱۸۹۸هـ/ ۱۹۹۸هـ/ ۱۹۹
- الحسبة وأثرها على الحياة الإقتصادية في مصر المعملوكية ،
   الجمعية المصرية للدراسات التاريخية المجلة التاريخية المصرية ،
   العدد الرابع عشر ١٩٦٦ م ١٩٦٧م .
  - ٦ ـ أحمد بن عمر الزيلعى ،

المواقع الإسلامية المندشرة في وادى حلى ، حوليات كلية الأداب جامعة الكويت ـ الرسالة التاسعة والثلاثون ، الحولية السابعة ، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦ م٠

γ ـ ي حاكم السرين راجح بن قتأدة ودوره في العلاقات المصرية الينية في مكة ، مجلة العصور ، العجلد الاول ـ الجزا الأول ١٥ - ٢٦ ، دار العريخ للنشر لندن ـ جمادى الأولى ١٤٠٦هـ .

ر حدد الجاسر ،

الحجاز في القرن السابع الهجرى على ما في رحلة ابن رشيد الأندلسي ،

مجلة العرب - ج ه - س ٣ ذوالقعدة ١٣٨٨ه تشرين الثاني نونسر ١٩٨٨ م٠

و على الحيرة مكة ،

مجلة العرب ـج ه ـس٦ ، غا دوالقعدة ـدوالحجة ، مجلة العرب ـج ه ـس٦ ، غا دوالقعدة ـدوالحجة ، مجلة العرب ـج ه ـس٦ ،

. ١ - حسين افندى الروزمانجي ،

مصر عند مفترق الطرق ،تحقيق شفيق غربال ، مَجَالَة، كلية الاداب \_جامعة فو الدالا ول المجلد الرابع - ج ١ - مايو ١٩٣٦م الطبعة الثانية .

۱۱ حسنین محمد ربیع ،

البحر الأحمر في العصر الاليوبي ،

ندوة تاريخ الهجر الأحمر لجامعة عين شمس ١٩٧٩،م٠

١٢ سعد الراشد ،

شخصيات إسلامية أسهمت في عمارة طريق الحاج من الكوفة الى مكة ، محلسة كلية الأداب \_ جامعة الرياض العدد الخامس ١٣٧٢هـ .

۱۳ = برك المياه على طريق الحج ،مجلة أطلال = حولية مديرية الأثار العربية المسمودية ،العدد الثالث ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م٠

١٤ - صلاح الحلوة - نيل ما كنزى ،

التقرير المبدئي عن المرحلة الرابعة لمسح درب نهيدة ، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م٠

مجلة أطلال ـ حولية الأثار العربية السعودية ،العدد الرابع مجلة أطلال ـ حولية الأثار العربية السعودية ،العدد الرابع مجلة أطلال ـ حولية الأثار العربية السعودية ،العدد الرابع

ه ۱- صلاح عبد الجبار عيسى ،

رو ية جفرانية للا بعاد المكانية في أعال ومناسك الحج ، مجلة الدارة \_ العدد الأول \_ السنة الحادية عشرة ، شوال معلق الدارة \_ العدد الأول \_ السنة الحادية عشرة ، شوال معلق الدارة \_ العدد الأول \_ السنة الحادية عشرة ، شوال معلق العدد الأول \_ العدد المناس \_ العدد المناس \_ العدد الا العدد المناس \_ العدد المناس \_ العدد المناس \_ العدد الأول \_ العدد المناس \_ ال

١٦- ابن طولون ،

البرق السّاسي في تعدد منازل الحج الشامي ، تحقيق حمد الجاسر ، مجلة العرب ، ج ١١ – ١٢ س ١٠ - جمادى أول وثاني ١٣٩٦هـ أيار - جزيران - مايو - يونيو ١٩٧٦ م٠

١٧ ـ عبر الفاروق السيد رجب ،

الحج والزيارة إلى مكة والمدينة المنورة ،

مجلة الفيصل العدد الثامن عشر \_السنة الثانية \_ ذو الحجة ١٣٩٨ه نوفسر ١٩٧٨م٠

١٨ عبد المنعم رسلان ،

الا زنم خاناً وسرجاً ،

مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، مكة ، العدد الرابسع ، سنة ( ١٠ ٤ (ه .

١٩ - عدالله عقيل عنقاوى ،

المحمل ،نشأته وارا الموا رخين فيه ،

مقال بمجلة كلية الأداب - جامعة الرياض - المجلد الثاني - السنة الثانية ١٩٧١هـ / ١٩٧١م - ١٩٧١م/ ١٩٧١م٠

٢٠ عداللطيف إبراهيم ،

وثائِق الوقف على الا ماكن المقدسة، الندوة العالمية ، وراسات تاريخ الجزيرة العربية ٥-١٠ جمادى الأولى ٣٩٧ه ،

۲۲ - ۲۸ ابریل ۱۹۲۲م ، جامعة الریاض.

٢١ - محمد محمد التهامي ،

الإصلاحات المعلوكية في الأراضي الحجازية ، مجلة الدارة ، العدد الأول - السنة الحادية عشرة - شوال سنة ه ١٤٠٥ه ، يونيو ه ١٩٨٥ م٠

٢٢- موزل ، طريق الحج العراقي القديم ،

مجلة العرب ـ ج ٣ - س ٧ رمضان ١٣٩٢هـ ،تشرين الأول ـ اكتوبر ١٩٩٢م٠

٢٣- لجنة من العلماء ،

تحديد موقع يلملم ،

مجلة العرب -ج ۱ - س ۱۸ - رجب - شعبان ۱۶۰۳ه ، ابریل - مایو - نیسان - آیار ۱۹۸۳م .

# فهرس الموضئوعات

## نهر س الموضــو عات

| المنحة | الموضوع                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| _      | إهداء                                                        |
| _      | ء<br>شکر و تقدیر                                             |
| أ_ف    | المقدسة                                                      |
| 1      | الغصل الا ول : طرق الحج :                                    |
|        |                                                              |
| ٣      | ١ ـ طرق الحج                                                 |
| ١٤     | ٢ ـ طريق الحج المصرى                                         |
| 1 €    | <ul> <li>لهتمام سلاطين المماليك بطريق الحج المصرى</li> </ul> |
| ۲ ۳    | <ul> <li>طريق الحج المصرى البرى</li> </ul>                   |
|        | •                                                            |
|        | _ وصف طريق الحج المصرى البرى (بركة الحاج _                   |
| ٣.     | سينا ً _ العقبة _ الساحل ) وأعمال المماليك به                |
|        | _ وصف طريق الحج المصرى ( الفسطاط _ عيذاب _                   |
| ٧٣     | جدة ﴿ وأعمال العماليك به .                                   |
|        | _ وصف طريق الحج المصرى الهجرى ( السويس ـ الطور ـ             |
| 44     | ينبع ـ جدة ) وأعمال المماليك به .                            |
| 98     | ٣ ـ طريق الحج الشامي .                                       |
| 9 V    | <ul> <li>منازل طريق الحج الشامي الداخلي .</li> </ul>         |
| 711    | <ul> <li>٤ - طريق الحج العراقي ( درب زبيدة )</li> </ul>      |
| 111    | ـ وصف طريق الحج العراقي ( درب زبيدة )                        |

| الصنحة            | الموضـــوع                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>12 r          | ه ـ طريق الحج اليمني                                                                    |
| 144               | ـ الطريق الداخلي                                                                        |
| 144<br>181<br>109 | - طريق تهامة - اعتدا القبائل الفصل الثاني : المكوس بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة : |
| ١٦٠               | ١ - إلغا * المكوس بمكة المكرمة والمدينة المنورة .                                       |
| ١٨٢               | ٢ - جباية المكوس بجدة .                                                                 |
| 7 7 Y             | الفصل الثالث: الا عطيات لا هالي الحرسين الشريفين.                                       |
| ·                 | الفصل الرابع: توفير الأطعمة وإلغاء المكوس عليها في مكة المكرمة                          |
| 1 Y 7             | والمدينة المنورة:                                                                       |
| 3 Y Y             | ١ _ في مكة المكرمة .                                                                    |
| ۲۰۲               | ٢ - في المدينة المنورة .                                                                |
|                   | الفصل الخامس: توفير المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة                              |
| 7.0               | و خليص والمدينة المنورة:                                                                |
| ۳٠٥               | ١ ـ توفير المياه في مكة المكرمة                                                         |
| 777               | ٢ - توفير المياه في منى                                                                 |
| <b>** 7 3</b>     | ٣ ـ توفير المياء في عرفة                                                                |
| 770               | ٤ - توفير المياه في خليص                                                                |
| <b>77</b>         | ه ـ توفير المياه في المدينة المنورة                                                     |

| الصنحة      | الموضـــوع                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 { {       | الفصل السادس والخدمات الدينية والمدنية للحجاج :                                                         |
| <b>78</b>   | ١ - الساجد:                                                                                             |
| <b>To</b> • | أً ـ مساجه مكة المكرمة                                                                                  |
| <b>70 7</b> | ب ـ مسجد سروعة بعرّ الظهران                                                                             |
| 707         | ج ـ مسجد خلیص                                                                                           |
| 708         | <ul> <li>د ـ مساجد المشاعر المقدسة</li> </ul>                                                           |
| 777         | هـ مساجد المدينة المنورة                                                                                |
| ۳۲۸         | ۲ ـ المدارس :                                                                                           |
| ۳۸۱         | أ ـ مدارس مكة المكرمة                                                                                   |
| ۳۹Y         | ب ـ مدارس المدينة المنورة                                                                               |
| <b>{••</b>  | ٣ - الاربطية :                                                                                          |
| £+1         | أ ــ الا ربطة في مكة المكرمة                                                                            |
| £ ) 7       | ب ــ الأربطة في المدينة المنورة                                                                         |
| ٤٢٠         | ٤ - البيمارستانات :                                                                                     |
| ٤٢٠         | أ ـ الهيمارستانات في مكة المكرمة                                                                        |
| 877         | ب ـ الهيمارستانات في المدينة المنورة                                                                    |
|             | الخاتمـــة                                                                                              |
| 373         |                                                                                                         |
| ٤٣٠         | الملاحــق :                                                                                             |
| £ 3 1       | ١ - الخراشط                                                                                             |
| £ £ 1       | ٢ ـ حجة وقف الناصر محمد بين قلاوون                                                                      |
| 808         | ٣ ـ حجة وقف الأشرف شعبان                                                                                |
|             | <ul> <li>إلى اللوحة التأسيسية لعين عرفة في عهد السلطان قايتهاى</li> <li>بهت المصادر والمراجع</li> </ul> |
| <b>{ Yo</b> | •                                                                                                       |
| 0 • 1       | ٦ _ فهرس الموضوعات                                                                                      |



جامعة اليرموك كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية قسم المحاسبة

العوامل المحددة لتوقيت الاعتراف بالإيراد في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المن وجهة نظر المديرين الماليين والمدققين الخارجيين"

The Determinants of the Timing of Revenue Recognition in the Jordanian Industrial Corporations

(The Perception of Financial Managers and External Auditors)

رسالة ماجستير

إعداد الطالب فواز أحمد محمود الغوراني 2000730018

إشراف الاستاذ الدكتور ريساض العبد الله